عثمان برايما بارى

# جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي



|  |  | <br> |   | The state of the s |
|--|--|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | •    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |      |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# عثمان برايما بارى

# جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقي

# THE ROOTS OF ISLAMIC **CIVILIZATION IN** WESTERN AFRICA







#### بسلة المتنافظة فأما الزنك فيدة هب جعفاة وأما ماينه في أنف اس فيتمكث في الازنين مستقلقا التعالية



القاهرة: ١٣ شارع البركة الناصرية (من شارع نوبار) السيدة زينب - لاظوغلي ت : ٣٩٠٠١٣٠ ف : ٣٩٠٠١٣٠ ص . ب ١١٥١٠ العستسبسة ١١٥١١ العستسبسة ١١٥١٠ العستسبسة وريش) الزقازيق (خلف قاعة سيد درويش) الهسرم - تليف فاعة سيد 19٢٤م٥ ص . ب ١٧٠٢ العستسبسة ١١٥١١ العستسبسة ١١٥١١ حمهورية مصر العربية

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة طبع أو اقتباس أى جزء منه بدون إذن كتابي من المؤلف.

> الطبعة الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

رقم الإيداع ۲۰۰۰/۷۷۹۷ ISBN: 977-279-291-5

التنفيد العلباعي: دار الأمين للطباعة

#### • عنوان الاتصال:

1 - P.O. Box 2878 KANO - NIGERIA 2 - ISLAMIC FOUNDATION OF NIGERIA P.O. Box 3193 KANO, NIGERIA FAX: (234) 662099

# محتويات الكتاب

| العنوان الصفحة                                        |
|-------------------------------------------------------|
| العنوان الصفحة إهداء                                  |
| خواطر ب - جـ .                                        |
| تعریف بالکتابد – هـ                                   |
| التقديمو – ز                                          |
| الفصل الأول                                           |
| موجز الخلفية التاريخية                                |
| طرق وصول الإسلام إلى المنطقة                          |
| عوامل ساعدت على انتشار الاسلام هناك                   |
| الفصل الثابي                                          |
| دخول الإسلام إلى الغرب الافريقي                       |
| الأنشطة الثقافية في غرب إفريقيا                       |
| تحسيد الشخصية الإسلامية لمنطقة الغرب الافريقي ٣٠ - ٣١ |
| أ-إمبراطورية غانة                                     |
| ب - إمبراطورية مالي                                   |
| 5V - 55                                               |

# الفصل الثالث

| آثار التربية الاستعمارية على الفكر الإسلامي في منطقة الغرب |
|------------------------------------------------------------|
| الإفريقيالإفريقي                                           |
| منهج الإسلام التربوي                                       |
| آثار الفكر الإسلامي على الحضارة الأوروبية                  |
| الشخصية المسيحية في الغرب الافريقي                         |
| الفصل الرابع                                               |
| الممالك الإسلامية التي قامت في الغرب الإفريقي              |
| "ألف" دولة بورنو                                           |
| الإسلام في بلاد الهاوسا                                    |
| "باء" دولة صوكتو                                           |
| عثمان دان فودي، مؤسس الدولة "ميلاده ونشأته"                |
| خلفية تقافية لدولة صوكتو                                   |
| آثارها الثقافية على المناطق الجحاورة                       |
| "جيم" دولة ماسينا                                          |
| التيارات الفكرية التي كانت تخيم على اجواء المنطقة١٦٢ - ٦٥  |
| أحمد لوبو، مؤسس تلك الدولة "مولده ونشأته" ١٦٦ - ٨٤         |
| "دال" الدولة العمرية الفوتية                               |
| A A — A A A                                                |

| مولد ونشأة عمر تال الفوتي                               |
|---------------------------------------------------------|
| الخلاصة                                                 |
| الفصل الخامس                                            |
| الإستعمار والمقاومة الاسلامية في غرب إفريقيا            |
| أ – الطرق الصوفية الرئيسية                              |
| ١ - القادرية                                            |
| ٢ - الشاذلية                                            |
| ٣ - التجانية                                            |
| ب - الطرق الصوفية الفرعية                               |
| ١ – المريدية                                            |
| ٢ - الحماوية                                            |
| ٣ - الأحمدية                                            |
| ٤ - البهائية                                            |
| ٥ – إمامية ساموري                                       |
| دور الرؤية المنامية وانعكاساتما على حركات الجهاد في غرب |
| إفريقيا                                                 |
| الأدعية وقراءة القرآن الكريم                            |
| الفصل السادس                                            |
| قضية ظهم المهدى بين الماض والحاض                        |

| أصل فكرة ظهور المهدى المنتظر       | T. 0-79T                 |
|------------------------------------|--------------------------|
| عقيدة المهدى وأثرها في غرب إفريقيا | 717-717                  |
| الفصل السابع                       |                          |
| الجنس الفولاني واللغة الفولانية    | 779-717                  |
| الجنس التوأمي للجنس الفولاني ٩٠    | 771-779                  |
| النظام الإجتماعي للجنس الفولاني٢٠  | アフィーアアア                  |
| الجنس الفولاين ومفهوم الهجرة       | <b>ア</b> ス۱-ア٦٦          |
| خصائص اللغة الفولانية              | 79£-71                   |
| دعاء                               |                          |
| المراجع العربية                    | <b>٣٩</b> ٨ <b>-٣٩</b> ٧ |
| المراجع الأحنبية                   | ٤٠٠-٣٩٩                  |
| فهرس الأعلام                       | 1.3-773                  |
| نشرات أخرى للمؤلف                  | ٤٣٣                      |
| ملحوظة                             |                          |

# إهسداء

إلى أرواح الشهداء السلمين في كل مكان ،

وإلى الذين يقفون لنصرة الحق في كل زمان ؛

وإلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في ممالك :

برنوا، صوكتو، ماسينا، فوتا

بل وفي كل بقعة من بقاع إفريقيا وغربها على وجه الخصوص؛ وإلى أرواح:

١ - والدي مودبو محمد برايما ،

٢- والدتى الحاجة زينب مختار بيللي؛

٣- خالي تشيرنو محمد مختار بيللي ،

أهدى هذه الجهود المتواضعة واتضرع إلى الله الرّحمن الرّحيم

راجيا منه أن يفسح مثواهم ويدخلهم جميعا جنات النعيم.

المؤلف

# (خواطسر)

حَتَّى يَرَى خَـبْرًا مِنَ الأَخْبَـار أَعْمَارُكُمُ سَفَرٌ مِنَ الأسفارِ أَنْ تُسْتَرَدُ فَإِنَّهُ نَ عَوَارِ هَــنَا وَيَهــدِمُ مَابَئَى بِبـــوَارِ بهَا إِخْوَانِي يَا أُوْلَى الأَبْصَارِ قِيمَةً تَعْلُوا عَلَى الأَسْعَارِ تَزْدَادُواْ بِلَا نُوىً عَنِ الْكُفَارِ يُمَدِّدُكُمْ بِخَيْرِهِ وَطَيِّبِ الْأَعْمَارِ وَيْقُواْ بِفَضْلِ الْمَـالِكِ الْغَفَّارِ وَمُقَصِّى الغَرُورِ بِشُوَاظٍ مِنْ نَارٍ وَالْمَرْءُ تَحْسَتَ قَبْضَةِ الْقَهَارِ وهو سابح في موجها الدوار لمن قضاؤه عليه بحار

١- حُكُمُ الْمَنِيَّةِ فِي الْبَرِيَّةِ حَارً ٢- بَيْنَا يَرَى الإنْسَانُ فِيهَا مُخْبِرًا ٣- فَاقْضُواْ مَآرِبَكُمْ عِجَالاً إِنَّمَــا ٤ - وَتَرَكَضُوا خَيْلَ الشَّبَابِ وَبَادَرُوا ٥- فَالدَّهْرُ يَخْدَعُ بِالْمَنِي وَيَغُصُّ إِنْ ٦- إِنَّمَا هَذِهِ مَوْعِظَةٌ فَاعْتَــبِرُوا ٧- هَـــدِيــــةٌ تَمِينَةٌ مَــا مُثْلُهَــا ٨- فَأَذْكُرُواْ كَمَا أُمِرْتُمْ وَٱلْبُئُــواْ ٩- وَاطْلُبُواْ مِنْ رَبَّكُ مُ غُفْرَانَ لَهُ ١١- إِنَّهُ الْمُعْطِي الْجَزِيلِ مِنْ نِعْمَائِهِ ١٢ - إِنَّ الدُّنْيَا مَآلُهَ اللَّهُ اللّ ١٣ - أيامه قليلة في عدها ١٤ - ياسعادة من ظـــل عابــدا

مَعَ صَالِحِ الْعِبَادِ كَلَا الْأَبْسَرَارِ دُوْنَ الْخَيْرِ فِسَى الْحَهْرِ والْأَسْرَارِ لِلْتَوْبَةِ النَّصُسُوحِ وَالْبِرِّ بِالتَّكْسَرَارِ وَيَقْضِى عَلَى الشُّسُرُورِ وَالأَشْرَارِ وَيَقْضِى عَلَى الشُّسُرُورِ وَالأَشْرَارِ بَيْسَنَ الْأَنَاسِ غُدُوًّا وَبِالأَسْحَارِ أَزْكَى صَلَاةٍ رَبِّنَا السَّتَارِ ١٥ - يَسُوقُهُ إِلَى رَحْمَاتِهِ مُوَفَّقًا
 ١٦ - لاَتَقْنَطُواْ مِنْ خَيْرِ عُمْرٍ إِنْقَضَى
 ١٧ - فَيْقُواْ بِرَبِّنَا إِذْ بِهِ تَوْفِيقُنَا الإِيمَانُ نَحْوَ لُـورِهِ
 ١٨ - يَحُدُّو بِنَا الإِيمَانُ نَحْوَ لُـورِهِ
 ١٩ - هَذَانَا اللَّهُ لِنُورٍ نَمْشِـى بِهِ
 ٢٠ وَأُصَلِّى عَلَـى الأَمِينَ مُسَلِّمًا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## تعريف بالكتاب.

بقسم: الإمام القساضي/نسائبي سسليمان والى رئيس المؤسسة الإسسلامية بكسانو جمهورية نيجيريا الاتحادية.

صلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ، حساتم الأنبياء والرسل . ورضوان الله على أصحابه وأهل بيته الكرام ، وبعد ، فإنه تغمرن السعادة وأنا أوجه الشكر إلى الله سبحانه وتعالى ، أن أتاح هذه الفرصة لأقوم بكتابة كلمة التقديم لهذا الكتاب المعنون " جدور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقي " تأليف الأخ العزيز الأستاذ / عثمان برايما باري . لاشك أن الصحو الإسلامي الذي يكتسح عالمنا الحاضر وظاهرة العولمة التي تجتاحه في الوقت الحاضر تستدعيان تضافر جهود المسلمين وتكاتفهم في كافة أرجاء العالم بصورة أكثر من أي وقصت مضى لمواجهة المصير المشترك ، إذ يقول الله تبارك وتعالى : " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (١) " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (٢)".

وفي هذا الصدد، فإننا في أشد الحاجة إلى معرفة تاريخ ديننا وأممه في كل بقـــاع العالم في الماضي والحاضر .

وهذا الكتاب الذي بين يديك ، أيها القارىء الكريم ، يبرز لنا جانبا كبيرا من مسار حركة الإسلام عبر القارة الإفريقية وخاصة جنوب الصحراء بدعا من القرن الأول لظهوره في شبه الجزيرة العربية . ثمة حضارات قامت على أيدي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٣.

<sup>(</sup>٢) حديث متفق عليه .

الشعوب الإسلامية في منطقة الغرب الإفريقي بيد أن كثيرا منا لم يتعرف عليها مسن واقع التاريخ المعاصر، وسنتعرف عليها من خلال صفحات هذا الكتاب بما يزيدنا وعيا وإدراكا للأدوار التي نحض بها المسلمون جماعة وفرادى في تأسيس بحتمعاتهم والتضحيات التي قدموها جراء ذلك . ولم يبق لنا في هذا المنعطف إلا الابتهال إلى الله القسادر المقتدر أن يوفق أخانا ، مؤلف هذا الكتاب لما يرضاه ، كما لا يفوتنا، ونحن في شهر رمضان المعظم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، أن نحث صفوة آخرين من أبناء هذه القارة على التشمير عن ساعد الجدد للنهوض بمهمة إبراز أوجه حقائق تاريخهم الإسلامي وأباطيل خصومهم الذين عكفوا ومازالوا عاكفين على كتابات حول تاريخ الإسلام في إفريقيا مع تشويه صورته الحقيقية إبتغاء التضليل والإنتقاص منه . وبالله التوفيق وعليه التكلان ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

كانو: خمسة عشر يوما خلت من شهر رمضان المعظم للسنة ٢٠٤١هـ.

# بسم الله الرحمن الرحيم

## التقسديم

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز :

١- ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)<sup>(۱)</sup>

7- (... أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. لقد كان في قصصهم عسبرة لأولى الألباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)(٢)

٣- (...وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الله شديد العقاب)(٢)

وأصلى وأسلم على خير الأنام ، خاتم الأنبياء والرسل ، محمد بن عبد الله ، القائل : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض إذا اشتكى منعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " أو كما قال: وأبتهل إلى الله العزيز المنان الذي عليه ينتهى ثناء الدنيا والآخرة ، أن يحف جلة الصحابة الراشدين وأهل البيت الكرام وبقية الصالحين من التابعين واللاحقين ، بشامل رحمته. وأن يدخل السابقين منهم فسيح جنات النعيم . ويرزقنا حسن الخواتم والنحاة من كل كرب

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية : ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية: ١٠٩- ١١١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٢

تغمرن السعادة إذ أوشك على الانتهاء من مشروع إخراج هذا الكتاب "جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقي "كإسهام أولى أتوخى أن تتبعه إسهامات أخرى بأقلام بعض الصفوة من المهتمين بشؤون وتاريخ الإسلام والمسلمين ، في صفوف أبناء هذه القارة الفتية ومنطقة الغرب الإفريقي بالذات.

ولايسعنى فى هذا المقام ، إلا أن أزجى خالص شكرى ، أولا وقبل كل شيء ، إلى الله سبحانه وتعالى الذى أنعم على بهذه الفرصة النادرة التى ماكنت لها لمقرنا . وأرجو منه أن يتقبل منى هذه الجهود المتواضعة التى استغرقت قرابة عشر سنوات فى البحث والدراسة، ويجعلها خالصة لوجهه العالى الكريم ، وأن تكون ثمارها مواكبة لأمالى وتطلعاتى فى تحقيق الصحوة بين عامة المسلمين .

# تقسديم الشكر

كما أود في هذا الصدد ، أن أقدم خالص الشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا ، بطريقة أو بأحرى، في إنجاز هذا المشروع وإخراج الكتاب في شكله النهائي. وأخـــص بالذكر : خالي المرحوم الأستاذ / محمد بيللي الذي استفدت بتوجيهاته، صديــق العمــر وزميلي الأستاذ محمد عبد النبي الذي شجعتني نصيحته القيمة، الدكتــور/ أحمـــد كـــان المحاضر بجامة عثمان دان فودى بنيجيريا الذي استلهمت منه فكرة كتابة جذور تـــاريخ الأمسة الاسلامية في غرب إفريقيا، وذلك خلال الترجمة التي قمت بما لكتابه: "الأصهل الفكرية لجهاد صوكتو". وكان من المرغوب فيه أن نقوم معا بتأليف هذا الكتاب ، لكن ظروف عملي التي أدت الى إنتقالي من نيجيريـــا مؤقتا للعمل بمقــــر منظمـــة الوحـــدة الإفريقية بأديس أبابا، قد حالت دون تحقيق تلك الرغبة، الداعية الاسلامي - الشيخ أبي بكر سي، السفير السنغالي الأسبق في القاهرة الذي قام بمراجعة النصوص الفولانياة ، صديقي العزيز السفير محمد محمود ودادى ، الممثل الدائم لجامعة الدول العربية لـــدى منظمة الوحدة الإفريقية ، الذي قام على الرغم ثما أبداه من تحفظات حيال بعض نقاط جهود مضنية ومثمرة ومشكورة للغاية لنجاح المشروع. وأخيرا وليسس آخسرا ، اقسدم التقدير والشكر إلى الأخوة: فاطمة سليمان على محمد، فوزية حسنين محمـــد العبـــد، أبو سفيان محمد إدريس ، وليد محى الدين سيد أحمد لقيامهم بكتابة الكتاب، بدعا مين المسودة الى نسخته النهائية . فجزاهم الله خير جزائه .

ولا يسعنى فى هذا المنعطف ، إذ أنا فى أواخر عهدى بالعمل فى منظمة الوحدة الإفريقية ، إلا أن أمد يد الامتنان والتقدير إلى كل الذين شاءت الأقدار أن نعمل معا ونكتسب خبرات التعايش ، حلوها ومرها ، لاسيما الزملاء الكرام ، وأحس بالذكر الأخ محمد مصطفى إندجاى ، فى رحاب هذه المنظمة القارية. تلك سنة الله، الواجد الأحد لهذه الحياة. ولا نجد لسنته تبديلا. وله الحمد من قبل ومن بعد ، وهو ولى التوفيق.



أثناء علاقتها تتجارية وانتقاقية عبر القوائل التجارية في القرن الخامس حتى القرن الثامن عشر الميلائيين خريصة : تَنين دول شمل أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء .

# الفصل الأول

#### خلفية تاريخية موجزة

تحقق عن طريق القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى أول اتصال بين الشمال الإفريقي وجنوبه في بداية القرن التاسع الميلادى . وشهدت تلك الحقب قيام إمبراطوريات القرون الوسطى ، مثل : غانة ومالي وصونغاى في منطقة السودان الغربي . وانبثقت في أوقات لاحقة اعتباراً من القرن الثامن عشر الميلادي ، عن تلك الإمبراطوريات الممالك الإسلامية الأحرى التي ظهرت هناك. غير أن المؤرخين الإسلاميين يرون أن دولة صونغاي التي قامت ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ، كانت هي أولى الإمبراطوريات الإسلامية ظهوراً في الغرب الإفريقي بمعنى الكلمة . كما كانت هي آخر إمبراطوريات القرون الوسطى الثلاث أى : غانة ومالي وصونغاى في تلك المنطقة .

يعتبر ذلك العصر عظيم الشأن بالنسبة لتاريخ الإسلام في غرب إفريقيا . ففي تلك الفترة قام ملك إمبراطورية صونغاي أسكيا محمد بن أبي بكر الطوري بإعلان جهاد الإصلاح الديني على مملكة موسى المحاورة ومد نفوذ دين الإسلام إليها ، وسافر هذا الملك بعد ذلك إلى مكة المكرمة في رحلته الشهيرة لأداء مناسك الحج . وفي تلك الفترة وصل الفقيه محمد المغيلي

التلمساني من شمال إفريقيا(١) إلى تلك الإمبراطورية ، وقام ، بناءً على طلب اسيكا محمد بتأليف كتاب يحتوى على نصائح حول الطرائق المثلى لإدارة الدولة الإسلامية على هدى القرآن والسنة ، يعتمد عليه هو وغيره من الملوك المسلمين في السودان الغربي في إدارة دولهم . وكانت مدينة تنبكتو مركزاً للثقافة الإسلامية والعربية في تلك المنطقة . وقام العالم أحمد بابا بن محمد عقيت الذي يعتبر رائد الثقافة العربية في السودان الغربي آنذاك بتحديد مفهوم ديار الإسلام التي يحب على المسلم التوجه إليها والتعايش مع أهلها، وديار الكفر التي يجب أن يبتعد عنها المؤمن ليضمن المحافظة على دينه وسلامته في حالة حدوث مواجهة بين الدارين. وازدهرت الحضارة الإسلامية والنمو الاقتصادي في السودان الغربي خيلال تلك الفترة إلى أن جياء غزو السعديين من المغرب الأقصى في سنة ١٥٩١م في عهد سلطانهم مولاي أحمد المنصور الذَّهبي مستخدمًا رجال عصابات ومرتزقين من أوربا ضمن جيشه بقصد نهب ثروات تلك الدولة المتمثلة في الذهب. وقد أطاح بتلك الأدلة الإسلامية بعد نهب كميات كبيرة من الكتب وأسر زعمائها وعلمائها وفقهائها ومن بينهم العالم أحمد بابا بن محمد عقيت السالف الذكر ، وأسيموا سوء العذاب بعد ترحيلهم إلى مراكش مكبلين بسلاسل من الحديد وعلى رأسهم أحمد بابا الذي كسرت ساقه من حراء ذلك لكنه ظل مع ذلك رابط الحاش ،

<sup>(</sup>١) حنوب الجزائر حاليا .

وانتهز أقرب فرصة ليستأنف نشاطه العلمي في مراكش نفسها. ولم يسمح لـه بالعودة إلى تنبكتو إلا في سنة ١٦٠٥م. وقد سجل التاريخ أمجاد أحمد بابا وآثاره العلمية كما سنجل العار على ظالميه. وبالقضاء على طلائع الفكر وأصحاب المعرفة والخبرة اضمحلت تلك الدولة، وأخذت في الانحطاط التدريجي حتى سقطت نهائياً بحلول القرن الثامن عشر الميلادي . وكان من الطبيعي بعد حدوث تلك الكارثة المأسوية أن تشهد المجتمعات الإسلامية في غرب إفريقيا التردي الخلقي والعلمي والدّيني، الأمر الذي أدى الي انبعاث فكر الإصلاح وحركات الجهاد سواء بصفة فردية أو جماعية على أيدي المصلحين من أبناء قبائل الفولاني والماندنغو، لاسيما في مناطق صوكتو وماسينا وفوتاتورو وفوتا حللو فيي كل من نيجيريا ومالي والسنغال وغينيا وموريتانيا(٢). كان هؤلاء الدعاة والمصلحون يستهدفون فيما يقومون به من تلك الحركات تحقيق الإصلاحات الدينية والامتثال للنظريات العقائدية المتضمنة في أعمال رواد الفكر الأوائل من أمثال المغيلي وأحمد بابا وعثمان دان فودي وأحمد لوبو وعمر الفوتي وسيدي المختار الكونتي ومحمد الأمين الكانيمي، الذين عملوا لإقامة كيانات إسلامية في منطقة العرب الإفريقي إبتداء من القرن التاسع عشر الميلادي. ومن أهم النجاحات التي حققوها إنشاء ديـار

(٢) تعنى كلمة موريتانيا ... أرض السود باللغة اليونانية. MAUROS/MAVROS

الإسلام لإيواء المحاهدين والمهاجرين من المسلمين ، في غرب إفريقيا ؟ وبذلك استطاعوا إعادة رسم الخريطة الجغرافية للمنطقة برمتها . كما أوحدوا بفضل نشرهم الثقافة العربية الإسلامية فحول العلماء والمجاهدين وكتاب الأدب العجمي الإسلامي ، لمخاطبة الناس ، وكانوا ينظمون من خلاله قصائدهم وخطبهم الدينية ؟ وبرزت نتيجة ذلك ، شخصيات إسلامية إفريقية كثيرة في تاريخ المنطقة .

# طرق وصول الإسلام الى المنطقة

وصلت العلوم الإسلامية والثقافية العربية الى السودان الغربى والوسطى أى منطقة الغرب الإفريقي من الشمال الإفريقي عبر ممرات الصحراء الكبرى. وقد فتح العرب المسلمون سواحل منطقة الشمال الإفريقي وجنوب الصحراء الوسطى فى القرن السابع الميلادى وأقاموا بها الحكم العربى الإسلامى ونشروا الإسلام الذي غطى المنطقة برمتها بل وجاوزها . وفى جنوب الصحراء الغربية كانت قبائل البربر أبناء المنطقة الذين اعتنقوا دين الإسلام، لاسيما قبيلة صنهاجة تزاول تجارة الذهب مع قبائل السودان الغربى عبر الصحراء الكبرى. ومن المشرق العربي وصل الإسلام إلى مناطق حزام السهل في غرب إفريقيا عبر السودان الشرقي. ومن خلاله وصل إلى الشعوب الأخرى في تلك المنطقة. وقد اتخذت جهود نشر الإسلام بين سكانها الطابع الفردى من خلال التجار المسلمين في حلهم وترحالهم ، وعن طريق ممارساتهم للعقيدة الإسلامية حصل معظم شعوب حزام مناطق سهل الغرب الإفريقي وسواحلها على المعارف الإسلامية الأساسية .

هكذا دخل الإسلام إلى مدن وقرى السودان الغربي وتحسد فيها بالأسلوب الإقناعي السلمي . بيد أن درجة الاعتناق والممارسة الدينية اليومية كانت متفاوتة بين أبناء قبائل المنطقة وفئاتها الاجتماعية المختلفة. وكان اعتناق فرد واحمد من أبناء قبائل الفولاني أو السوننكي أو الماندنغو الدّين الإسلامي ، على سبيل المثال ، بمثابة تعزيز جديد لمسيرة الدعوة الإسلامية بكسب داعية يسعى طواعية وبكل همة لاكتساب شخص آخر الى جانبه يعتنق الإسلام من أبناء قبيلته أو من قبيلة أخرى مجاورة . وكانت جماهير غفيرة تنجرف وراء ملوكها أو زعمائها متسارعة معهم في الإقبال على الإسلام لاسيما أصحاب الامتيازات من أبناء الطبقه العليا في ذلك المجتمع . كانت تلك هي الخطوة الأولى نحو إنشاء الدولة الإسلامية في السودان الغربي ، وكان هناك بحلول القرن التاسع الميلادي بعض المسلمين من قبائل التكرور الفولانية ومن أبناء إمبراطورية غانة القديمة ومملكة كانيم الذين أصبحوا مهيئين للاضطلاع بحركات الإصلاح الدّيني الإسلامي. وشهدت مدينتا أوداغست وكومبي صالح(٣) من مملكتي مالي وغانة قيام مجتمعات إسلامية صاحبها ظهور المساجد المبنية بالأحجار والخاضعة للإشراف الإداري المحكم الذي كان يتولى تعيين أثمتها الملك شخصياً .

<sup>(</sup>٣) كانت المدينتان تقعان فيما هو اليوم جمهورية موريتانيا الإسلامية في غرب إفريقيا.

وقد ارتقى بعض علماء الدين إلى تقلد مناصب وزارية في كنف تلك الدول . لم تكن دولة غانة القديمة إسلامية بمعنى الكلمة ، كما لم يكن جميع سكانها من المسلمين . غير أن وصول الإسلام إلى الجزء الجنوبي للمغرب الأقصى وموريتانيا وانتشار حركة المرابطين التمي تبناها أبناء قبيلتي صنهاجة والتكرور الفولانية في حوض نهر السنغال ، قد أعطى الإسلام كياناً صلباً وقوة دفع مما أفضى إلى استيلاء المرابطين على شمال إفريقيا برمته وبلاد الأندلس ابتداء من القرن العاشر الميلادي. وقد كان يحيى بن إبراهيم هو الذي قاد تلك الحركة بتوجيه من عبد الله بن ياسين الداعية الإسلامي الشهير . كما كانت دولة التكرور والفولانية من حيث كيانها السياسي أو الإداري ، في وقت لاحق ، إسلامية الطابع ، لاسيما بعد أن اعتنق ملكها "ور- جابي" دين الإسلام وطبق الشريعة الإسلامية في بلاده . وكان لهذه الحركة التي انضمت إليها قبائل البربر من سكان الصحراء الكبري والقبائل الفولانية والسوننكية والماندنغية دور حيوي في نشر الإسلام في السودان الغربي. لكن الحروب المختلفة وعوامل الانحطاط أدت إلى سقوط إمبراطورية غانة على أيدى قبائل سوماغرور وسوندياتا البامبريتين وسقوط دولة المرابطين بعد ذلك في السنة ١٠٧٦ الميلادية ؟ الأمر الذي أدى إلى انتشار سكان تلك الدولة ، المسلمين وغير المسلمين ، لاسيما أبناء قبيلة السوننكي الذين كانوا تجارًا أساسًا ، في مختلف أرجاء السودان الغربي وعلى مجرى نهر النيجر مما ساعد على انتشاره في المناطق الجديدة التي حل بها هؤلاء المهاجرون النازحون .

# عوامل أخرى ساعدت على التشار الإسلام

إن الركن الأساسى للعقيدة الإسلامية أى إشهار كلمة التوحيد "لا اله إلا الله" التى تنفى وجود أى إله آخر، يستحق توجيه العبادة إليه من دون الله ، قد حاء نقيضًا لكل المعتقدات الدينية التقليدية الأخرى الموجودة فى الغرب الإفريقي قبل ظهور الإسلام فيه . وأن الإسلام لايعلم الإنسان مبدأ التوحيد فحسب ، بل إنه يوجهه إلى معرفة أسلوب المعاشرة مع أخيه الإنسان . وكان الناس فى تلك البيئات يجعلون لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة آلهة يعبدونها ويقدسونها ويقدمون لها قرابين . فلكل أسرة أو عشيرة كاهن يقوم بدور الوسيط الذى يأتى إليه الأهالى للحصول على مشورات الآلهة المعبودة حول قضايا خاصة وعامة. لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه بوجود "الإله الأكبر" قضايا خاصة وعامة. لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه بوجود "الإله الأكبر" عندما جاء بها الإسلام ، أمرًا سهلاً .

ومن ناحية أحرى ، كان معظم الذين اعتنقوا دين الإسلام هم من الملوك والأثرياء وأبناء الطبقة العليا في ذلك المحتمع ، الأمر الذي شجع أناسًا آخرين على الاعتقاد بأن " القرآن " الذى يتلوه المسلمون مرات عديدة في حياتهم اليومية هو سر نجاح الفرد منهم في تحقيق أهداف الاجتماعية والاقتصادية والروحية . وكانت لمراسم الإسلام اليومية كما يشهدها إنسان عادي تأثيرها الكبير ، مثل الممارسات العادية المتكررة للمسلمين ، انطلاقًا من الطهارة والوضوء والأذان والصلوات الجماعية أو

الفردية والزّكاة للفقراء البائسين والأنشطة الدّينية الحافلة طوال شهر رمضان واحتشاد جماهير غفيرة من المصلين في ساحات رحبة ليختتموا تلك الأنشطة عند انتهاء ذلك الشهر المبارك ، وبتنظيم حفلات ومهرجانات طبول ورقصات وإبداء ذوي الإمكانيات منهم استعدادهم للسفر إلى الأراضي المقدسة، حيث يشهدون أداء مناسك الحج وسط أوج التجمع البشرى اللذي يهتف بالتهليل والتكبير قائلاً: " لبيك اللهم لبيك .. لبيك لاشريك لك لبيك ".

ويستفسر حجاج الغرب الإفريقي عن معنى هتافات الحجيج ، فيعلمون ان الله الذى يستحق التفريد بالعبادة لا يجوز أن يكون له أى شريك فى الملك أو فى القضاء والقدر . كانت لتلك الأنشطة كلها آثار قوية وإيجابية على نفوس وعقول سكان المنطقة ؛ مما هيأهم للاندفاع إلى الإسلام طوعاً. فتزداد عقيدة التوحيد رسوخا فى نفوس حجيج بلاد السودان الغربي بتشجيع من أهاليهم شم يعودون ، بعد شهور عدة أو بضع سنوات حافلة بعناءات ومشقات لايضاهيها عناء أو مشقة . يحمل كل واحد منهم لقب الحاج أو الحاجة ذكراً كان أو أنثى ؛ ويحظى كل منهم باحترام بالغ فى مجتمعه لدى العودة ؛ لأن اللقب يميزه عن سواه الذي لم يتح له استكمال هذا الركن من أركان الإسلام . وليس بوسعنا فى هذه العجالة أن نصف على وجه التحديد ، مدى الفرحة والسرور والابتهاج التى تغمر نفوس المسلمين بسبب تجاربهم الروحية فى رحلتهم

تلك. كما يزداد هؤلاء الحجيم حبرة وسعة أفق حول طريقة التعامل مع الآخرين وأساليب إدارة الحكومة تحت ظل الشريعة الإسلامية.

وبعد أن كان القرن السادس عشر الميلادى فترة ذهبية بالنسبة لتاريخ الإسلام في منطقة السودان الغربي وعموم غرب إفريقيا ؟ بدأ الإسلام يفقد حيويته كقوة سياسية ودينية في تلك المنطقة بعد سقوط دولة صونغاي من حراء اعتداء دولة السعديين في المغرب عليها في القرن نفسه.

## مرحلة الانحطاط

لجا الملوك ورعاياهم مع مرور الوقت إلى ممارسة العادات الوثنية الموروثة بعيدًا عن ضوء التوحيد الذي أتى به دين الإسلام. وتولى الكهنة وأرباب الشعوذة والأسحار السوداء زمام القيادة الروحية في تلك المجتمعات، خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. كماكسبت الأنشطة التبشيرية المسيحية المتسترة بتجارة الرقيق، قدراً لا يستهان به من أبناء المنطقة. ومع ذلك، احتفظت أجزاء كبيرة من بلاد الهاوسا، لاسيما مدنها الكبرى مثل كانو وكاسينا وبورنو، بشخصيتها الإسلامية مدعمة بوجود كبار علماء الدين فيها. غير أن العقائد والممارسات الإسلامية الممتزحة بالعادات الوثنية الموروثة استمرت لتكون عقبة معرقلة أمام جهود الإصلاح الذي نهض به علماء الدين والدعاة في عموم الغرب الإفريقي بما فيه هذا

الجزء. وأذكر فيما يلى نماذج فقط من العادات والممارسات البشعة التي كانت متفشية في تلك المجتمعات والتي استدعت قيام الجهاد الإصلاحي هناك:

أولاً: عند اعتزام أحد الملوك "هابى" الوثنيين خوض معركة ضد أعدائه يقوم عادة باستدعاء كل أبطاله للحرب ، وينظم لهم مأدبة عشاء أمام قصره بحضور حشود من الناس ، ويكون هناك إناء كبير موضوع في وسط فناء يحتوى على قطع من لحم العجل ذات لون فاحم مخلوطة بقطع من لحم الإنسان المحذوم . ويقوم كل بطل من أبطال الحرب وهو في حالة غشيان وهيجان الزار وسط دوى الطبول ، وهتاف الراقصين ، بمد يده إلى ذلك الإناء ويتناول قطعة من اللحم المشوي ويأكلها . ويكررون ذلك إلى أن ينتهى ما في ذلك الإناء من محتويات . ويزعم الكهنة وأرباب الزار أن تلك الممارسة تقوى نفوس وشحاعة هؤلاء أبطال الحرب وتنزع عنهم مشاعر العطف والشفقة في حالة مقابلة العدو .

ثانياً: على المراة المتوفى عنها زوجها أن تستكمل مدة العدة المعروفة شرعاً أى أربعة أشهر وعشرة أيام فقط. لكنها ، إضافة الى ذلك ، تقوم عادة ، في اليوم الحادي عشر بعد استكمال العدة وفى منتصف الليل بالتوجه الى قبر زوجها لإبراء نفسها من ذمته مع أداء طقوس معينة . ومعلوم أن تعليمات الحديث المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع واضحة ؛ فهو لم يشر إلى شيء من هذا القبيل ، وهذا نصه : عن أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث ، إلا على

زوج ، أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوبًا مصبوغاً ، إلا إذا طهرت نبذه من قسط أو أظفار ، متفق عليه وهذا هو لفظ الإمام مسلم . ولأبى داود والنسائي من الزيادة " ولا تختضن وللنساء " ولا تمتشط. (٤)

ثالثًا : كان إذا اتهم شخص أحد المواطنين بسرقة أو انتزاع حق من حقوقه ورفع شكوى عن ذلك إلى قضاة الملك ، مثلاً يؤتى بالمتهم إلى البلاط ليحاكم ؛ وإذا أنكر التهمة الموجهة إليه وأصر على براءته، رغم التخويف والاستفزاز والتعذيب ، يأمر الملك بإحالته إلى غرفة مظلمة يكون بها كاهن يطلقون عليه اسم "دودو" .. هناك يخاطبه " دودو" موجهاً إليه عدة أسئلة وتهديدات مروعة ، ويطالبه بالاعتراف بارتكاب الذنب ، فإذا تمادي في الإنكار ، يأمره بالعودة إلى أهله ويأتي مرة أحرى في غده ويحمل معه قليلاً من الماء في إناء صغير لدى الحضور ، ويقدم إلى الكاهن المقنع الذي يتسلم منه الإناء وبه الماء المطلوب ، ويكرر تهديده وتحويفه له، واذا رفض ان يعترف بذنبه مرة أخرى ، يرجع إليه الكاهن ذلك الإناء بعد أن يكون قد غمس فيه أصبعه النحنصر الملوث بمادة سامة بدون أن يكون المتهم قد لاحظ ذلك ، ويطلب منه أن يشرب الماء ، ثم يطلق سراحه ، ليموت بعد بضعة أيام من الإفراج عنه وهو مكروه حتى بين أهله الذين يعتقدون أنه ملعون ، لأن الآلهة قد صبت حام غضبها عليه وانتقمت منه . لذلك مات ذلك

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني .

الموت الفحائي ، مع أن هذا المتهم قد يكون بريماً وبالتالي مظلوماً ، وهو الغالب .

أما بالنسبة لمنطقة السودان الغربي التي كانت مهد الممالك الإسلامية الأولى في غرب إفريقيا ، فقد تعرضت هي الأخرى للصراعات السياسية والقبلية الداخلية والتي تأثرت بها مسيرات الإسلام وأوقفت حيويته ، لاسيما بعد سقوط دولة صونغاى . وأدى هذا الوضع إلى ظهور دويلات قبلية في بعض أجزائها ، وكان منها دولتا سيغو وكارطة البامبريتان اللتان أسستهما فئات المزارعين المنتشرة على طول أودية مجرى نهر النيجر في حنوب منطقة ماسينا التي نشأت فيها دولة ماسينا الإسلامية والدولة العمرية الإسلامية في وقت لاحق . وقد قويت شوكة الدويلتين البامبريتين السالفتي الذكر في القرن السابع عشر الميلادي أي في الفترة ما بين عام ١٦٥٧ و ١٦٨٧ الميلاديين وبسطتا نفوذهما شرقاً وغرباً حتى شمل منطقة تنبكتو التي كانت المركز الحيوي للثقافة الإسلامية .

اعتمدت دولتا سيغو وكارطة على ما كانتا تفرضانه من ضرائب باهظة على القبائل المحاورة التي خضعت لهما للحصول على احتياجاتهما الاقتصادية ، معتمدتين على قوتهما . وبات من الطبيعي أن تحتميا بالشباب الأقوياء لنهب المحاصيل الزراعية والممتلكات من المزارعين الضعفاء ، وقد نشب الخلاف والتنافس بين الدولتين في عهد الملكين " نيا نجولو " و" ينتون كولوبالى " ، مما أدى إلى اندلاع الحرب بينهما . وكان الكهنسة

هم أصحاب قدر كبير من السلطة الروحية والعقائدية فيهما . ومن ثم لم ينحل بيت من بيوتها من قطعة صنم أو أصنام . وتضاف إليهما ممالك هابي في بلاد الهاوسا . ويذكر لنا تاريخ المنطقة أنه عندما أراد أحد ملوكها في تلك العهود ، وهو الملك ما ماري إقامة حصون حول عاصمة دولته استدعى الكهنة واستشارهم بشأن ما يجب عمله لإرضاء الآلهة حتى تكون حصونه قادرة على حمايتهم من هجمات الأعداء ، فنصحوه بضرورة دفن ستين شاباً وستين شابة بكرًا أحياء تحت الحصون التي ستقام. (٥) وإضافة إلى مثل هذه الممارسات الوثنية البشعة ، انقلبت فئات من الذين احتضنوا دين الإسلام شكلاً عنه ، ورجعت إلى وثنيتها الأولى في مختلف أرجاء المنطقة ، ولم تعـد هنـاك دولـة إسلامية حقيقية باستثناء "بورنو" التي ظلت محتفظة بكيانها الإسلامي كدولة. كان هذا، بالاختصار ، مثالاً للأوضاع السائدة في السودان الغربي والأوسط قبل قيام الجهاد على أيدي الشيوخ : من أمثال سليمان بال وعثمان دان فودي والشيخ أحمد لوبّو والحاج عمر الفوتي .

واذا أرجعنا النظر الى مهد دول الإسلام الأولى فى الغرب الإفريقى ، نحد أن قبائل البامبرا كانت تشكل حاليات زراعية منتشرة على طول وادى نهر النيجر حنوب غرب منطقة ماسينا قبيل سقوط دولة صونغاى . وكان هناك أخوان من قبيلة البامبرا لعبا دورًا بارزًا فى مسرح سياسة سيغو . هما براما

<sup>(</sup>٥) راجع كتاب شعوب وإمبراطوريات غرب إنريقيا للبرونسور كارولين نيكي.

انغولو ونيا أنجولو، حيث تراس كل منهما عصابة قوية كانت تعتدي على القبائل المجاورة وتنهب ممتلكاتها وتأسر المستضعفين من أطفالهما ونسائهما .

كان هذا هو الحال إلى أن جاء عهد الزعيم كالاديان كولوبالي الذي فرض نفوذه على منطقة سيغو وقوى شوكته فيها في الفترة ما بين عامي ١٦٥٢-١٦٨٢م، واستولى على مقاطعة تنبكتو وفرض الضرائب على سكانها . غير أن هذه الدولة لم ترق إلى مصاف الدولة أو المملكة ، بل ظلت مقاطعة ذات قوة حربية في ظل تلك العصابات القوية . وقد شهدت سيغو اضطرابات سياسية وحرباً أهلية إثر وفاة الزعيم "كالاديان كولوبالي"،ولم تنعم بالهدوء السياسي والاستقرار الاجتماعي إلا في عهد ملكها بنتون كولوبالي حفيد الزّعيم السابق الذي كان شخصية إدارية قوية احتشد حوله شباب البامبرا واعتبروه زعيمًا بحكم بنيته القوية وشخصيته الجذابة وذكائه الفذ. وقد شمل نفوذه منطقة سيغو كلها ، امتدادًا من نهر النيجر جنوب مدينة "باماكو"حتى الشمال الغربي لمدينة تنبكتو . والزّعيم الآخر الذي أدخل الهيكل الإداري في دولة البامبرا هو الملك بنتون ماماري حتى أصبحت عاصمتها سيغو مركزا تجارياً ذا شان. أسس هذا الملك دولة قوية عرفت بدولة كارطة بفضل مجموعة من الشباب شكل منها عصابة مسلحة عرفت باسم "تونديون". ونشبت خلافات بين الملك مارى كولوبالي الثاني ، الذي انحدر من الملك براما انغولو وفرع قبيلة ماساسي البامبرية المنحدرة من الملك نيا انحولو حيث شن كولوبالي هجوما على منطقة "بيلدوجو" وقتل الزعيمين الآخرين ، ففرت

بقية أبناء قبيلة ماساسى بقيادة زعيم آخر يدعى سيى بامما ، واتجهت صوب الغرب حيث أقامت دويلة أخرى في غرب سيغو تحت اسم كارطة الثانية . وظلت هذه الدويلة في حالة عداء وتنافس مستمرين مع دولة سيغو . التي لم تكف منذ موت ملكها ماماري كولوبالي الأول عن خوض الصراعات من أحل الحصول على السلطة السياسية .

وقد قتل ابنه الكبير سون دينكورو واثنان من معاونيه شنقًا على أيدي جماعة "تونديون " التى اتهمتهم بالتخلّى عن ديانتهم الموروثة واعتناق دين الإسلام، واستمرت هذه الجماعات المسلحة تستولى على الحكم ويقضي بعضها على البعض الآخر . لكن عندما جاء انجلوديارا إلى السلطة في عام ١٧٦٦م شهدت مملكته الأمن والاستقرار النسبيين بعد أن تمكّن من القضاء على جماعة " تونديون " وفرض سيطرته على أعضائها، وحظي باعتراف القبائل الفولانية المحاورة في مناطق ماسينا وجنيى وقبائل السونتكى التى خضعت لنفوذه. غير أن مملكة موسى الواقعة اليوم في جمهورية "بوركينا فاسو" استطاعت أن تتصدى لزحفه وتحبر قواته على التراجع حتى وصلت مقاطعة جنيى بقرب تنبكتو. ثم جاء الملك منسونج (١٩٧١م-١٨٨٨م) خلفًا له . وقد تزامن عهد هذا الملك مع وصول المستكشف الاسكتلندي، مونجوترك ترك (١٩٧١م-١٨٨٩م) إلى تلك المنطقة .(١) ، واستمر في شن هجمات ترك

<sup>(</sup>٦) هو الذي استكشف مجرى نهر النيجر في عام ١٧٩٥م ومات في رحلته الثانية أثناء التوغمل في أعماق إفريقيا في عام ١٨٠٦م .

متقطعة على القبائل المحاورة ، ومن ثم على مناطق قبائل الدوغون وموسى وتنبكتو إضافة إلى كارطة ويليدوغو وفولا دوغو . لكن شهد عهد ملكهم الدي دام من ١٨٠٨م إلى ١٨٢٠م سقوط دولة سيغو وقيام دولة ماسينا الفولانية التي قضت على تلك المملكة الوثنية ودمجها في الدولة الإسلامية الحديدة بقيادة المحاهد الشيخ أحمد لوبو .

# الفصل الثاني

# دخول الإسلام إلى الغرب الإفريقي

يذكر المؤرخون أن المناطق العليا لنهرى النيجر والسنغال قد أصبحت تحت النفوذ الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي. وكتب الجغرافيون العرب عن هذا الجزء من العالم منذ ذلك التاريخ. وكان المسعودي أحد هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا عن تلك المنطقة. وقد استرعى المسعودي الأنظار إلى ظهور مجتمعات إسلامية في منطقة السافانا بغرب إفريقيا منذ عام ١٩٤٧م. وساهمت الأنشطة التجارية عبر الصحراء بين الشمال الإفريقي والممالك القديمة في السودان الغربي في انتشار الإسلام بين شعوب تلك المنطقة بصورة ملموسة.

وبعد أن أرسي الإسلام جذوره وقواعده في هذه المنطقة كان لأهاليها من قبائل الفولاني والبامبرا والسوننكي الذين أخذوا زمام مسؤولية الدعوة الإسلامية، الباع الأطول في انتشار الإسلام بين أبناء منطقتهم وغيرها من المناطق المحاورة في السودان الغربي والأوسط.

وقد ذكر البكري في عام ١٠٦٧ الميلادي أن ملك مملكة غاو(١) كان مسلماً وأن سكان غاو كانوا لا يولون غير المسلم زمام الحكم في بلادهم.

<sup>(</sup>١) تقع غاو في شمال حمهورية مالي حالياً ، وكانت عاصمة إمبراطورية صونغاى .

ولا يعني هذا بالطبع أن الشعب برمته كان مسلمًا ؛ وإنما كان فيه وتنيون . بل ذكر البكري أن أغلبية شعب تلك المملكة كانت من عبدة الأصنام الوثنيين . كما كانت هناك بقايا العادات الجاهلية التي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام بالمنطقة . وأشار مؤرخ آخر هو المحلجي عام (٩٨٥م) إلى أن ملك كوكو (غاو) كان مسلمًا . وقد بني مسجدًا في عاصمة دولته وخصص ساحة للاحتفال بالمناسبات الدينية الإسلامية فيها . وذكر البكرى بخصوص مملكة غانة القديمة ما يلي :

"كانت هناك أحياء إسلامية في أغلب مدن السودان الغربي ؟ من بينها مملكة غانة الوثنية ، وكان الإسلام مقبولاً لدى شعبها ، وشغل المسلمون مناصب هامة في بالاط ملكها . كما ارتفعت منارات المساجد والجوامع في مدنها . " وشهدت مملكة التكرور(٢) ظهور الإسلام فيها في القرن الحادي عشر الميالادي ، وكان اسم ملكها "ورجابي بن رابيس"(٢) الذي اعتنق دين الإسلام في عام ٠٤٠١ ميالادي . وقد ذكر بن سعيد في القرن الثالث عشر ما يلي : كانت مملكة التكرور التي امتدت عاصمتها حتى شملت ضفتي نهر السنغال ، تحكم عددا كبيرا من

<sup>(</sup>٢) تطلق الكلمة التكرور التي تجمع ب"التكارير في أوساط العرب الشرقيين، على الدين ينتمون إلى غرب إفريقيا أو يرجع أصلهم إليها . واعتاد المؤرخون الغربيون لاسيما الفرنسيون كتابة الكلمــة "بالتكلور" خطعًا كما تلفظها قبيلة الولف.

<sup>(</sup>٣) ور - معناه "الحي" باللغة الفولانية ، بمعنى أن الله الذي عبروا عنه بلفظ الحي قد لبي لهم الرغبة بهدايتهم إلى الإسلام .

المدن . ووصف المدينتين : اهاسيلا وبربا " بأنهما إسلاميتان " . وكان ملكهما مسلمًا وهو الذي قاد شعبه في الحروب ضد الشعوب الأحرى في تلك المنطقة .

ويرى المؤرخ الغربي ، ليفينجستون - David Livingstone - المرابطين التي فرضت المرابطين التي فرضت الله إلى السلام مملكة التكرور قد سبق قيام دولة المرابطين التي فرضت هيمنتها على الشمال الإفريقي وصولاً إلى ذلك الحزء في غرب إفريقيا تسم تحالفت معها فيما بعد . وقد ساهم ملوك وسكان تلك المملكة في نشر الإسلام بقدر كبير في تلك المنطقة وكانوا أول من قاموا بمسيرات جماعية بقوافلها في الغرب الإفريقي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج .

وتتضمن مؤلفات بعض المؤرخين والرّحالة العرب من أمثال ابن بطوطة والعمري معلومات كثيرة عن انتشار الإسلام بين أهالي الممالك القديمة التي قامت في غرب إفريقيا . ويعتمد كثير من المؤرخين المعاصرين على تلك المؤلفات للحصول على معلومات عن تلك المنطقة. وتذكر لنا بعض المصادر التاريخية أن حكام قبائل المالنكي أو الماندنغو قد اعتنقوا الإسلام قبل عهد الملك سونجاتا كايتا الذي يعتبر ، أعظم ملوك إمبراطورية مالي . ويشير ابن خلدون ، اعتماداً على ما ذكره مؤرخ يدعى الشيخ عثمان إلى أن أول من دخل دين الإسلام من بين ملوك هذه القبيلة هو الملك "بارمنداهس" الذي سافر الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج . كما ذكر في مكان آخر أن شعب إمبراطورية مالى قد أصبح مسلماً بحلول القرن السابع الهجري (القرن

الثالث عشر الميلادي) . ولقد أصبح الإسلام راسخ القواعد في مالي في عهد ملكها منسا موسى (١٣١٢م - ١٣٣٧م) ؟ كما كان هذا الملك مشهورًا في العالم الإسلامي بعد قيامه في عام ١٣٢٤ الميلادي / ٧٢٤ الهجري ، برحلته المشهورة الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وذكر العمري الذي أتى إلى مصر بعد مرور اثنتي عشرة سنة على هذا الحدث التاريخي مزيدًا من التفصيل. كما أعطى ابن خلدون آفاقًا تاريخية إضافية للحدث نفســه . وقــد كــان برفقـة الملك منسا موسى آلاف من الأتباع في رحلته تلك ؛ وقيام بصرف أموال هائلة ، لاسيما عندما أتى إلى مصر مروراً وأقام بها فترة من الزمان . وكان فسي موكبه أعداد كبيرة من النّاس حتى قيل إنه أفلس أثناء وحوده هناك ، مما دفعه إلى اقتراض أموال من بعض التجار المصريين ، كان من بينهم تاجر يدعى سراج الدين بن كويك الاسكندراني الذي قام فيما بعد بإرسال وكيل له إلى مملكة مالى لاسترداد الأموال المقترضة، لكنه عندما استلم المال امتنع عن العودة إلى مصر وآثر البقاء فمي مالي . وقرر سراج الدين بعد ذلك السفر شخصياً وابنه الى مالى ، لكن المنية عاجلت الملك منسا موسى قبيل وصوله إلى مدينة تنبكتو ، التابعة لدولة مالي في ذلك الوقت. ولهذه القصة مغزى تاريخي كبير لأنها تشير بوضوح إلى الثروات التي كانت مالي تتمتع بها وتقوى الله الذي وقر في قلوب حكامها وشعبها واستعدادهم لتقديسم التضحيات بما يملكونه من الشروات امتشالاً للتوجيهات الدينية . وقد توفي الملك منسا موسمي إلى رحمة الله في عام ١٣٣٧م وكانت إمبراطوريته ممتدة حتى شملت مناطق التكرور غربًا وشرقًا ، كما شملت معظم مناطق الصحراء الكبري وبعيض مناطق الغابات النائية . ثـم أخـذ نفـوذ هـذه الإمبراطورية في الانحطاط في بداية القرن الخامس عشر الميلادي بعد أن فقدت سيطرتها على معظم أرجاء منطقة التكرور وتنبكتو(٤). وكانت النزاعات التي نشبت بين أفراد الأسر المالكة من الأسباب التي أدت إلى انحلال هذه الإمبراطورية العظيمة الشأن وسقوطها ، ومن ثم انفصل عنها عديد من الدويلات التابعة لها ، مثل مملكة موسى ومملكة صونغاي والمناطق الخاضعية لنفوذ القبائل البربرية الصحراوية . وقامت دولية صونغياي تدريجياً على إثر سقوط إمبراطورية مالي ، فأصبحت هي الأخرى دولة قوية ذات شأن في منطقة غرب إفريقيا امتد نفوها حتى شمل مناطق شاسعة في السودان الأوسط والغربي مثل مناطق: كيبي وكتسينا وكانو(°). وتحولت إمبراطورية صونغاي في عهد ملكها سوتى على (على الكبير) (١٤٦٤-١٤٩٢م) إلى إمبراطورية عظيمة . وكانت فترة حكم ابنه الذي جاء خلفاً لـه قصيرة الأجل بسبب الانقلاب الذي قام به معاون لوالده يدعى اسكيا الحاج محمد (١٤٩٢) وأطاح بحكمه . وتذكر المصادر التاريحية أن اسكيا الحاج محمد بذل جُهدًا كبيراً في نشر الإسلام في بعض مناطق السودان الغربي، عكس سلفه الملك سونّى على ، الذي قيل إنه اضطهد العلماء في عهده ، على حين تمتع العلماء بالاحترام والاهتمام البالغين في ظل اسكيا

<sup>(</sup>٤) تقعان حاليا في مالين والسنغال وموريتانيا .

<sup>(</sup>٥) تقعان حاليا في جمهورية نيجيريا الاتحادية .

الحاج محمد ، الأمر الذي أثار رغبة الشعب في التعليم والاهتمام بالإسلام وازدادت إمبراطوريته شهرة .

وقد قام هذا الملك بالسفر إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج بعد مرور ثلاث سنوات على توليه الحكم . وضم في عهده بعض أجزاء بلاد الهوسا إلى إمبراطورية صونغاي . وفي سنة ١٥٠١ ميلادية قام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانى الذى أتى من الجنوب الجزائرى بشمال إفريقيا بزيارة إلى تلك الإمبراطورية وتولى فيها منصب مستشار في بلاط ملكها الذى عينه ممثلاً له في منطقة غاو . وقد ألف المغيلي كتاباً في الإدارة الإسلامية سماه "أجوبة وأسئلة أسيكا" بناءً على طلب الملك . وقد سقطت تلك الإمبراطورية العظيمة في سنة ١٩٥١ ميلادية بفعل الغزو الذى تعرضت له من الحكام السعديين في المغرب الأقصى في سنة ١٩٥١ الميلادية كما ذكرت

## الأنشطة الثقافية في غرب إفريقيا

كانت الطرق التجارية التي انتشر الإسلام بواسطتها في إفريقيا جنوب الصحراء بمثابة حلقة الاتصال التي ربطت المسلمين في مناطق إفريقيا النائية بالمراكز الثقافية والسياسية الإسلامية في العالم الإسلامي آنذاك . وكانت المدن التجارية في تلك الأماكن هي عينها مراكز التعليم الإسلامي وأنشطته التي ينبعث منها نفوذ العلماء وشهرة الملوك المسلمين. وكانت مدينة تنبكتو إحدى تلك المدن التي اشتهرت بالأنشطة التجارية وبالثقافة الإسلامية في

القرن الرابع عشر الميلادى ، كما أصبحت مدينة ولاته (في موريتانيا اليوم) المقصد الرئيسي لحركة التجارة عبر الصحراء . وتحولت المدينتان إلى مركز ثقافي إسلامي في الغرب الإفريقي .

تأسست مدينة تنبكتو في القرن الحادي عشر الميلادي على أيدي قبائل الطوارق الصحراوية . ومن حينه بدأت الحركة التجارية تتدفق من شمال إفريقيا إلى تلك المدينة ومنها الى بقية أجزاء غرب إفريقيا. وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر احتلت تلك المدينة مكان الصدارة وتفوقت على ولاته كمركز تجاري ، ومن ثم أخذت أعداد كبيرة من العلماء تهاجر إليها وتستقر بها تدريجيا . وقد اشتهرت تنبكتو في القرن الخامس عشر بالأنشطة الثقافية الإسلامية المتميزة، واتصف ملك مالي منسا موسى بالتدين وتقوى الله، وشجع شعبه على طلب العلم وإبـداء الاحترام لعلماء الدين وطلبة العلم. وأخذ يرسل كثيراً من طلاب العلم إلى مدينة فاس المغربية لتحصيل العلوم العربية والإسمالامية ، وامتاز الملوك المتعاقبون بعده بهذه الخصلة والممارسة إلى أن انهارت تلك الدولة . ويدل الحديث الآتي المنسوب إلى أحد علماء تنبكتو وهو الشيخ سيدي يحيى السقادلي المتوفى سنة (١٤٦١-١٤٦٢م) على صدق هذا الخبر: " أتى سيدي عبدالرحمن التنيمي من الحجاز واستقر في تنبكتو ووجد بها كثيراً من الفقهاء السودانيين(٦). ولما شعر

<sup>(</sup>٦) أهل السودان الغربي أي غرب إفريقيا .

بتفوقهم في علوم الفقه قرر أن يسافر هو أيضاً إلى مدينة فاس لدراسة الفقه ليعود بعد ذلك إلى مدينة تنبكتو ويستقر بها نهائياً ".

وكان هناك مسجدان كبيران بمدينة تنبكتو في نهاية القرن الحامس عشر، وهما الجامع الذي بناه الملك منسا موسى في القرن الرابع عشر وجامع سانكوري الذي أصبح فيما بعد أول جامعة تعليمية في إفريقيا جنوب الصحراء. وكان الجامع المركزي الذي تقام فيه صلاة الجمعة يقع في الجزء الغربي من المدينة ، بينما يقع حامع سانكوري في الجزء الشمالي منها. وتعتبر منطقته حيّ المغتربين الذّين نزحوا من مناطق ولاتة وحيني والمناطق الصحراوية النائية . وقد تحول هذا الجامع فيما بعد إلى مركز ثقافي كبير لدراسة العلوم الإسلامية على غرار الجامع الأزهر بالقاهرة وجامعة القرويين بفاس أو حامعة الزيتونة بتونس . واستوطن أفراد الأسر التمي اشتهرت بالتبحر في العلوم الإسلامية بمدينة تنبكتو ، وظهر فيها أجلة العلماء الذيـن لعبـوا دورًا حيوياً في مجال الثقافة العربية والإسلامية ، وكانوا ينتمـون إلى عـاثلتي العـالـم عقيت أندق محمد والفقيه محمد . العالم أحمد بابا بن عبد الله أندق بن محمد عقيت، قاضي مدينة تنبكتو الذي عاش في القرن الحامس عشر : كان هـو(٧) جـدي الأوّل الـذي كرّس حياته في خدمة العلـوم العربيـة والثقافيـة الإسلامية.

(٧) يقصد عقيت أندق .

وتدل المقولية التالية المنسوبة إلى أحد زعماء تنبكتو في حق العلماء ، على الاحترام البالغ الذي كان يكنُّه الحكام في إمبراطورية مالي وزعماء الطوارق للعلماء والاهتمام بهم . وكان هـذا الزعيم قد قام عندما علم بعزم الملك سنى على غزو مدينة تنبكتو وتدميرها بإحضار ألف جمل لنقل العلماء والفقهاء القائمين بالتدريس في سانكوري بأسرهم وأمتعتهم إلى منطقة بيرو بولاته ، وبرر ذلك بقوله : " إن أمرهم يهمه أكثر من أي شيء آخر ويشعر بقلق بالغ إزائهم". وكان من بين الذين نقلوا الفقيه عمر بن محمد عقيت مع ثلاثة من أبنائه عبد الله وأحمد ومحمد وعمهم الفقيه أندق محمد . وقد تخرّج كثير من أجلة العلماء من جامعة سانكوري . وكان أحمد أثمة حمامعة سانكوري ويدعى الشيخ موسى كماطب من بين العلماء الذين أرسلوا إلى فاس في أوائل القرن الحامس عشر لاستكمال دراستهم هناك . كما كمان هناك عمد كبيس من خريجي جامعة سانكوري اللهين سافروا إلى القاهرة والتحقوا بجامعة الأزهر لمواصلة الدراسة. وقام كثير منهم بعد تحرَّجهم ، بالتدريس في المشرق والمغرب العربيين وبلاد الهوسا . وكان أحمد بن عمر جود الأمين من بين الّذين سافروا إلى المشرق العربي في عام ١٧٥٨ الميلادي . وقد عاد إلى السّودان الغربي بعد أداء فريضة الحج وزار مدينة كانو وغيرها من مدن المنطقة . والعالم الآخر الذي يذكره التــاريخ هو الشيخ محلوف البيالي ، الذي كان قاضياً وعالماً جغرافياً ، وقد تتلمذ علمي ابن الغازي المغربي . وقمام فيما بعد بزيارة مدينتي كانو وكاتسينا بشمال نيجيريا . ومحمد بن أحمد التزحتي هو أيضاً أحد علماء تنبكتو المشهورين،

90 G 4

وقد حاء إلى كاتسينا بعد عودته من أداء فريضة الحج واستقر بشمال نيجيريا وحظي بالاستقبال الحار والاحترام البالغ لدي وصوله إلى كاتسينا حيث عين فيما بعد قاضيًا في الفترة ما بين عامي ١٥٢٩ – ١٥٣٠ الميلاديين . ويرجع كثير من المؤرخين الفضل في جهود محو الأمية بين أهالي منطقة السودان الغربي إلى بعض الجماعات المهاجرة ، مشل قبائل التكرور والفولاني والماندنغو أو الونغارا . وقد وصل نفوذ هذه الجماعات إلى منطقة السودان الوسطى. كما قامت أعداد أخرى من هؤلاء العلماء بالهجرة صوب الشرق بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها عهد الملك منسا سليمان ملك إمبراطورية مالي. ووصل علماء قبيلة الماندنغو أو الونغارا وتجارهم إلى مدينة كانو بشمال نيجيريا في القرن الخامس عشر. وتنقل بعضهم حتى بلغوا منطقة "سينيغا مبيا" غرباً وغابات غينيا جنوباً . وقد شكلت هذه الفئة من العلماء الطبقة المثقفة في في المرت غينيا جنوباً . وقد شكلت هذه الفئة من العلماء الطبقة المثقفة في وسط المجتمع الأمي الشاسع . وكانوا يقومون بتأسيس مراكز تجارية ومدارس لتعليم أبنائهم كلما حلوا بأماكن جديدة . وعنهم قال المؤرخ جويش في القرن السابع عشر :

"اتصفت هذه الفئة بحمل كميات من أمهات الكتب والمخطوطات العظيمة التي تتعلق بثقافتهم الإسلامية . شاهدنا جماعة منهم ومعهم أحمالاً عظمية من هذه المخطوطات القيمة عندما أتوا إلينا ونزلوا علينا ضيوفاً وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر في أعداد أسرية كبيرة يرافقهم أبناؤهم الصغار الذين يتلقون الدروس في حفظ وتلاوة القرآن ومبادئ العلوم الفقهية في كل مكان يحلون به " . وقد ظلّت مدينة تنبكتو طوال القرنين الحامس عشر

والسادس عشر رغم الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها مركزًا عظيماً لتلقى العلوم الإسلامية في السودان الغربي وعموم غرب إفريقيا . وكان الفقيه أحمد بابا أحد العلماء البارزين في منطقة السودان الغربي والأوسط الذين حصلوا على ثقافتهم الإسلامية في حامعة سانكوري التنبكتوية، وينتمي إلى أسرة مثقفة وكبيرة هي أسرة الفقيه محمد عقيت التي اشتهرت بوجود علماء وقضاة بين أفرادها . وقد ولد أحمد بابا في ٢١ ذي الحجة لسنة ٩٦٣ الهجري الموافق ٢٦ أكتوبر عام ١٥٥٦ الميلادي وتلقى العلم في صباه عن والله، كما تعلُّم من عميه أبي بكر وأحمد بن محمد بن سعيد ، وهما من أجلة علماء تنبكتو، وتتلمذ على محمد يغيوغو الذي درّسه أكثر من حمسة وعشرين كتاباً في مختلف فروع العلوم الإسلامية ، ومنحمه إجازته العلمية . وتقدر مؤلفات أحمد بابا بأكثر من أربعين كتاباً ، من بينها مجمعه الشهير المسمى " تطريز الديباج " . الذي ألفه في عام ١٥٩٦ الميلادي عندما كان معتقلاً في مراكش حيث أُطلق سراحه في ١٩ مايو ١٥٩٦ الميلادي بعـد قضاء سنتين في الحجز المغربي . وبقي في نفس المدينة بعد الإفراج عنه للقيام بالتدريس وإصدار الفتاوي لفائدة المسلمين هناك . وأخذ الناس والعلماء وجماهير الطلبة يتدفقون عليه لتلقى العلم والمعرفة . واكتسحت شهرته منطقة شهمال غرب إفريقيا بطولها وعرضها خاصة في السودان الغربي والأوسط ، مما جعل بعض رجال القضاء والإفتاء الذين يعيشون في كبريات مدن المغرب يتوجهون إليه لسماع الفتاوي الدينية التي تصدر منه . وفي نهاية الأمر أذن الأمير زيدان ، شقيق السلطان أحمد

المنصور الذهبي لأحمد بابا بمغادرة المغرب والعودة إلى مسقط رأسه ، تنبكتو التي وصلها في ٢٦ من فبراير عام ١٦٠٦ الميلادي . وهناك عالم آحر من أبناء تنبكتو اشتهر اسمه في السودان الغربي ، هـو عبـد الرّحمـن السعدي (ولد في ١٥٩٦ الميلاذي ، وهو صاحب كتاب" تاريخ السودان") ، وكان السعدى هو الإمام الراتب لأحد مساجد تنبكتو. ويتناول هذا الكتاب تاريخ الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الممالك السودانية في الغرب الإفريقي . وهناك محمود كعت ، أحد كبار علماء المنطقة . وهو أيضاً من خريجي جامعة سانكوري التنبكتوية . وقد بدأ تأليف كتابــه تــاريخ الفتــاش في ١٥١٩ الميلادي . ولكن فاجأته المنية قبل أن يكمله ، فقام أحد أحفاده في عام ١٦٦٥ الميلادي باستكمال التأليف. والكتاب عبارة عن الأنشطة العلمية والسياسية التي شهدها بعض أجزاء منطقة السودان الغربي ، ابتداءً من عهد ملكها منسا موسى السالف الذكر . وتعد حيازة الكتب بصفة عامـة كـنزأ قيماً وعظيماً في مجتمع السودان الغربي حيث . كان الأثرياء والمقتدرون يقومون بشراء كميات كبيرة من الكتب الدينية والفقهيه ويحتفظون بها ويتوارثونها كابراً عن كابر افتخاراً وإجلالا وحبًّا للعلم . وقد ذكر أحمد بابها في أحد أعماله شخصاً يدعى يحيى بن جوداله قال إن جده الأكبر كان يمتلك كمية كبيرة من الكتب، وإن ذلك كان من دواعي السرور والابتهاج والافتخار لأفراد العائلة برمتها ، وإن بعض تلك الكتب قد نسخت باليد مما يشير إلى الأهمية التي يعلقها أهل المنطقة على العلم وتحصيله، ومدى استعدادهم لبذل وكان طلاب العلم يستعيرون الكتب من أساتذتهم كما يستعير الأساتذة من بعضهم البعض. وتدل القصة الآتية على مدى استعداد العلماء للتعاون فيما بينهم بإعارة كتبهم على الرغم من شغفهم الحاد وحرصهم الشديد على عدم مفارقة تلك الكنوز القيمة . " كان الفقيه أبوبكر (١٥٢٤ – ١٥٩٣م) سنحياً للغاية، ولم يتردد في إعطاء نوادر كنزه المتمثلة في الكتب القيمة إلى كل من يتقدم إليه ويطلبها منه. ولم يكن يستردها في الغالب، مما أدى إلى فقدانه للكثير منها. وفي ذات يوم أتى أحد طلبة العلم وطرق بابه سائلاً استعارة بعص كتبه ، فأعطاه إياها دون أن يعرف من أين أتى ذلك الطالب". وكان الشيخ شغوفاً بحيازة الكتب سواء عن طريق الشراء أو الاستنساخ. وقد تم العثور على عدد كبير من بقايا تلك الكتب . وكان الملوك يقومون بإهداء الكتب والأموال إلى مسن يطلبها من العلماء. وكسان الملك أسكيا داود ملك إمبراطورية صونغاي يُعين أشبخاصاً من الكتاب الذين يقومون بنسبخ المحطوطات والكتب المطبوعة ليقوم بتوزيعها على العلماء والطلبة مجانًا. وكان هو أول من أنشأ مكتبة عامة للمطالعة في هذا الجزء من العالم .

وأبرز المؤرخ ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان) الذي قام بزيارة تنبكتو في أوائل القرن السادس عشر المستوى العالي الذي وصلت إليه جهود محو الأمية وتوفير الكتب والمراجع الإسلامية في تلك المنطقة . إذ قال

يصف تلك الحالة: " ثمة أعداد هائلة من الأساتذة والقضاة ورحال الدين والعلماء الذين يقوم الملك والدولة بالتكفل باحتياجاتهم المالية ورفاهيتهم الخاصة ، كما تقوم الدولة باستيراد كميات كبيرة من أمهات الكتب والمخطوطات من البلدان الإسلامية لبيعها للشعب . وكانت تلك الكتب تمثل عروضاً تجارية وابحة وبالغة الأهمية" .

#### تجسيد الشخصية الإسلامية لمنطقة الغرب الإفريقي

يسهل علينا بعد هذا العرض الموجز للأنشطة الثقافية ، أن نقف على مختلف ألوان التشويه التي أدخلتها السلطات الاستعمارية على الفكر الإسلامي في منطقة غرب إفريقيا بعد بسط نفوذها عليها. لكن يجب علينا قبل الدخول في هذا البحث أن نشير إلى أهم المجتمعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا التي كانت موجودة عبر الصحراء الكبرى قبل ظهور الاستعمار هناك ، وأن نشير إلى أن الفكر الإسلامي قد تجسد في حياة أفراد المجتمع الإفريقي في تلك المنطقة . ولعل النقاط التالية تساعد على إبراز هذه الحقيقة :

١- يجمع الإسلام بين منهج التفكير وأسلوب الحياة . وقد وصل إلى الغرب الإفريقي في القرن الأول من ظهوره في الجزيرة العربية . فقد أمر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية واليه في شمال إفريقيا القائد الشهير عقبة بن نافع الفهري بأن يختار مكاناً مناسباً ينشئ فيه مدينة إسلامية تكون معسكرًا للجيش ومقراً للمسلمين. فاختار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل

وأنشأ سنة (٥٠) في مدينة القيروان التي تقع اليوم في تونس ، مما مكن الإسلام من إرساء قواعده فيما يعرف اليوم بالجزائر ثم المغرب وموريتانيا ومالى .

٧- ذكر المؤرخون أن الولاة الذين تعاقبوا على هذه الدولة كانوا يغتنمون فرص فترات السلم في المنطقة ليقوموا بنشر دين الإسلام بين أهاليها . وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز من أكبرالمتحمسين لذلك . وقد اختار لهذا الغرض عشرة فقهاء من جيل التابعين لإرشاد أهالي تلك المنطقة وتعليمهم اللغة العربية والدين الإسلامي . وقد قدم هؤلاء الفقهاء إلى إفريقيا سنة ، ، ١ (مائة) بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشروا في مختلف أرجائها . وأقبل الناس على اعتناق الإسلام أفواجاً بفضل ذلك الجهود ، حتى أصبح عدد كبير منهم نابغين في علوم الدين الإسلامي والثقافة العربية .

٣- كانت أهم الممالك التي قامت في تلك المنطقة خاضعة للقيادة الإسلامية واعتنقت أهاليها دين الإسلام في وقت مبكر من ظهوره في الجزيرة العربية عبر شمال إفريقيا . وهذه الممالك هي : غانة ومالي وصونغاي . ثم قامت بعدها ممالك : مويسى والهاوسا وغاو (صونغاى) وبورنو وفولاني .

أ - إمبراطورية غانة: (^) يرجع تاريخ دخول الإسلام إلى هذه الإمبراطورية إلى القرن الأول الهجري. وذكر البكري في كتابه "المسالك والممالك" أن الأمويين دخلوا في تلك الدولة في صدر الإسلام؛ وأن عاصمتها

<sup>(</sup>٨) معنى كلمة غانة أرض الملح بلغة صونغاى القديمة.

انقسمت إلى جزئين . جزء يسكنه المسلمون وجزء يسكنه الوثنيون . وكان المجزء الذي يعيش فيه المسلمون هو الأكبر ، ويضم اثني عشر مسجداً أكبرها هو الحجامع المركزي الذي تؤدى فيه صلاة الحجمعة . ويوجد بكل مسجد مؤذن وإمام خاص به . كما يجتمع فيه طلاب العلم وعموم الناس للاستماع إلى تلاوة القرآن وتفسيره . وقد تميزت المدينة بوجود علماء التفسير والفقهاء وأهل اللغة . ويوضح المؤرخ الغربي بانيكار PANIKAR قائلاً إن بني أمية عندما أحكموا قبضتهم على مراكش بالمغرب شنوا هجومًا على مملكة غانة فيما بين عامي ٧٣٤ و ٥٠٠ ميلادي (١١٦ و ١٣٣ هـ) لأسباب سياسية، وكانت هذه هي الحملة المراكشية الأولى ضد دولة من دول غرب إفريقيا . بيد أن الحملة لم تصادف نجاحًا ، وكان أحفاد الجنود الذين استخدموا في شن ذلك الهجوم هم الذين حكم عليهم القدر والتاريخ فآثروا البقاء في تلك الدولة وعرفوا فيما بعد بالمهجنين .

## الإسلام في غانا (٩) الحديثة

يستحسن قبل الحديث عن مملكة صونغاى، الإشارة إلى أن إمبراطورية غانة القديمة التى ازدهرت من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر الميلاديين، لا تمت بصلة ، في الواقع التاريخي أو الموقع الجغرافي بجمهورية غانا الحديثة التى نالت استقلالها السياسي من المملكة المتحدة في ٦ مارس

<sup>(</sup>٩) يلاحظ أن الكلمة "غانا" تكتب للجمهورية الحديثة و"غانة" للامبراطورية القديمة.

عام ١٩٥٧ الميلادي . ويتشكل النسيج السكاني لجمهورية غانا الحديثة من ارتباطات تاريخية وعرقية تكونت من ثلاثة عناصر قبلية رئيسية :

(١) العنصر الشمالي (٢) والعنصر الوسطى (٣) والعنصر الجنوبي . ومن المرجح حداً أن يكون العنصر الأول أي الشمالي قد شكل جزءاً من إمبراطوريات السودان الغربي التي قامت في القرون الوسطى. وقد اعتقد بعض المؤرخين المعاصرين ، بالتحديد الدكتور جوسيف بوتشوى دانكواه(١٠) (ديسمبر ١٨٩٥م - فبواير ١٩٦٥) صاحب كتاب " مفهوم الفكر الإلهي عند قبيلة أكان الغانية " ، أن قبائل العنصر الثاني " قد انحدرت من إمبراطورية غانة القديمة بعد انهيارها في القرن الثالث عشر الميلادي ". غير أن هذا الافتراض لا يقوم على دلائل تاريخية دامغة . وثمة افتراض آخر يشير الي انحدار قبيلة " أكان " بفروعها الثلاثة أي "غنواه وفانتي وتشويه" من مملكة غوانجا القديمة التي ازدهرت في الشمال الغربي لما هو اليوم جمهورية غانا. لكن من المرجح أن تكون تلك المملكة قد شكلت ، ضمنياً ، جزءاً من إمبراطورية موسى الآنفة الذكر أيضاً. ويرى بعض المؤرخين التقليديين، لاسيما رواة الأساطير الشعبية أن أجهداد هذا العنصر الذي نحن بصدد دراسته قد انحدروا من قدماء المصريين الفراعنة . وقد انبني هذا المعتقد على التشابه القائم في بعض عادات وممارسات أفراد هذه القبيلة وقدماء المصريين

<sup>(</sup>١٠) الدكتور حى بى دانكواه ، هو الذى اقترح تسمية ساحل الذهب بغانا عندما حصلت على الاستقلال في عام ١٩٥٧م

الفراعنه ، سيما فيما يتعلق بمراسم دفن ملوك كل من الجانبين ، وكذلك الاعتقاد في استمرارية الحياة بعد انقضاء الحياة الدنيوية الانتقالية بالموت . ومن ثم إجبار الزوجة المفضلة للملك وافراد من خدمه على الرحيل معه عند موته والاستقرار في مقره الجديد أى قبره ، وذلك تعظيماً له وتضامناً معه . وسنتحدث الآن عن ملوكهم (قبيلة غانا) الذين اعتنقوا الإسلام .

## أولاً: الملك محمد زنغينا (١١):

كان الملك محمد زنغينا حامل لقب " يانا " (ملك الملوك) أعظم شخصية إسلامية برزت في مملكة دوغومبا التى قامت فيما هو معروف اليوم بالشمال الشرقي لجمهورية غانا في القرن الثامن عشر الميلادي . وحظى دين الإسلام بتشجيع منقطع النظير في عهده . وبرغم كونه الوريث الرابع لعرش تلك المملكة من عائلته ، بدءاً من والده " يانا " توتو غرى ؛ والسادس عشر لحملة ملوك مملكة دوغومبا قاطبة ، إلا أنه يعتبر المؤسس الأول والحقيقي لتلك المملكة في ظل دين الإسلام .

ولد محمد زنغينا وثنى العقيدة والممارسة. وكان اسمه "وونبى" قبل اعتناقه الإسلام . وعندما تولى العرش سافر إلى بالاد الهاوسا التي تشمل اليوم

<sup>(</sup>١١) الكلمة هاوساوية الأصل ، وهي مشتقة من كلمة "دنغنا" أى التوكــل ، وتستعمل ككنيــة لكــل من يحمل اسم عثمان .

شمال نيجيريا وجمهورية النيجر ، وهناك اتصل ببعض علماء الدين من بينهم فقيه يدعى مالام (المعلم) محمد الكسناوى ، الذي أدخله دين الإسلام وأعطاه السم محمد زنغينا عدداً من علماء الدين اسم محمد زنغينا عدداً من علماء الدين وأصحاب الحرف من الحدادين والنساجين والبنائين وغيرهم من الحرفيين ، من بلاد الهاوسا الذين رافقوه لدى عودته إلى بلاده ؛ واندمجت هذه الفئة من الهاوساويين والفولانيين في مجتمع دوغومبا في شمال غانا مما ساعد في إنعاش الحيوية الإسلامية في تلك المنطقة . وعندما قامت مملكة غوانجا المجاورة بغزو الجزء الغربي لمملكة دوغومبا في عام ١٧١٣ الميلادي ، تنحى المملك محمد زنغينا عن العرش لصالح إبن عمه أنداني سيغلى . توفي رمحمد زنغينا) بعد ذلك بفترة وجيزة في بلدة أغباندى حيث دفن . وبرغم قصر عهد ملكه ، كان الملك محمد زنغينا متميزاً وفذاً في العمل من أحل تحسيد الشخصية الإسلامية في بلاد دوغومبا بدرجة لم يبلغها خلفاؤه من ملوكها .

## ثانياً: الملك أوساى بونسو:

ولد الملك أوساى بونسو في ملك مملكة أسانتي (١٧٧٩ -١٨٢٤م) ، وهو الملك السابع لهذه المملكة وأعظم ملوك أسانتي في القرن التاسع عشر الميلادي . حالة العداء التي قامت بينه وبين المسلمين في ظل حكمه ، حظى المسلمون في عهده بنوع من النفوذ السياسي على عرش أسانتي . فكان المسلمون هم القائمون بالمكاتبات والمراسلات بين مملكة أسانتي والملوك

الآخرين في الممالك المحاورة ، الأمر الذي دفعه إلى التحاوب وإبداء التفاهم مع المسلمين . وكان يعتمد عليهم في الدعوات أثناء حدوث الحروب والحلافات الأسرية. شهد عهده الإنماء الإسلامي في مجتمع أسانتي. ولولا التقاليد والممارسات الحدّ وثنية والطقوس المناوئة للعقيدة الإسلامية حدرياً والتي ترتبط ارتباطاً كلياً بالحكم بين قبيلة أسانتي، المتمثلة في تقديم القرابين بالدم البشرى والإفراط في استخدام الحمور أثناء تلك الطقوس وعدم الحواز لأي إنسان مختون أن يتولى الحكم في هذه القبيلة، من ناحية وطموحات البقاء على العرش من ناحية أخرى ، لأصبح الملك أوساى بونسو مسلماً في فترة ملكه.

ثالثاً: باباتو

باباتو ؛ عرف في تاريخ الغرب الإفريقي باسم محما (محمد) طن عيسى. ولد ببلدة "إندونغا" الواقعة في جمهورية النيجر من أبوين ينتميان الى قبيلة جرما/زبرما، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادى. لعب باباتو دوراً رئيسياً في تأسيس دولة غرونشى الإسلامية بشمال غرب جمهورية غانا. هاجر باباتو، من مسقط رأسه في النيجير إلى بلاد غرونشى حيث استوطن في حوالى عام ١٨٦٠ الميلادي . كانت هناك جماعات من قبيلته قد هاجرت قبله إلى تلك المنطقة. اشتهرت بالبطولات الحربية. وكانت بقيادة زعيمين ، هما الفقيه هانو والفقيه غزارى. لذا دخلت الجماعة في تحالف مع قبيلة سيسالا في حروب داخلية كانت دائرة في أوقات متلاحقة بيسن تلك القبائل؛ خاصة في

أنشطة الاسترقاق ، وتمكنت هذه الجماعة من فرض سيطرتها ونفوذها على كل مناطق غرونشي التي شملت مناطق قبائل: سيسالا، بويلسا، كاسينا، نانكاني ، أوونا ، دُغاتي ومجموعات القبائل الأخرى غير المسلمة التي احتلت كل المناطق الواقعة تحت نفوذ دويلات موسى فيما يعرف اليوم ببوركينا فاسو ومانبروسي فيما يعزف اليوم بشمال غرب غانا، ودوغومبا، بشمال شرقها، وغوانجا فيما هي في الشمالين الشرقي والغربي لها ، وواه في الشمال الغربي لها أيضًا . وقد احتلت قبيلة زبرما (حرما) بصفة تدريجية وسلمية وعن طريق تحالفها مع بعض قبائل هذه المناطق كلها في وقت لاحق . وعندما قتل زعيم قبيلة زبرما الحاكمة وهو ألفا (الشيخ) غزاري في احدى تلك الحروب حوالي عام ١٨٨٠ الميلادي خلفه باباتو الـذي كـان بطـلاً حربيـاً ذكيـاً . وفي تلـك المرحلة انضمت إليه جماعات من قبائل الفولاني ، الهاوسا ، الوالا ، اليوربا ، الموسى ، الغرونشي ، فكون حيشاً قوياً وأعلن الجهاد الإسلامي .غير أنه لم يكن فقيها وعالماً بالدين، مثل سابقه ألفا غزاري الذي كان متفقهاً في الدين. ومن ثم ركيز باباتو اهتمامه على الزحف العسكري دون أن ترافقه أنشطة التوعية والدعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي ؛ كما بالتحالفات التي كانت قائمة بين الجماعة التي يتزعمها والدويلات الآخرى ذات العناصر الإسلامية وقیاداتها ، مثل سیتی ، واه ، لیمبیلی ، بوروما ، هابو . واستطاع باباتو ، رغم هذا التقصير من حانبه ، مدّ نفوذه وسيطرته إلى أقصى مناطق الشمال الغربي . بيد أن قوته أخدات في الضعف تدريجياً مما شجع بعض القبائل الكبيرة ، مثل

سيسالا ودوغومبا على التمرد ضده . لكنه تمكن بعد وقت قصير من استعادة السيطرة عليهما وشدد قبضته على دولة غرونشي أيضاً . وارتقت قبيلة (حرما) المسلمة إلى كتلة قوية باسطة نفوذها على كافة شمال غانا في عهد هذا الملك . وقد أقام معسكرات لحيشه في مدنها الكبرى مثل لالى وواه .

وواحه باباتو نوعاً من الانتكاس والتردي بسبب تزامن امتداده العسكرى مع توغل قوات زعيم آخر من ناحية الجنوب الشمالي الذي يعرف اليوم بجمهورية غينيا ، وهو الساموري توري الذي وصل إلى منطقة بوركينا فاسو الحالية . وصادف هذا الزحف أيضاً قدوم الاستعماريين من الإنجليز والفرنسيين والألمان إلى منطقة الغرب الإفريقي . واشتبكت قوات المحاهد الإسلامي محمد باباتو مع تلك القوى الاستعمارية الشلاث في جبهات مختلفة ، لكنه اضطر إلى التراجع واللجوء إلى مدينة ياندي عاصمة دولته ، بيد أن الاستعماريين تمكنوا من التغلب عليه في نهاية الأمر .

وقد شهدت مناطق شمال جمهورية غانة ، في عهد الإمام محمد باباتو ، تشييد المساجد والمدارس الإسلامية مع استقدام الفقهاء وعلماء الدين من نيجيريا ومالي والسنغال الذين ساهموا في نشر الثقافة الإسلامية التي استمرت في جمهورية غانة . كما توطدت العلاقات التجارية والثقافية بين دولته في شمال غانة والمجتمعات الإسلامية الأخرى المجاورة . وعندما احتلت قوات الاستعمار الإنجليزي والفرنسي تلك الدولة في عام ١٨٩٠ الميلادي كان الإسلام قد أثبت وجوده فيها وترك بصماته دامغة على هوية سكان تلك المنطقة .

ب- إمبراطورية مالي: (١٣) قامت هذه الإمبراطورية في منطقة السودان الغربي . وكان أشهر ملوكها سوندياتا كايتا (١٢٣٠ م - ١٢٣٥م) ومنسا موسى (١٣١٢ م - ١٣٣٧م) وذلك بعد سقوط إمبراطورية غانة . وقد نهضت إمبراطورية مالي وأنجزت الكثير في ميادين التجارة والبطولات الحربية ، سيما بعد أن أصبح دين الإسلام دينًا رسميًا فيها . ولعب علماء الدين أدواراً كبيرة في تشجيع انتشار الإسلام في ظل ملوكهم المسلمين ، ومن بينهم الملك منسا موسى الذي كان شهيراً ومحبوباً عند عموم المسلمين وعلمائهم ، والملك سوندياتا كايتا هو المشيد الحقيقي لهذه الإمبراطورية التي قامت كسابقتها غانة في منطقة تضم الشرق الموريتاني الحالي حيث تقع عاصمتها والشمال الغربي لحوض نهر النيجر .

وبحلول عام ١٢٥٥ الميلادي عند وفاة الملك سوندياتا كايتا امتد نفوذ تلك الدولة وشمل المناطق الشاسعة التي غطاها نفوذ مملكة غانة سابقاً ، واصبحت بمثابة ممرات للقوافيل التجارية . وكانت أراضيها غنية بالثروات المعدنية مثل النحاس والذهب والفضة والملح ، كما كانت عاصمتها نياني إلى جانب مدنها الكبرى مشهورة مثل ولاته وغاو وجيني مراكز تجارية في السودان الغربي . وازداد نفوذ الإسلام ترسخاً في عهد ملكها منسا موسى الذي حكم في الفترة من ١٣١٧ - ١٣٣٧ ميلادية .

<sup>(</sup>١٢) معنى كلمة مالى : البرنيق أى فرس النهر بلغة البامبرا .

ويعتبر كتاب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " لشهاب الدين أبي العباس بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (١٣٠١م ـ ١٣٤٩م) من أقدم مصادر تاريخ السودان الغربي المزدهر . وقد أشار العمري إلى أنه كان لهذه المملكة ملك يسمى سليمان تولى العرش بعد انقضاء حكم أحيه الملك منسا موسى . وكانت أراضي مملكته شاسعة. وأدخل أهلها دين الإسلام ، وقام بعد ذلك بتشييد المساجد والجوامع ذات المآذن الشامخة التي يجتمع الناس فيها للعبادات والاحتفال بيوم الجمعة في كل أسبوع. واستقدم العلماء والفقهاء من مذهب السادة المالكية إلى بلاده لاستشارتهم في أمور الدين والدنيا . ومن ثم أصبح من أشهر ملوكها المتشبثين بالعلوم الإسلامية والثقافية العربية. كان هناك ملك من بين ملوك هذه المنطقة يعرف عند أهل الشرق العربي، سيما في مصر بالملك التكرور ويعرف شعبه بالتكروريين ، ويعتبر أعظم ملوك المسلمين في منطقة السودان الغربي والوسطى(١٣) ؟ حيث شمل ملكه منطقة شاسعة مترامية الأطراف وامتاز عهده بوجود جيش وافر العدد من الرجال والعتاد، وكان أكشر الملوك عدالةً في توزيع خيرات البلاد على مواطنيه . وكانت أشهر المقاطعات التي ضمتها مملكته : غانة، زافون، بيرفكا، تيرنكا، تكرور، سسنغهنا بـامبوي، زرقتبانا، دامورا، زغها، كبورا، بوغهرى وكاوكاو. وعرفت عاصمتها الجديدة ب : بيتي . التي بلغ عدد مدنها وقراها الكبرى أربع عشرة . وذكر العمرى أنه

<sup>(</sup>١٣) هو الملك سليمان بال أو محمد أسكيا في أغلب الظن .

قابل شيخاً تقياً يدعى أبا عثمان بن سعيد الدوكالي الذي عاش في مدينة بيتي هذه طيلة خمس وثلاثين سنة. وقد ذكر أنه كانت لتلك المملكة مساحة شاسعة تقطعها القوافل من و إلى المغرب الأقصى والمحيط الأطلسي . كما وصف المؤرخ والجغرافي الإسلامي المشهور محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ، المعروف بابن بطوطة في كتابه: تحفة النظار في غرائب الأمصار ، الشهير ب: "رحلة ابن بطوطة " شعب مملكة مالي قائلاً: " وصلت إلى مدينة مالي حضرة ملك السودان فنزلت عند مقبرتها ، وعن ذكر سلطانهم : وهو السلطان منسا سليمان، ومنسا معناه السلطان، وسليمان اسمه، وهو ملك بخيل لا يرجى منه كبير عطاء، وأني أقمت هذه المدة ولم أره بسبب مرضى، ثم إنه صنع طعامًا برسم عزاء مولانا أبي الحسن ، رضي الله عنه ، واستدعى الأمراء والفقهاء والقاضي والخطيب، وحضرت معهم، فأتوا بالربعات وحتم القرآن، ودعوا لمولانا أبي الحسن، رحمه الله، ودعوا لمنسا سليمان، وأعلمه القاضي والخطيب وابن الفقيه بحالي فأجابهم بلسانهم. فقالوا لي: يقول لك السلطان: اشكر الله، فقلت : الحمد لله، والشكر على كل حال ... والسودان (مالي) أعظم الناس تواضعاً لملكهم وأشدهم تذللاً له، ويحلفون باسمه فيقولون : "منسا سليمان كي". فإذا دعا أحدهم يأخذه لحراسه عند جلوسه بالقبة التي ذكرناها . نزع المدعو ثيابه ولبس ثيابًا خلقة ، ونزع عمامته وجعل شاشية وسمحة ودخل رافعاً ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه ، وتقدم بذلة ومسكنة ، وضرب الأرض بمرفقيه ضرباً شديداً ، ووقف كالراكع يسمع

كلامه . وإذا كلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه ، كشف ثيابه عن ظهره ورمى بالتراب على رأسه وظهره كما يفعل المغتسل بالماء . وكنت أعجب منهم كيف لاتعمى أعينهم ... استمر ابن بطوطة قائلاً: فمن أفعال السودان الحسنه قله الظلم فهم أبعد الناس عنه ، وسلطانهم لايسامح أحداً في شيء منه ، ومنها شمول الأمن في بلادهم ، فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب، ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة ، إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخده مستحقه، ومنها مواظبتهم للصلوات ، والتزامهم لها في الجماعات وضربهم أو لادهم عليها . وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد ،لم يجد أين يصلى لكثرة الزحام . ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسلحادته فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسحد ، وسجاداتهم من سعف شمر يشبه النحل ولاثمر له ؛ ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يـوم الجمعة ؛ ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلقة غسله ونظَّفه وشهد به الجمعة...، ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم ، وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه ، فلا تفك عنهم حتى يحفظون. ولقد دخلت على القاضي يوم العيد ، وأولاده مقيدون . فقلت له : ألا تسرَّحهم ؟ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررنا يومَّا بشاب منهم حسن الصورة ، عليه ثياب فاخرة ، وفي رجله قيد ثقيل فقلت لمن كان معي : ما فعل هذا ، أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضحك، وقيل لي : إنما قيد حتى يحفظ القرآن ؟... وكان دخولي إليها (مالي) في الرابع عشر لجمادي الأولى

سنة ثلاث وخمسين ، وخروجي عنها في الثاني والعشرين لمحرم سنة أربع وخمسین (۱۳۵۳م) ، ورافقنی تاجر یعرف بأبی بكر بن یعقوب . وقصدنا طريق ميمة ، وكان لي جمل أركبه لأن الخيل غالية الأثمان يساوي أحدها مائمة مثقال ، فوصلنا إلى خليج كبير يخرج من النيل ، لايحاوز إلا فسي المراكب ، وذلك الموضع كثير البعوض ، بالليل ، والليل مقمر "(١٤). ويضيف العلامة عبد الرحمن ابن خليدون من ناحيته قيائلاً: إن تلك الإمبراطورية شهدت في عهد ملكها "مارى حاطه" انتشار الإسلام وتشجيع علمائه على نشر علومه بين سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا. وقد سافر إليها آلاف من التجار والعلماء المسلمين من مختلف أرجاء المنطقة وبلاد المغرب الأقصى وشمال إفريقيا عن طريق الصحراء . وأثارت الانتصارات التي حققتها الدولتان الكبيرتان – دولة مالي ودولة صونغاي في غرب إفريقيا اهتمام ومطامع السعديين الذين كانوا حكامًا في المغرب الأقصى مما تسبب في زعزعة استقرارهما . وكانوا يحصلون على الأسلحة من إنجلترا لفترة طويلة. ويقرر الأستاذ ورد ـ في كتابه " تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيـا " بـأن الحضارة في بلاد السودان الغربية كانت أرقبي من الحضارات التي شهدتها بلاد السودان الأخرى ، لكنها أخذت تتضاءل بسبب الاعتداءات والحروب المتواكبة عليها والخلافات الداخلية ، بينما أخذت أوربا تتقدم في تلك

<sup>(</sup>١٤) كتاب : رحلة ابن بطوطة - طبعة دار صادر للطباعة والنشر بيروت، لبنان، سنة ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤ م.

العصور بفضل ما تعلمته من علماء المسلمين . ومن الإنصاف التاريخي أن نشير إلى أن تلك الاعتداءات والهجمات المتكررة قد ساهمت في القضاء على الثقافة الإسلامية في الغرب الإفريقي بسبب اضطهاد علمائه من أمثال أحمد بابا الذي اقتيد في أغلاله إلى مراكس بدون ذنب أو إثم ارتكبه كما سبق أن ذكرنا . وبذلك فقدت مدينة تنبكتو وضواحيها كميات كبيرة من كتبه ومؤلفاته خلال تلك الأعمال المأسوية التي كسرت ساقه من حرائها .

وظل مع ذلك رابط الحاش ، وانتهز أقرب فرصة ليستأنف نشاطه العلمي في مراكش نفسها . ولم يسمح له بالعودة إلى تنبكتو إلا في سنة ١٦٠٥ الميلادي في عهد ملكها مولاي زيدان .

## جـ - إمبراطورية صونغاي:

قامت إمبراطورية صونغاي في منطقة وسط نهر النيجر بغرب إفريقيا في القرن السابع الميلادي ، وكانت تلك الدولة قوية اقتصاديًا . وقد اعتمدت على المنتجات الزراعية وصيد الأسماك ، لهذا ارتبطت مجتمعاتها في بادئ الأمر بتقديس الأنهار. يقول المؤرخ باسيل دافيدسن Basil Davidson إن أول ملك اعتنق الدين الإسلامي يسمى ضياء كوسوى (سنة ٩٠٠١م) . وأن ذلك كان قبل قيام دولة المرابطين. ويقرر كذلك أن قدوم التجار والدعاة المسلمين إلى تلك الإمبراطورية قد سبق تلك الحقبة . ويذكر أيضاً أنه تم العثور في سنة

۱۹۳۹ - في بلدة "ساني" على بعد حوالى أربعة أميال من مدينة غاو على قبور ملوك يعود تاريخهم إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادى ، وكتب على أحد هذه القبور ما يلى : هنا يرقد حثمان الملك أبى عبد الله بن محمد الذي دافع عن دين الله وهو الآن في رعاية الله ورحمته . وكان ذلك في سنة ٤٩٤ هـ (١١٠٠).

وجاء انتشار الإسلام بصورته الواسعة إبان حركة المرابطين التّـى خدمت الإسلام في البلاد التي سقطت في أيديهم والمناطق الأخرى المحاورة . وشهد قيام إمبراطورية صونغاى تدفق حركات الهجرة عبر الصحراء الكبرى بسبب تحول عاصمتها "كوكيا" إلى مركز تجاري ذي شأن عظيم في منطقة السودان الغربي . وكانت ثمة قبائل نازحة ووافدة من أقصى شمال الصحراء الكبرى من بقايا القبائل البربرية ، سيما قبيلتي " زأ " و " ديا " . واستطاعت هاتان القبيلتان انتزاع السلطة والحكم من أيدى أبناء المنطقة الأصليين ونقلوا بالتالي عاصمة الإمبراطور من كوكيا إلى غاو في القرن التاسع الميلادي. واشتهرت غاو باجتذاب الأنشطة التجارية عبرالصحراء الكبري واستقرار المهاجرين فيها . وتحولت مجتمعات تلك الإمبراطورية بحلول القرن الحادي عشر الميلادي إلى مجتمع إسلامي كامل المعالم ، مما أدى إلى إغراء مطامع مملكة مالي المجاورة بفرض سيطرتها عليها. ولكن استطاعت الإمبراطورية بنهاية القرن الرابع عشر الميلادي تحليص نفسها من نفوذ مملكة مالي بقيادة اسرة الملك سونّي على . فأخذت في التوسع المستمر واكتساح المناطق التي

كانت خاضعة لمملكة مالي في الفترة ما بين (١٤٦٤ و ١٤٩٢) الميلاديين. واستطاع الملك سونّى علي من خلال حملاته ضم معظم المراكز التجارية والثقافية إلى مملكته الجديدة واستولى على أشهر المدن التجارية الأخرى مشل تنبكتو وجيني وغيرهما من المدن الواقعة على ضفاف نهر النيجر . كما نجح من قبل في ضمان أمن حدود دولته ضد الغزاة الذين يهددونها من قبائل الموسي جنوباً والبربر والفولانيين من سكان مرتفعات هومبورى في الجنوب الشرقي . ولم يرتكز النّجاح الذي أحرزه الملك سونّى على على حنكته السياسية وحيويتة وأنشطته فحسب، بل على قدرته المتميزة في التنظيم والإدارة .

وقد أحرز الدين الإسلامي تقدماً ملموساً في تلك الدولة في عهد الملك سوني علي المذكور . وبالرغم من حالات العداء التي كانت قائمة بين مملكته وسائر القيادات السياسية والإسلامية في منطقة السودان الغربي ، كان سوني علي متمسكاً بالإسلام كدين لدولته . واستعان بالعلماء المسلمين في إدارتها . غير أن طموحاته السياسية هي التي أشعلت حالة العداء بينه وبين علماء الدين والقيادات الإسلامية في مجتمعه . وقد قام أحد جنوده يدعى محمد ناورى بالإطاحة بحكم ابن الملك سوني على الذي تولى الحكم بعد موت أبيه ، وبذلك قام حكم أسكيا الحاج محمد (١٥) الذي أرسى اللبنات الأساسية لدين الإسلام في إمبراطورية صونغاي ، فنهض بتطبيق الشريعة الإسلامية على هدى

<sup>(</sup>١٥) منحه مولاى العبّاس، شريف مكة لقب "خليفة" عندما حبّ في سنة ٩٠٢هـ .

القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرّس معظم أوقاته ونشاطه لإقامة المدارس التي تخرج منها الفقهاء وأهل اللغة ورجال الثقافة الإسلامية بصفة عامة . وشيد عروة الصداقة بين إمبراطوريته ودول شمال إفريقيا ، مما شجع تدفق العلماء من تلك المنطقة من أمثال المغيلي إلى دولته واشتراكهم في تعميم الثقافة الإسلامية على السّكان في منطقة السودان الغرب والوسطى . كما مكَّن العلماء من تكوين الطبقة الامتيازية الخاصة بهم ومن إيجاد مراكز الثقافة الإسلامية وانتعاشها فيي مدن تنبكتو وحيتي وكاتسينا وكانو وصوكتو إلى آخره . ولكن حدث في أواخر القرن السادس عشر الميلادي أن تردت الإمبراطورية سياسياً بسبب نشوب النزاعات الداخلية بين أبناء الحاج محمد أسكليا وأقاربه، الأمر الذي مهد قيام دولة السعديين المغربية بغزوها والقضاء عليها في السنة ١٥٩١ الميلادية طمعاً في فرض السيطرة على مواقعها الاستراتيجية المتمثلة في الممرات التجارية والاستيلاء على مناجم الملح والذهب. وقد امتد نفوذ إمبراطورية صونغاي في زروة مجدها ، من الجزء الشرقي لسابقتها مملكة مالي حتى منطقة كبّى وبعض أجزاء من بلاد الهاوسا في السودان الوسطى حيث جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية الكاميرون الحاليتين.

#### الفصل الثالث

# آثار التربية الاستعمارية على الفكر الإسلامي في منطقة الغرب الإفريقي

أستهل هذا الفصل مشيراً إلى ثلاثة أشياء لها أهمية قصوى في فهم مضمونه. أولها الآثار "IMPACTS" " التي كتبناها بصيغة الجمع لتكون شاملة ، وثانيها COLONIALISM التي تعني" الاستعمار". وثمة ترابط بين الآثـار والتربية EDUCATION ، لأنهما متلازمتان جوهرياً في فلسفة التربية وعلم النفس . فالتربية لا تجدي مالم يكن هناك أثر لها على الإنسان المربى (بفتح الباء) ، كما أن الأثر لا يتأتى على تكوين الفرد إلا كوليد للتربية ؛ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وكلمة "الاستعمار" Colonialism من اسم مجرد يقول عنه البروفسيرباتريك هنكس Patrich Hanks في موسوعته اللغويـة ـــ هاملن ـ إنه مشتق من كلمة "Colony" أي مستعمرة التي تدل على مكان استقرت فيه مجموعة من الناس أتت من بلادها واستوطنت مكانا حمديدًا ، مع الاحتفاظ بصلة القرابة التي تربطها بوطنها الأم . وتمدل كلمة التربية Education في مفهومها اللغوي على التوجيه والتدريس والتعليم والتدريب . كما تحمل في طيتها معنى التهذيب الخلقي والنمو الجسمي والإدراك العقلي الذي يتم عن طريق تلقين واكتساب المعرفة . وتتضح من هذا المنطلق الكيفية التي قام بها الفكر الأجنبي الاستعماري بتلقين العقل الإفريقي والإسلامي منه على وحه الخصوص في منطقة الغرب الإفريقي ، مفهوم الحياة القائم على القيم المادية البحت الذي تبنته الثقافة الاستعمارية .

#### مفهوم الاستعمار

كان البابليون هم أول من عرفوا ومارسوا فكرة الاستعمار بمعناها الموضح أعله ، ثم جاء الرّومانيون من بعدهم فأقاموا مستعمرات على طول السواحل الإيطالية في حوالي سنة ٣٣٨ قبل ميلاد عيسي عليه السلام بدعوى ضمان أمن إمبراطوريتهم من غزاة أجانب أو اعتداءات خارجية . وما لبث أن انحرف هذا الهدف الأمني إلى مجرد قيام أفراد و جماعيات من أبنياء كبريبات دول العالم بهجيرات من أوطانهم الأصلية إلى دول أقل منهم قوة ، هربًا من ضغوط اقتصادية واجتماعية أو اضطهادات دينيمة أو سياسية والاستيلاء عليها . وكان البرتغاليون من بين الأمم الأوروبية ، أول من تعرَّفوا على الشعوب الإفريقية في القرن الخامس عشر الميلادي عن طريق الاسترقاق متسترين وراء نشر الدّين المسيحي ، ثم أتى من بعدهم الأسمان فالإنجليز فالهولانديون فالفرنسيون في منعطف القرن السابع عشر الميلادي . ثم السويديون والدانماركيون والبروسيون الذين أتوا في القرن الثامن عشر الميلادي . وكانت المطامع الاستعمارية التي تسترت وراء الرغبة في نشر العقيدة المسيحية هي التي دفعت المغامر هنري (١٤٦٠-٤ ٣٩ ١م) ابن الملك حون الأول ، ملك البرتغال إلى اكتشاف الشعوب

الإفريقية في سواحل غرب إفريقيا في القرن الحامس عشر الميلادي. وحصل هنري هذا على وسام "السيد العظيم للقيادة المسيحية"(١) من معقل الكنيسة الكاثوليكية وهو ابن ست وعشرين من العمر . وقد جاءت النكبة الأولى لإفريقيا المسلمة عندما تولى هذا الملك منصب حاكم المغرب الأقصى في عام ١٤١٥ بعد سقوطه على أيدي البرتغاليين بقيادة ملكهم حون الأول والد هنري المذكور . ففي عام ١٤٢٠ الميلادي بدأ هنري بتحريك سفنه الحربية التي تحمل العلامات الكبيرة المميزة للصليب كشعار له من ميناء لاجوس النيجيري متوجهة إلى مناطق السواحل الغربية بهمدف اكتشاف مزيمه من المدن الإفريقية على سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهندي بغرض فرض سيطرته عليها وتوسيع مجال تجارة الرقيق ونشر الدين المسيحي بين شعوب تلك المنطقة . وقد ظهرت الحكومة البريطانية على مسرح تجارة الرقيق في إفريقيا بنشاط وحماس في القرن السابع عشر الميلادي عندما تولى قائدها البحري سيرجون هوكنس (١٥٣٢ - ١٥٩٢م) تحارة الرقيق لصالحها مما جعله يحوز على وسام التقدير التشجيعي ومكافأة مالية من ملكة إنجلترا اليزابيث الأولى . وكان سير حون هوكنـس يـزاول تجارتـه تلـك على متن سفينة الملكية الشهيرة باسم "المسيح " التي تحمل علامات الصليب. وقمد تضمن السجل الأمريكي الخاص بتجارة الرقيق في إفريقيا ما يشير

<sup>(</sup>١) هو وسام يمنح للذين قدموا حدمات متميزة لمسيرات الدعوة الصليبية المسيحية . راحع دائرة المعارف البريطانية مادة المسيحية .

إلى قيام الإمبراطورية البريطانية في الفترة ما بين ١٦٨٠ و ١٧٠٠ الميلاديين. بنقل حوالي ٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة ألف) رقيق من إفريقيا . وقد ذكر المحلل السياسي ولتر رودني Walter Rodney في كتابه" كيف كانت أوربا سبباً في تخلف إفريقيا": أن السلطات البريطانية كانت تنظم أناشيد لتحطيم الروح المعنوية لضحاياها من الإفريقيين الذين تنقلهم في سفنها لبيعهم في أمريكا وجزر الهند الغربية . ومن بين هذه الأناشيد ما يلي :

" احكمي يابريطانيا احكمي يابريطانيا احكمي أمواج العالم احكمي أمواج العالم كلا ثم كلا لن يكون ابنك عبداً أبداً."(٢)

#### أهمية التربية في حياة الفرد

للتربية أهمية قصوى في كل المجتمعات الإنسانية للحفاظ على حياة أفرادها وهياكلها الاجتماعية . وبالتربية يتم التطور ويتحقق التغيير الاجتماعي الذي يعكس أنماط الحياة التي ينبغي أن يعيشها الفرد في مجتمعه . وأهم ما امتازت به التربية الإفريقية بصفة عامة ، قبل مجيء الاستعمار ، هو مواءمة نمط تلك التربية لنوعية حياة الفرد في المجتمعات الإفريقية . كما كانت ذات ظاهرة شمولية تتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الأفراد في مجتمعاتهم روحياً ومادياً .

<sup>&</sup>quot;HOW EUROPE UNDER DEVELOPED AFRICA" BY WALTER RODNEY (Y)

وقد ذكر البروفسير ريتشاد ومول Richard Wamol في كتابــة "إفريقيــا الحديثـة التغيير والاستمرار": أن التربية أياً كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقائد وأديان الشعوب التي تمتثل لتلك التربية . ومن هذا المنطلق كانت السياسات التربوية التي وضعتها مختلف السلطات الاستعمارية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا للشعوب التي استعمرتها ، قائمة بطريقة أو باخرى على معتقدات وتقاليد تلك السلطات . أي المسيحية الأوروبية واتجاهاتها التبشيرية التي أثرت على الفكر الإفريقي الإسلامي وغير الإسلامي. وكانت الغالبية العظمى من المدارس التي أسستها السلطات الاستعمارية للقيام بمهمة تربية الشعوب الإفريقية خاضعة لإشراف إدارة الكنائس والمنظمات التبشيرية إلى أن حصلت تلك الشعوب على استقلالها السياسي بدءاً من الخمسينيات. إذن لابد من الوقوف على مفهوم التربية في الفكر الإسلامي الذي كان متأصلاً في القارة الإفريقية كمنهج ثابت للتفكير قبل الاستعمار ، مقارنة بينه وبين الفكر الغربي الاستعماري المسيحي الأجنبي عليهما .

## مفهوم التربية في الفكر الإسلامي

قام مفهوم التربية الإسلامية على الهدف الأساسى من حلق الإنسان، كوحدة متكاملة تقع عليها مسؤولية مشتركة فرضتها حقيقة وحوده على متن هذا الكوكب الدنيوي، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عُرَضْنَا الأمَانة على السَّمَاوَاتِ والأَرضِ وَالجِبَالِ فَأْبَينَ أَنْ يَجِملنها وأَشْفَقَنَ مِنْهَا وحَملَهَا الإنسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (٣) ﴿ وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفسِد فِيهَا وَيسفِكُ الدِمَاءَ ونَحسنُ نُسَبّحُ بِحمدِكَ وَنُقلّسُ لَكَ، قَالَ إِنِي أَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ ... وَقُلَنا يَآدَمُ اسْكُن أَنَتَ وَزَوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنهَا رَغَداً حَيثُ شِعْتُما وَلا تَقرَبا هَذِهِ الشَّجَرةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطَانُ عَنها فَاخَرجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الهَبِطُواْ بَعضُكُم الظَّالِمِينَ ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطَانُ عَنها فَاخَرجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الهَبِطُواْ بَعضُكُم الطَّالِمِينَ ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطَانُ عَنها فَاخَرجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الْمَبِطُواْ بَعضُكُم اللَّيْ الْمَنْ مَن يَبِع هُدَايَ فَلا خَونَ عَلَيهِ مَ وَلاهُمْ يُحزَنُونَ . وَمَتاعٌ إلى حينٍ قُلْنَا الْمَبْطُواْ مِنهَا جَمِيعاً فَإِمَا يَاتِينَا أُولائِكَ أَصَحابُ النَّارِ هُم فِيها خَالِدوُنَ . ﴾ (٤) والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآياتِنا أُولائِكَ أَصَحابُ النَّارِ هُم فِيها خَالِدوُنَ . ﴾ (٤)

صدق الله العظيم.

ولما كان الإنسان خليفة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون ، فقد خولته هذه الصفة أن يكون مسؤولاً ذا هدف محدد في هذه الدنيا خلاف ما ظنته الملائكة في بادئ الأمر من أن الإنسان قد جاء ليسفك الدماء وينشر الفساد في الأرض ، لكنه سبحانه وتعالى أفهم الملائكة بأنهم على خطأ في ظنهم هذا . حيث قال "إني أعلم مالا تعلمون " مؤكدًا بذلك وجود هدف في جعل الإنسان خليفة له في هذا الكون ؛ وبين لنا ذلك الهدف المحدد أى توجيه

<sup>(</sup>٣) الآية: ٧٢ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) الآيـة : من ٣١–٣٩ من سـورة البقرة .

العبادة المحلصة له ، إذ قال : (وذَكِّر فإنَّ الذِكرى تَنفَعُ المُؤمِنِينَ). (°) ( وَما خَلَقَتُ المحرَّ والإنسَ إلا لِيَعبُدُونِ ﴾. (٦)

إذن هـذا هـو الأساس وهـو لـب المفهـوم الذي انبنى عليه الفكر التّربوي الإسلامي . ولاتستهدف الذّكري ، إلا إعداد الإنسان عقلاً وروحاً وحسدًا . ذلك هو مدلول التربيـة التي لاتتم العبـادة الصحيحـة إلا بها . ومـن هنا نفهم أن سبب حلق الإنسان قائم أصلاً على عبادة المحالق الأزلى ، وأن الأنشطة التي يقوم بها بالوعي والتعقل طيلة حياته التي يقضيها على متن هذا الكوكب همي ذاتها عبادة ما لم تنحرف عن التوجيهات الإلهية الأصلية التي تلقاها أبو البشر آدم وزوجه حواء عليهما السلام كما جاء في الآية المذكورة ، وأن هذا المفهوم هو أصل ومبدأ الخير كله ، وعدم انقياد الإنسان للشيطان حتى لايكون فريسة له وهو أصل ومبدأ الشر كله . ولايكفي التعقل والوعي بمفسردهما لتنزيمه العبسادة لله وحسده ، فلابد من امتثال للمنهج الذي رسمه الله حتى تكون هذه الأنشطة التي يقوم بها الإنسان مستوفية لشروط العبادة الموجمهة لله وحده . من هنا كمان الدين منهجماً رسمه الله ليسترشد به الإنسان في جميع ما يقوم به من الأنشطة ؟ ذلك لأن الدين يستهدف الحياة الحقيقية المستديمة وهبي التبي تكون بعد هذه

<sup>(</sup>٥) الآية : ٥٥ من سورة الداريات .

<sup>(</sup>٦) الآية : ٥٦ من سورة الداريات.

الحياة الدنيويــة الانتقــالية المؤقتة . يقول الحق تبــارك وتعـالى : ﴿وَإِنَّ الــدارَ الآخِــرَةَ لَهِىَ الحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعلَمُونَ ﴾ (٧)

(يأيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواُ استَجيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكُم وَاعْلَمُوا الدِّيسِن المَرءِ وَقَلِيهِ وَانَّهُ إلَيهِ تُحشَرُونَ (٨) لهذا كان الدِّيسِن السّماوى كله شيئًا موحداً أنزله الله سبحانه وتعالى في صور شرائع على الرسل والأنبياء ليمتثل له البشر طاعة وانقياداً لله وحده . قال تعالى : (شرعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحاً والَّذِي أُوحَينَا إلَيكَ وَمَا وصَينَا بِهِ إِبراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى المُشرِكِينَ مَا تَدعُوهُم إلَيهِ مَن يَشاءُ ويَهدِى إليهِ مَن يُنِيبُ (٩)

# منهج الإسلام التربوى

تنحصر العقيدة الإسلامية في المرحلة الثانية، تحمل مسؤوليته الأولى، للنمو الفكرى التربوى الإسلامي في الأمور الآتية على ضوء الآيات المذكورة:

(أ) الاعتقاد أو الإيمان بوجود خالق هذا الكون وسائر الموجودات الاخرى ، وبأن هذا الخالق هو الله الذي يستحق توجيه العبادة إليه وحده .

<sup>(</sup>٧) الآية : ٦٤ من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٨) الآية : ٢٤ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٩) الآية : ١٣ من سورة الشورى .

(ب) الإيمان بوجود الأمور الغيبية الدنيوية والأخروية وهي : عالم الملائكة والجن وعلاقتهم بالوحي والأنبياء والرسل .

(ج) الإيمان بالبعث: الحياة الأخروية.

(د) الإيمان بالجزاء والعقاب.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث التربوى للفكر الإسلامي فتتمثل في الدور الذي يجب على الإنسان أن يلعبه في تعمير هذا الكون. فباعتباره خليفة الله والمسؤول الأول من بين الخلائق كلها في هذه الأرض، دوراً ينتظره في هذه الحياة الأولى ، كما جاء في قوله تعالى:

﴿وَلاَتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحسِن كَمَا احْسَنَ اللَّهُ إِلَيكَ ١٠١٠)

وكما جاء في المأثورات: (اعْمَلْ لِلدُنْيَاكَ كَانَك تَعِيْشُ أَبَداً وَاعْمَل لاَخِرَتكَ كَانَك تَعُيْشُ أَبَداً وَاعْمَل لاَخِرَتكَ كَانَك تَمُوتٌ غَدًا). إن الفكر الذي يرفض العمل من أجل الاستمرار الأبدى في الدار الآخرة بل يعد نفسه بما تستلزمه هذه الحياة فقط من الإمكانيات العلمية والروحية والمادية هو الذي يدعو إليه الفكر التربوى الأوروبي الاستعماري الغربي ، بغض النظر عن معتقداته الدينية . كما يدعو أساسًا إلى أن يكون الإنسان حريصًا على ضمان مصلحته شخصيًا أولاً وقبل كل شيء . وبالمثل يجب على الفكر الذي يعتبر هذه الحياة مرحلة انتقالية ، كما جاء في الآثار وأنها مؤقتة ، ألا ينغمس فيها (الحياة) بطريقة تعميه

<sup>(</sup>١٠) الآية : ٧٧ من سورة القصص .

بجوهرها المادي عن رؤية حياة الخلود التي تنتظره بعد هذه المرحلة الانتقالية ، وأن يعمل من أجلها ويعد نفسه لها . وهكذا فإن العامل الأساسي الذي يتميز به الفكر التربوي الإسلامي هو ضرورة تجهيز النفس بالعلم والمعرفة والحبرة بعد الإيمان المبنى على عقيدة التوحيد . فقد خص الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بهذا الفضل على نحو ما ورد على ذلك في الآيات الآتية :

أ- ﴿ يرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَحَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١)

ب- ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلْبَابِ)(١٢)

ج- ﴿ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٣)

د- ﴿فَتَعَالَى الله الملكُ الحَقّ وَلا تَعْجّل بِالقُرآن مِنْ قَبلَ أَن يُقضى إليكَ وَحَيهُ وقُل رَبِّ زدنِي عِلْمَا﴾ .(١٤)

<sup>(</sup>١١) الآية : ١١ من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>١٢) الآية : ٩ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>١٣) الآية : ١٢٢ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>١٤) الآية : ١١٤ من سورة عله .

هــ ﴿ وَمَا أُرسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ إِلاَّ رِحَالاً نُوحِي إِلَيْهِـمْ فَسْتَلُوا أَهْـلَ الذِّكْـرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (١٥)

وهناك أقوال مأثورة كثيرة تحث المسلمين جماعة وأفرادًا على ضرورة طلب العلم . منها :

١- اطلبوا العلم من المهد الى اللحد .

٢- اطلبوا العلم ولو في الصين.

٣- ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام:

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقاً إلى الجنة .

٤ ـ قال هلال بن يسار: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيئاً من العلم والحكمة ، فقلت: يارسول الله أعد لي ماقلت لهم .
 فقال هل معك محبرة ؟ قلت معى محبرة . فقال: هالال لاتفارق المحبرة .
 فإن الخير فيها وفي أهلها الى يوم القيامة . (١٦)

آثار الفكر الإسلامي الحضاري على الحضارة الأوروبية :

انتقلت آثار الحضارة الإسلامية الى أوروبا وأيقظتها من سباتها فكرياً وحضاريا وعمرانياً، وتم هذا الانتقال عبر الوسائط التالية :

<sup>(</sup>١٥) الآية : ٤٣ من سورة النحل .

<sup>(</sup>١٦) حديث متفق عليه.

١- عن طريق الطلبة الأوربيين الذين كانوا قد درسوا في جامعات ومعاهد الأندلس في كل من قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة ، ثمّ عادوا إلى أوطانهم في أوروبا حاملين فنوناً من العلم والمعرفة والحكمة .

٢- بواسطة الذين يعرفون بالمدحنين ، وهم المسيحيون الذين عاشوا في كنف المسلمين قبل سقوط غرناطة على أيدي المسيحيين حيث نقلوا خبراتهم وثقافاتهم إلى مختلف أرجاء العالم الغربي وأفادوا مجتمعاته ، بشتى أنواع المعرفة والحضارة .

٣- عن طريق المستعربين أو المستشرقين من أبناء أوروب الذين حصلوا على الثقافة الإسلامية العربية من خلال تعايشهم مع مسلمين في المحتمعات الإسلامية في ظل حكم المسلمين .

2- عن طريق المسلمين الذين آثروا البقاء في الأندلس، وهم المعروفون بالموريسكيين؛ وقد ارتدوا عن دين الإسلام بسبب اضطهاد أنظمة الحكم المسيحية التي دانت لها السيطرة على الأندلس، وثمة جماعات من "الموريسكيين" ظلوا على دينهم سرًّا حفاظاً على حياتهم وبقائهم في تلك المحتمعات. وقد تأثر الفكر الغربي المسيحي بالفكر الإسلامي في شتى مجالات العلوم. مثل الرياضيات والفلك والأدب والفنون الموسيقية والمعمارية .. إلى آخره . وأذكر فيما يلى أهم الوسائل الفكرية التي تم بها هذا التأثير . فئمة أربعة كتب في تاريخ الفكر الإسلامي للعالم الفلكي الإسلامي، أبي معشر (٧٨٧ – ٢٨٨م) . وأشهرها كتابا :" المدخل إلى علم أحكام النجوم " و "أحكام سني المواليد "، ويعتبر أبو معشر من أكبر

الفلكيين الذين برزوا في هذا المجال. وكتاب آخر ترك أثره على العقلية الغربية ، هو جدول الرياضيات الذي أعده عالم الرياضيات الإسلامي الغربية ، هو جدول الرياضيات الذي أعده عالم الرياضيات الإسلامي اللحوارزمي" (٧٨٠ – ٥٨٥م) . وقام العالمان الأوروبيان : أدلار الباثي (ADELARD OF BATH) ويوحنا الأشبيلي (JOHN OF SEVILLE) بترجمة تلك المؤلفات إلى اللغة اللاتينية ، كما قام أفلاطون التريقولي بترجمة الجدول الفلكي الذي وضعه البستاني وأعاد الفنسو العاشر (ALFONSO) – (١٢٢١ – ١٢٢١ علم عرارد الكرموني بترجمة كتاب الهيئة لابن جابر . وقد نُشر هذا الكتاب في أوروبا في عام ١٥٣٤ الميلادي وتضمن نظريات فلكية متقدمة عن أعمال بطليموس الأوروبي . وبالمثل انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي الأوروبي .

وإلى جانب هذه الأعمال التى نقلت إلى الفكر الغربي هناك نظريات كثيرة أخرى في محال الفلك وضعها المفكرون المسلمون من أمثال أبى بكر السرّازى والقابس والبستاني والفرغاني وغيرهم وكانت لهذه الأعمال والاكتشافات العلمية آثار واضحة على الفكر الأوروبي وإسهام كبير فى تقدمه. وقد حلت الجداول الفلكية التي وضعها العلماء المسلمون محل الجداول اليونانية والهندية التي كانت أوروبا تعتمد عليها من قبل . ظهرت آثار الجهود الفكرية للعلماء المسلمين حتّى على الحضارة الصينية . كما نشهدها في أعمال العالم البولندى (٢٤٧٣ ١ - ٤٣٥ ١ م Copernicus)، وعنه انتقلت إلى الصين . وقد تمت بنهاية القرن الثاني عشر الميلادي، ترجمة أهم مؤلفات العلماء المسلمين في النظريات الموسيقية إلى اللغة

اللاتينية خاصة في مدينة طليطلة TOLEDO ، ولاتزال آثار هذه الأعمال المترجمة تشكل جزءًا من النظريات الموسيقية الأوربية حتى الوقت الحاضر . وقد اعترف أحد كبار علماء الموسيقى الأوربيين وهو فرانكو الكوبوغاني (FRANCO OF GOBOGANI) ولد في عام ١٩٠١ الميلادي) ، بأنه تتلمذ على أعمال العالم الإسلامي " الكندى" ، في الموسيقى .

وبالمثل انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي الأوروبي . ولقد أظهر كل من روجر بيكون ROGER BACON (١٢٩٤ الأوروبي الفسلفية ١٢٩٤) وكاردانوس CARDANUS اهتمامات كبيرة بنظريات الكندي الفسلفية والخاصة بوحدة العالم وترابطه ، حيث أكّد الكندي أنّ مصدر العلم والمعرفة للإنسان ينقسم إلى : الحواس (١) العقل (٢) الخيال (٣) .

وتبنت مدرسة إيمانويل كانط KANT الألمانية (١٧٢٤) هذه النظرية . وتعمل بها المدارس الفلسفية في العالم حتى الوقت الحاضر . ومن ناحية أخرى ، ذكر الفيلسوف الغربي كارادى فوكس (CARRADE VOWX) أن نظرية الفارابي المنطقية قد تركت أثرًا عظيمًا على عقلية الباحثين الأوروبيين بصورة عامة . وقد أخذ الفيلسوف اليهودي، موسى بن ميمون نظرية الفارابي حول إثبات وجود الله ، واعتمد الفيلسوف المسيحي (توماس أكويناس المويناس وقد نشرت مدرسة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط المذكور (١٧٢٤) وقد نشرت مدرسة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط المذكور (١٧٢٤)

(٩٨٠هـ. ۽ ١٠٣٧هـ) تلاميذ كثيرون في العالم الغربي ، تأثروا بأفكاره وأخذوا بمنهجه في الفلسفة اللاهوتية ونظرياته الطبية . ومن تلاميـذه الفيلسـوف اليهودي موسى بن ميمون والقسيس توماس أكويناس المذكوران آنفاً والبرتوس مغنوس الماني (٢٠٠١م - ١٢٨٠م) الملقب "بالعظيم" . كذلك تأثر الفكر العربي بنظريات الفيلسوف الإسلامي ، أبي بكر محمد المشهور بابن طفيل (١١٠٠م - ١١٨٥م) ، وكانت أبرزها تلك المتضمنة في كتابه "حيى بن يقظان "، وتشير تلك النظرية إلى أنه يمكن للإنسان التوصل إلى معرفة الله بدون رسول. وقد أصبحت هذه النظرية الفلسفية شائعة في أوروبا وتبناها كثير من المفكرين الغربيين بعد قيام فرنسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦م) بترجمة الكتاب الى اللغة اللاتينية ونشره بجامعة أكسفورد في عام ١٦٧١م بانجلترا. ويظهر أثر كتاب "حي بن يقظان " بوضوح في أعمال الكاتب الروائي الإنجليزي ، دانيال ديفو (DANIEL DEFOE) ١٦٦٠ (١٧٣١-١٦٦٠). لا سيما في روايته - روبينسون كروزو ROBINSON CRUSOE التي ظهرت في عام ١٧١٩م . أما بالنسبة للفيلسوف الإسلامي ، ابن رشد (١١٢٦ م ١٩٨ م) فقد أظهر مفكرو أوروبا اهتماماً بالغًا بنظرياته الفلسفية ، حتى أصبحت هي النظرية الفلسفية الرسمية هناك في القرن السادس عشر الميلادي.

وهناك كثير من الكلمات والمصطلحات العلمية والمعمارية والإدارية من أصلٍ عربي وإسلامي وصلت إلى الفكر الأوروبي عن طريق نقبل التراث الفكري ، أذكر فيما يلى بعض الأمثلة عليها :

| أصلها باللغة العربية | اثمجال           | الكلمة في اللغة<br>الأوروبية |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| أمير البحر           | الإدارة العسكرية | ADMIRAL                      |
| الكحــول             | الكيمياء         | ALCOHOL                      |
| اللخمياء             | الكيمياء         | ALCHEMY                      |
| حب المسك             | الزراعة          | ABELMOST                     |
| آخر النهر            | الفلك            | ACHERNAR                     |
| البرباريس            | الزراعة          | BARBORRY                     |
| منكب (الجوزاء)       | الفلك            | BETELGEUSE                   |
| البورق               | الكيمياء         | BORAX                        |
| البرسيم              | الزراعة          | BERSEEM                      |
| حبل / مرسة / فلس     | المواصلات        | CABLE                        |
| الكافـور             | الطب             | CAMPHER                      |
| القيراط              | الوزن            | CARAT                        |
| كراميل / سكرنبات     | الزراعة          | GONDY                        |
| ذنب الدجاجة          | الفلك            | DENEB                        |
| الإكسير              | الفلسفة          | ELIXIR                       |
| الأمير               | الإدارة          | EMIR                         |
| الزرافة              | الزراعة          | GIRAFFE                      |
| القيثارة             | الموسيقي         | GUITAR                       |

نرجع الآن الى الأثر التربوي الإسلامي على مجتمعات الغرب الإفريقي ، فنقول إن جامع "سانكورى" اللذى بناه الملك منسا موسى فى مدينة تنبكتو (مالي) في القرن الرّابع عشر الميلادي ثم تحول فيما بعد إلى جامعة تعليمية على غرار الجامع الأزهر في القاهرة ، كان بمثابة مركز تبلورت منه الثقافة الإسلامية . وكان المسلمون ينظرون إليه كمنارة للعلم والإرشاد . وكان يتم فيه تدريس كثير من العلوم الإسلامية الأساسية من التفسير والحديث والفقه إلى جانب العلوم الأخرى المتصلة بحياتهم كالتاريخ وعلم الفلك والطب التقليدي والجغرافيا والفلسفة والمنطق ... إلى آخره . فكان من الطبيعي أن تترك تلك الحامعة آثارها التربوية على المسلمين والإفريقيين في منطقة الغرب الإفريقي . ولا يغيب عن أذهاننا أن جامعة "سانكورى" هي الأحرى امتداد للحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس والشمال الإفريقي . غير أن زوال تلك المنارة في الغرب الإفريقي حلَّف الفجوة التي حاولت التسلل منها جهود الاستعمارية المسيحية بكل ما أوتى لها من القوة، من أحل استبدال منهج الحياة وأسلوب التفكير اللذين الفتهما شعوب الغرب الإفريقي آمادًا طويلة ، بمنهج آخر غريب عنها .

ويمكن الاعتراف بأن السلطات الاستعمارية المسيحية ، الإنجليزية منها أو الفرنسية أو البرتغالية قد استطاعت إضعاف روح االتربية الإسلامية في نفوس عديد من الأجيال اللاحقة في مجتمعات الغرب الإفريقي على مر الزمان . وذلك إمّا عن طريق التنصير الكامل أو بإضعاف روح الإسلام في أوساط الفئة المتشبئة بالثقافة الغربية أو تعميم الجهل بين المسلمين بصفة

أ- تشجيع النشء على الإقبال على المدارس التبشيرية التي تمولها المنظمات التبشيرية العالمية التي تمتلئ مناهجها الدراسية بأساليب التنصير والاستهزاء بالعقلية الإسلامية والاستخفاف بهوية المسلمين.

ب - توفير المنح الدراسية لأبناء المنطقة لمواصلة الدراسة في المعاهد التعليمية التبشيرية في قرى وعواصم الدول الأوروبية والأمريكية مجاناً ، أو برسوم دراسية مخفضة ، الأمر الذي يؤدي بالنشء إلى الانحراط في بوتقة العقيدة المحرفة أو إضعاف الإيمان بالإسلام .

ج - تسليم مقاليد الحياة العصرية المريحة والهيمنة على الزمام الاقتصادي والسّياسي والتربوي والأكاديمي إلى أبناء المنطقة المسيحيين أو المتنصرين ذوي الإيمان الضعيف من أبناء المسلمين .

د - إقامة الحواجز المصطنعة بين المجتمعات الإسلامية في الغرب الإفريقي وشقيقاتها في البلدان الأكثر تقدماً نسبياً في العالم الإسلامي . ومن ناحية أخرى ، كان إقبال المسلمين على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن في إفريقيا جنوب الصحراء شديدًا للغاية ، حتى أصبحت هي لغة الثقافة والفكر والتوثيق والمكاتبات بين دولة وأخرى إضافة إلى كونها لغة العبادة . وقد ظهربين مسلمي المنطقة أدباء وشعراء وكتاب، علاوة على حفاظ القرآن الكريم الذين لايمكن حصرهم من الكبار والصّغار . ولولا الجهود المضنية

التى بذلها الاستعماريون لنشر لغتهم في المنطقة وقطعهم وشائج الود بين الشعوب الإسلامية بعضها بالبعض ، لكانت مكانة اللغة العربية أرفع وانتشارها أعم.

# الشخصية المسيحية في الغرب الإفريقي

نعود الآن إلى مكانة الديانة المسيحية وثقافتها في منطقة الغرب الإفريقي على وجه الخصوص، وفي إفريقيا عامة ، لنقارن بين الديانتين وثقافتهما في هذه القارة قبل مجيء الاستعمار الأوروبي إليها . يؤكد لنا التاريخ أن الديانة المسيحية قد دخلت إلى القارة الإفريقية من خلال أحد الحواريين من أتباع عيسى عليه السّلام ، "مرقص Mark" الذي ينسب إليه نقل أحد الأناجيل الأربعة من العهد الحديد ، عن عيسى عليه السلام . وعندما جاء مرقص إلى مصر في القرن الأول للميلاد أسس أول كنيسة له في مدينة الإسكندرية ، ومن المكانان هما الرابط الأول والأخير بين القارة الإفريقية بالديانة المسيحية قبل ظهورها في القارة من خلال الاستعماريين الأوروبيين . أمّا ما يشير إليه بعض المصادر التبشيرية المسيحية من أن الدّيانة المسيحية قد وصلت إلى شمال المتارة عن طريق الغزاة البيزنطيين الذين اتخذوا مدينة "قرطاجة" المطلّة على البحر الأبيض المتوسط عاصمة لهم ، فإنه ادعاء عار من الصحة .

كان الذين أتوا إلى الشمال الإفريقي من الدولة البيزنطية هم العساكر الذين كانوا في الواقع وثنيين أكثر من كونهم مسيحيين ، كما أنهم كانوا

منعزلين عن شعوب المنطقة بسبب ارتباطهم المستمر بمعسكراتهم ، فلم يتركوا أي أثر ثقافي أو تقليدي ذي بال على شعوب المنطقة بعد رحليهم عنها . أمّا فيما يخص الغرب الإفريقي فإنّ الدولة الوحيدة التي أصبحت مأوى لأبناء القارة الإفريقية الّذين تم تحريرهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية بمقتضى قانون تحريم تجارة الرقيق في مطلع القرن التاسع عشر الميلادى فهي دولة ليبيريا(١٧). وكانت هذه الفئة من الإفريقيين هي فقط متشبثة بالعقيدة المسيحية ، علماً بأن معظم سكان المنطقة الأصليين هم من المسلمين ، من قبائل الماندنغو والسيرى والفولاني .

نستخلص من هذا العرض السريع أنه لم يكن للشخصية المسيحية أى وجود حقيقي ملموس في غرب إفريقيا يماثل ما كان للإسلام قبل وصول الاستعمار الأوروبي إليه ، ونفهم من هذا المنطلق أن نمط المسيحية السائد في الوقت الحاضر بين أبناء منطقة الغرب الإفريقي ما هو إلا إنعكاس للعادات والتقاليد الأوروبية أكثر منه ديناً .

وقد رافق ظهور الفكر الـتربوي الاستعمارى تكثيف الجهود التبشيرية المسيحية في الغرب الإفريقي . ففي القرن السادس عشر الميلادي أخذت الأنشطة التبشيرية الكاثوليكية تظهر بدعم وتشجيع من الحكومة البرتغالية المنغمسة في أنشطة الاسترقاق على طول سواحل المنطقة . وأنشأت الكنيسة

<sup>(</sup>١٧) معنى ليبيريا هو "Liberty area" أي منطقة الحرية .

الكاثوليكية لتكون أول مركز لها للتنصير في جزيرة "ساوتومي " بالقرب من نيجيريا في عام ١٥٧١م لتدريب الإفريقيين على طرائق القيام بمهام التنصير. وتوغلت هذه الكنيسة في المنطقة بحلول القرن السابع عشر الميلادي حتى وصلت إلى غينيا والسُّنغال ومدغشقر في المحيط الهندي ، وقدامت بفتح أول بعثة تنصيرية لها في السّنغال في عام ١٧٦٥م. ثم تحولت أنشطة الاسترقاق بعد صدور الاتفاقية الدولية بشأن تحريمه إلى الحركات الدينية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا باسم المنظمات المعنية بإنقاذ الرقيق المحررين من التخلف العقيدي في إفريقيا ، علماً بأن هؤلاء الرقيق المحررين كانوا محرومين من التردد على الكنائس عندما كانوا في أمريكا وأوروبا ، لأنهم رجس لا يحق لهم التعبد في نفس المكان الذي يتعبد فيه أسيادهم البيض ، كما يزعمون . وكان الأساقفة "حون تشارلستون" John) (Francis B. Canrick) "الإنجليزي وفرانسيس بي. كنريك Charleston) والأمريكي " وادوارد بارون " (Edward Baron) من بين المنصرين الأوائل الذين أتوا إلى الغرب الإفريقي لمباشرة مهمة تنصير أبناء المنطقة . وفي عام ١٨٦٨م قام القسيس "تشارلس كاردينال لافيحير" Charles Cardinal) (Lafiger بإنشاء جمعية تنصيرية من أجل إفريقيا ، عرفت بجمعية القساوسة ذوى القلوب البيضاء ، مهمتها تنصير أبناء منطقة الغرب الإفريقي. (١٨) وفي أوائل عام ١٨٧٦ توجه ثلاثة من أعضاء هذه الجمعية إلى

<sup>(</sup>١٨) لهذه الجمعية أكثر من ألف وخمسمائة كنيسة (١٥٠٠) وتليها كنيسة روح القدس الكاثوليكية بالف كنيسة (١٠٠٠) تم علم مريم الغراء الكاثوليكية التي يبلغ عدد كنائسها مائة (١٠٠٠) في إفريقيا ، تنتشر في الوقت الحاضر ألوف من كنائس الرياضة الروحية من أصل أمريكي في غرب إفريقيا.

مدينة تنبكتو وضواحيها بقصد التنصير . على الرغم من أن هذه المنطقة بالذات معروفة بأصالة تاريخها الحضاري وثقافتها الإسلامية . لكن الله كان لهم بالمرصاد ، فمكروا ومكر الله ، وكان الله خير الماكرين . فلم يتمكن الرّحال الثلاثة من بلوغ هدفهم المنشود وتنفيذ مخططاتهم الماكرة لأنهم ماتوا حميعاً وهم على مشارف مدينة تنبكتو "البريئة"، نتيجة ضربات الشمس . فكفى الله المؤمنيين القتال . ولم يقم بعد ذلك أحد من رجال التبشير المسيحي بمعاودة المحاولة مرة أخرى . ثم جاء الاستعمار الفرنسي بعد ذلك ونهب أكثر من مائتي ألف مخطوط ( ، ، ، ، ، ) من التراث الإسلامي من تنبكت و ضواحيها ، ونقلها إلى مكتبات باريس .

## دور الاستعمار الإنجليزي

كان اللسورد فريدريك حون لوحارد (FREDERICK JOHN مصو الني لعب دورًا حيويًا في (١٩٤٥ ــ ١٨٥٨) للالمعامرات البريطانية الاستعمارية في منطقة غرب إفريقيا وشبه القارة الهندية في الفترة من عام ١٨٨٨ حتى عام ١٩٤٥ م . كما لعب دورًا الساسيًا في توحيد شطرى دولة نيجيريا الشمالي والجنوبي . وقد ذكر لوجارد في مذكرة أعدها لحكومته حول مستعمراتها أن الجزء

الشمالي الذي يسكنه المسلمون هو الذي يتمتع بالكيان السياسي المتكامل وتسوده المدنية والتحضر، بسبب وجود عدد كبير من العلماء وانتشار الوعي الثقافي والسياسي والإداري والديني . وفي ضوء الانطباعات قام "لورد لوجارد " بتخطيط منهج التعليم التوجيهي التربوي لأبناء ذلك الجزء من دولة نيجيريا .

ويستحسن قبل المضى قدمًا أن الإشارة إلى خلفية تاريخية لهذا الشخص حتى نفهم الدواعي التي دفعته إلى وضع المناهج التعليمية والتربويـة للمسلمين في نيجيريا .

ولد هذا الشخص في الهند حيث كان أبواه يعملان في بعثة تنصيرية مسيحية ، وترعرع هناك في ظل الأنشطة التنصيرية ، ثم أتى إلى بريطانيا وهو في عنفوان شبابه ، وواصل تعليمه في ظل المحكم المتعطش للمطامع الاستعمارية التنصيرية ، ثم تزوّج من امرأة كانت محنّكة في رسم المخططات التنصيرية والاستعمارية ، وهي التي قامت باقتراح إطلاق اسم نيجيريا على تلك الدولة(١٩) ؛ واهتم لوجارد بدراسة أحوال المسلمين دينياً وثقافياً واقتصاديًا في غرب إفريقيا عموماً وفي شمال نيجيريا على وجه الخصوص . فبدأ بإحصاء غرب إفريقيا عموماً وفي شمال نيجيريا على وجه الخصوص . وقد ذكر أن عدد المدارس الإسلامية وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم . وقد ذكر أن عدد تلك المدارس والكتاتيب بلغ في ذلك الوقت ، أكثر من خمسة وعشرين الفاً

<sup>(</sup>١٩) River Niger Area أي منطقة مجرى نهر النيجر .

(۲۰,۰۰۰) في شمال نيجيريا فقط ، وأن عدد التلامية والطلبة الذين يدرسون بها يبلغ حوالي مائتين وخمسين ألفاً (۲۰,۰۰۰). أي عشرة أضعاف عدد المدارس الموجودة . وعلى هذا الأساس قام "لورد لوجارد" بوضع منهجه وسياسته التعليمية لتوجيه الشعوب الإسلامية في نيجيريا على الوجه الآتي :

أ- يجب أن يستهدف التعليم تهيئة الفرد لشغل حيز في بيئته بحيث يمكنه تحقيق السّعادة والرّفاهية لشخصه فقط ، مع ضمان عدم عصيانه على السلطات الشرعية للسلطات الاستعمارية .

ب- يحب تضافر جهود وكالات تنفيذ سياسات التعليم المحلية (المدارس التنصيرية) والوكالات الخاضعة مباشرة للحكومة الاستعمارية بغية تحقيق الأهداف المشتركة بينها ، وهي التنصير .

ج- يحب الاهتمام بالدّين اهتماماً كبيراً ، بحيث يكون هو الهدف الأساسي ، مع الاحتفاظ بالعلمانية في الظّاهر حتّى يتأكد من الحصول على التجاوب والتعاون من أولياء الأمور وآباء الطلبة.

د- إن نجاح هذا المنهج يجب أن يعتمد بقدر كبير على الموظفين والمدرسين الأوروبيين في المقام الأول ، وأن يعادل عددهم عدد مدارس المتعلمين المسلمين من أبناء البلد . ويتعين زيادة عدد المدارس التنصيرية والحكومية الاستعمارية وتوسيع نطاقها ، ونشرها في المناطق التي يكثر فيها عدد المسلمين .

## دور الاستعمار الفرنسي في المنطقة

وبالمثل ، لعب حاكم دولة السنغال ، قائد القوات الاستعمارية الفرنسية ، الجنرال فيدارب لويس (FADHERBE LOUIS) (۱۸۱۸ – ۱۸۱۹ ) دوراً رئيساً في المغامرات الاستعمارية للحكومة الفرنسية في منطقة غرب وشمال إفريقيا . فهو الذي قام بتأسيس ما يعرف اليوم بدولة السنغال. وإنشاء عاصمتها دكار في عام ۱۸۵۷م لتصبح عاصمة للمستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ، كما كانت تحلم بها تلك الحكومة . وكان فيدارب حاكماً عسكريًا للسنغال وغيرها من المستعمرات الفرنسية في السودان الغربي . كما عمل حاكماً لحساب الحكومة الفرنسية في الجزائر قبل نقله إلى غرب إفريقيا . وقد منحته السلطات الاستعمارية الفرنسية لقب" بطل الحرب للجمهورية الفرنسية " جزاء النحدمات الاستعمارية الكثيرة التي قدمها لتحقيق مطامع الحكومة الفرنسية في مستعمراتها في إفريقيا ، ومن بينها :

١- القضاء على الثورات التي كانت تقوم ضد السيطرة الفرنسية على المنطقة .

٢- تجنيد القبائل الإفريقية التي قام المجاهد الحاج عمرتال الفوتي في بلاد السودان الغربية بتعبئتها وشكل منها دولته . وهكذا أسهم الحنرال فيدارب في القضاء على تلك الدولة وتفتيتها نهائياً بعد تعرضها لحملات فرنسية متكررة دامت عدة سنوات .

٣- اعتبار مستعمرة السنفال جزءاً من جمهورية فرنسا مما أدى إلى اعتبار أبناء تلك المستعمرة الإفريقية المسلمة فرنسيين سود ، تشريفاً لهم على حد زعمهم(٢٠) .

٤- أدى هذا الزعم إلى السماح لرئيس السنغال السابق ليوبولد سيدار سنغور والسيد لامين حيى بخوض الانتخابات والمشاركة في البرلمان الفرنسي صفهما نواباً فيه . وقد ساهما في وضع دستور جمهورية فرنسا لعام ١٩٤٦.

٥- قضى لويس فيدارب فترة من الزّمان يضلل المسلمين في تلك المستعمرات أثناء عمله وتنقلاته متوغلاً بين صفوفهم ، كما فعل مستكشف فرنسى اسمه "رني كاي" كان أول من زار مدينة تنبكتو في عام ١٨٢٢. وقيل أنه تظاهر بأنه مسلم ، بل ومن أولياء الله الصالحين، وأنه كان يجيد اللغة العربية .

7-كان من بين الخطط الاستعمارية التنصيرية الفرنسية إغراء رؤساء القبائل وأعيان بلاد المسلمين في الغرب الإفريقي عن طريق أخذ أبنائهم باسم التعليم ثم تدريبهم في فرنسا ليكونوا عملاء للسلطات الفرنسية ووكلائها بعد العودة إلى المنطقة .

<sup>(</sup>٢٠) حاءت التسمية من اسم قبيلة صنهاحة التي كانت الشريحة الأساسية لحركة المرابطين التي اكتسحت المنطقة .

ويحوز لنا بعد هذا العرض التاريخي الموحز أن نقول إنّ النظم الاستعمارية عموماً وأساليبها التربوية خاصة ، قد تركت أثراً عميقًا على هوية منطقة الغرب الإفريقي التي تأصلت فيها جذور الحضارة الإسلامية عبر التاريخ . (٢١)

ولم تكن الجهود التبشيرية المسيحية العالمية صادرة عن دولة أوروبية معينة أو منظمة تبشيرية واحدة ؛ بل كانت ولا تزال جهودًا مشتركة بين البلدان الأوروبية والأمريكية ومنظماتها . كما لم تكن تلك الجهود تعمل لحساب أحيال محددة ممن تستهدف تنصيرهم أو تهويدهم أو إضعاف إيمانهم بالله المعبود الأحد بالحق .

ولسنا بحاجة إلى أن نطلب من التاريخ أن يعيد نفسه ، لأنه في غنى عن مثل هذا الطلب . إن تاريخ المواجهة بين الإسلام ومنجزاته العقيدية والحضارية من ناحية ومغامرات الطاغوت وانجرافه المتفاني في الماديات من ناحية أحرى ، قديم قدم الصراع بين الحق والباطل . إذ لا تغيب عن أذهاننا تأهبات الحركات الصليبية من وقائع القادسية إلى عين جالوت ومن القدس إلى الأندلس ، ومن إسطنبول إلى أنطاكية ، ومن صوكتو إلى ماسينا ، ومن الجزائر إلى بيافرا ومن البوسنة إلى كوسوفا أو الشيشان ، فالهدف واحد على اختلاف الأزمنة والأمكنة " فطوبي للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس " .

<sup>(</sup>٢١) مثل الداء الذي ألمّ ببعض أبناء الشمال الإفريقي الّذين تحدّثوا باللغة العربية لسمانًا وعاشوا فرنسيين عقلاً وعقيدة .

أمّا بالنسبة للآثار الفكرية والاستعمارية على العقلية الإسلامية الإفريقية فإن الاستعمار الذى فرض سيطرته على هذا الجزء من العالم لم يستطع الوقوف أمام الإنماء العقلي للمجتمعات الإسلامية هناك وإزالة عوامل تنشيطها الفكرى في مهاوى فحسب ، بل نجح في نصب مصيدة الاستدراج بأبنائها للإيقاع الانتحار العقلي التدريجي عن طريق الانغماس في النزعات الطائفية والمذهبية والاعتماد على المناهج التربوية البالية التي تعقم التفكير القائم على محاسن الأخلاق ومخافة الله. ونستخلص من هذا أن الاستعمار الغربي وحلفاءه قد عمدوا إلى تحقيق الأمور التالية من خلال وجودهم في الغرب الإفريقي .

1- فصل الإنسان الإفريقي المسلم عن مجتمعه الزراعي والرّعوى المتسم بروح العمل الجماعي وتحويله إلى فرد يهتم بشخصه وأبنائه فقط ، ويعمل على تحقيق سعادته وحده . الأمر الذي أدى إلى تفشى روح التنافس العقيم من أحل كسب الدنيا ومادياتها المغرية . وبالطبع أدى هذا إلى تفشى الفساد بين الناس .

٧- ركود الأنشطة الفكرية وانتفاء الانبعاث الفكري بين صفوف المسلمين . وقلة الاهتمام بالتأليف وكتابة المقالات حتى باللغات الوطنية المحلية ، فضلاً عن العربية . فأصبح الناس لا يستطيعون القيام بالكتابة والتأليف بهذه اللغات بسهولة كما كان الأمر من قبل . وباتت الغلبة للأنشطة الثقافية المنتشرة التي تعكس العادات الاستعمارية وتقاليدها وتتم من خلل مصادرها التثقيفية . لكن الأحوال بدأت

تتحسن شيئاً ما بالنسبة لدولة نيجيريا على الأقل بفضل جهود النحبة من القيادة الإسلامية الواعية .

٣- معلوم أن مناهج التربية التي رسمتها السلطات الاستعمارية للمناطق الإسلامية في غرب إفريقيا ، تعكس المعلومات والنظريات التي تشير إلى هيمنة الحضارة الغربية المسيحية .

وبذلك يصبح الطالب الإفريقي المسلم ملماً بمعلومات عن جغرافية إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والمانيا والبرتغال وأمريكا أكثر مما يعرف عن حغرافية بلاده ، ناهيك عن البلدان الإفريقية المجاورة والمسلمة الأحرى . فنجده يعرف عن أنهار: لاسين (La Seine) بفرنسا والتايمز (Thames) في إنجلترا والراين (Reine) في المانيا ، أكثر مما يعرف عن أنهار النيجر والسنغال وفولتا في غرب إفريقيا ونهر زمبيزي في جنوب إفريقيا . كما يعرف الطالب تاريخ حياة الملك حورج الأول في إنجلترا ونابليون في فرنسا أكثر من معرفته لصلاح الدين الأيوبي أو محمد بن عبدالوهاب في المشرق العربي أو المجاهدين من أمثال: عثمان دان فودى أو الإمام السامورى تورى أو أحمد المسنوى أو الحاج عمر تال أو سيدى المحتار الكونتي أو محمد الحافظ العلوى وغيرهم من الذين ظهروا بمنطقته (الطالب) في الغرب الإفريقي. على كل أحد الوضع في التحسن النسبي منذ عهد الاستقلل عندما قامت الحكومات الوطنيسة بوضع مناهجها التربويسة المستقلمة واستردت مهمة توجيه أبنائها تربوياً من المنظمات الأجنبية التبشيرية . وكانت نسبة التعليم في الأوساط الإسلامية في نيجيريا الشمالية عند استقلالها في عام ١٩٦٠م ٩٪ (تسعة في المائة) مقابل ٧٥٪ (خمس وسبعين في المائة) في المعنوب. وقد بدأت هذه الحكومة الإفريقية الوطنية تهتم اهتماماً كبيرًا بوضع مناهج التربية التي تعكس تقاليد المجتمعات الإفريقية الأصيلة وتنظيم التدريبات المهنية التي تتماشي مع متطلباتها ، بدلاً مما كانت عليه تلك المناهج في عهد الاستعمار حيث كانت المنظمات التبشيرية تحتكرها ، وحيث كانت مركزة على الدراسات اللاهوتية وتاريخ أوروبا وجغرافيتها والقانون الغربي وكانت أصول التدريس "البيداغوجيا Pedagogy" مبنية على العادات والتقاليد الأوروبية وأخلاقياته .

٤- عمدت السلطات الاستعمارية في عهدها إلى محاربة روح الثقافة الإسلامية وجعلت أبناء المسلمين يشمئزون من تلك الثقافة، وذلك عن طريق الاستهزاء بروادها. لكن ظهور الشخصيات الإسلامية على ساحة السياسة الدولية ، من أمثال أحمد سيكوتورى (غينيا) وأبوبكر تفاوا بليوا وأحمد ساردونا (نيجيريا) وأحمد بن بيلا (الجزائر) وموديبوكايتا (مالي) والأمين حيى (السنغال) ، وغيرهم من المفكرين المسلمين السياسين في النّضال التحريرى، قد أعاد إلى نفوس الشباب الإسلامي الروح المعنوية المرتفعة والثقة بالنفس ، لأنهم أدركوا أن الخبرة والثقافة لم تعد محتكرة في أيدي اللّذين أفرختهم التبشيريات المسيحية واليهودية بسبب انتمائهم إلى منظمات وحركات مثل الماسونية وغيرها . فعاد الحماس الدّيني يظهر بين الشباب المسلمين ، وبدأت معاهد وحامعات الدّراسات الإسلامية واللغة العربية تنتشر في

طول المنطقة وعرضها ، وأخذ عدد الذين يحملون الشهادات فوق الجامعية ويحتلون كراسى الأستاذية في الدّراسات الإسلامية يزداد يومًا بعد يوم .

يقول الله حل حلاله وهو أصدق القائلين: (١) ﴿ يَأْيُهَا اللَّذِينَ ءَامنُوا لاتَتّخذُوا اليُهوَد والنّصَارى أولِياء بَعضُهُم أولياء بعض، وَمن يَتَولَّهُم منكم فإنّهُ مِنْهُم إنّ اللّه لايهدِي القوم الظّالِمِينَ فَتَرى الّذين فِي قُلُوبِهم مَرض يُسارعُون فِي مَدُولُ اللّه لايهدِي القوم الظّالِمِينَ فَتَرى الّذين فِي قُلُوبِهم مَرض يُسارعُون فِي هُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبنَا دائرة فَعَسَى اللّه أن يأتِي بِالْفَتْحِ أو أمرٍ من عِندِهِ فِيهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبنَا دائرة فَعَسَى اللّه أن يأتِي بِالْفَتْحِ أو أمرٍ من عِندِهِ فَيصْبِحُوا على ما أسرُّوا فِي أنفُسِهِم نَادِمِين) (٢٢).

(٢) ﴿ لاَّ تَحَدُّ قُوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّه واليَومِ الآخِرِ يُوَادُون مَنْ حادَّ اللَّهَ وَرَسُولهُ وَلو كَانُوا عابآ عَمْمُ او ابنآ عَمْمُ او إخوانهُم او عَشيَرتُهم أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وأيّدَهُم بروحٍ مِنهُ ويدخِلُهُم حناتٍ تَحرى من تحتها الأنهارُ خالِدينَ فيها رضِي اللَّه عَنهُم ورَضُواْ عنهُ أُولِيكَ حِنرِبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حزبَ الله هُمُ المفلحُونَ (٢٣).

(٢٢) الآية: ٥١-٢٥ من سورة المائدة .

(٢٣) الآية : ٢٢ من سورة المجادلة .

(٣) ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامنُوا اذْكُرُوا نِعمَتَ اللَّهِ عليكُم إِذ هَم قَوْمٌ أَن يَبْسطُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ يَبْسطُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ المُؤمِنُونَ ﴾. (٢٤)

<sup>(</sup>٢٤) الآية : ١٥-٢٥ من سورة المائدة .

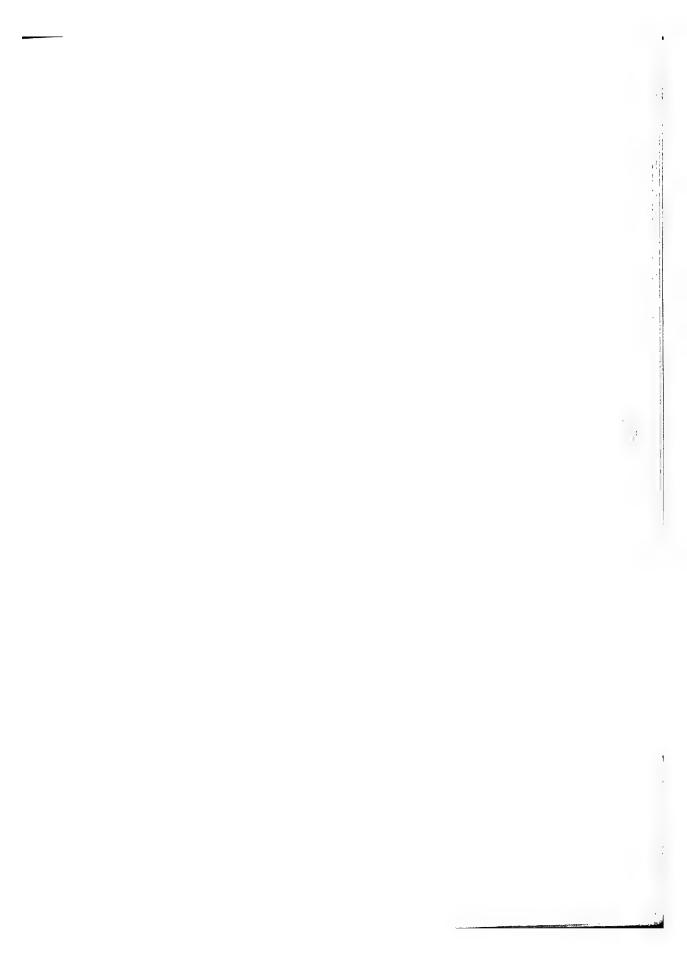



خريطة : تَنين المناطق التي شملها تقور الممالك الاسلامية التي قامت بالسودان الغربي والواسطي (غرب أفريقيا) في القرن الرابع عشر الميلادي

## الفصل الرابع

## الممالك الإسلامية التي قامت في الغرب الإفريقي

## ألف - دولة بورنو:

وصل نفوذ الإسلام إلى منطقة كانيمى "بورنو" من طرابلس الغرب ومنطقة كاوارا في القرن السابع الميلادي . وتشير بعض المصادر التاريخية إلى ان ملك كانيمى الذى يدعى (ميبي) أو ميبي حيلمى هو أول ملك اعتنق دين الإسلام ومعه أفراد أسرته وحاشيته على يد فقيه يدعى حامد محمد مانى في حوالى عام ١٠٨٤م. وبذلك أصبحت دولته أول مكان استقبل فيه الإسلام في بلاد السودان الغربي والأوسط . وتقع بلاد "بورنو" اليوم في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية نيجيريا الاتحادية . وقد عاش الشيخ حامد بن محمد مانى في بلاد بورنو قرابة خمس سنوات، عاصر خلالها ملوكها الثلاثية إضافية إلى الملك "بولو". وهم : أربى لمدة ست سنوات ، كاري هوامي لمدة أربع سنوات وأومى لمدة أربع عشرة سنة . وكان أول من قام بأداء فريضة الحج من أسرة الملك "ميي" مرتين هو الأمير ميي دوناما ابن الملك أومى جليمى .

حالف الدين الإسلامي إقبال واسع لدى الطبقة الحاكمة وفي بلاط أسرة ميي المالكة وفي عهد الملك محمد الأمين كانيمي بحلول القرن الثالث الهجرى . وفي عام ١٤٨٣م تحولت عاصمة كانيمي من "ودين" (أو وداي) بشمال بحيرة تشاد إلى "انغزرغا" بغربها وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها العاصمة القديمة وقيام ثورة كبرى في عهد ملكها ميي إدريس ألوما (١٥٧٠ ـ ١٦٠٢م) . وقد قام أحد علماء المملكة ويدعى الشيخ أحمد بن فارتوا الذي كان الإمام الراتب وكبيسر العلماء في عهد ميي إدريس ألوما بوضع نظم الملك والإدارة . وتشير بعض مؤلفات الشيخ فارتوا إلى الاهتمام البالغ الذي أبداه الملك إدريس ألوما بنشر الإسلام في مملكته. كما قام بإدخال التحسينات الإدارية الأساسية في ربوعها . واعتنق معظم كبار الشخصيات والأعيان في بلاده الإسلامي في عهده فأصبحت الغالبية العظمي من السكان مسلمة بحلول القرن الثامن عشر الميلادي . وأنشأ محاكم وضعها تحت إشراف القضاة الشرعيين ، كما توطدت الرّوابط التجارية والسياسية بين دولة بورنو والإمبراطورية العثمانية التركية في القرن السّادس عشر الميلادي. وتحدث المؤرخ الفشتالي (٤٩ ٥ ١ م -١٦٢١م) عن زيارة ودية قامت بها بعثة من مملكة بورنو إلى المغرب الأقصى . وكان لعلماء بورنو اليد الطولى في انتشار الإسلام ومحو الأمية بيـن سكان المناطق المجاورة .

# مكانة العلماء والثَّقافة الإسلامية في دولة بورنو:

اشتهرت منطقة بورنو بعدد كبير من العلماء، وأتقن كثير من سكان المناطق المحاورة لها تلاوة القرآن الكريم وأحكامها وذلك حتى وقت ظهور المحاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى ببلاد السودان الغربي والأوسط.

وقام عدد كبير من علماء "بورنو" بدور هام في الأنشطة السياسية والاجتماعية لتلك المملكة . وحصل بعضهم على تشميع من أسرة ميي المالكة بتعضيد جهودهم في نشر الدّين الإسلامي بين أهالي المملكة . ولعب العلماء دور محلس الشوري لدى الملك وحاشيته حول القضايا التبي تتعلق بالحياة الدّينية والسّياسية والاجتماعيـة والإداريـة للدولـة . ومـن أشـهر هـولاء العلماء أحمد بن عبدول الذي تقلد منصب قاضى قضاة بلاط الملك ميي على غاجي . وعمر بن عثمان مسبارما وآدم بن إبراهيم والقاضي محمد بن على غاجي ويعتبر البكري أحمد العملماء الذيمن لعبسوا دوراً قياديماً في دولة بورنو . وكان قد تلقى تعليمه الأولى في بلدة "باندوتو" ثم واصل التحصيل على يد عالم آخر يدعي على تأقيت السّومني . وهناك عالم مشهور آخر هو أبو بكر الباكوم ، صاحب مؤلفات كثيرة، منها كتاب شرب الذَّلُول . ومن بين كبار العلماء الذين اشتهرت بهم تلك الدولة أيضا محمد ابن الحاج عبد الفهام البرّناوي ( المتوفى في عام ١٧٥٥م) ، ولمه مؤلفات كثيرة منها كتاب "الكوكب الدري في نظم ما جماء في الكتاب الأخضري " وهو عبارة عن شرح للمختصر الفقهي لكتاب الفيه عالم حزائري هو عبد الرحمن الأخضري الـذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي. وكذلك الطَّاهر بن إبراهيم الفولاني الذي كان من بين فحول العلماء ، حيث كان تبحّره في العلم واتصافه بالتقوى سبباً في رفعة شأنه وذيوع شهرته في جميع أرجاء تلك الدولة وخارجها . وظهر كثير من أجلة الفقهاء وأهل اللغة والتاريخ خلال القرنين الخامس عشر والسّادس عشر وحتى القرن التاسع عشر في تلك المنطقة ، وحظوا دوماً بتشجيع ودعم الحكام والملوك لاسيما من أسرة ميي المالكة . وسافر عدد كبير منهم إلى مصر والحجاز لتحصيل العلم . واشتهر بعضهم هناك ، وقد افتتح أحد أفراد تلك الأسـر المالكـة يدعـي ميـي قاسـم بـيرى (١٢٤٢م - ١٢٦٧م) مدرسـة إسلامية في مصر ، عرفت بمدرسة ابن رشيق، وخصص بها رواقاً لاستقبال الطّلبة الوافدين من "بورنو" وحجيجهم العابرين بمصر. وتميز نمط انتشار الإسلام في منطقة السودان الأوسط بطابع تدريجي وسلمي في آن واحد. ورواد الفتوحات الإسلامة الذين وصل بهم الجهاد إلى اجتياز أجزاء من الغرب الإفريقي بقيادة التابعي الجليل عقبة بن نافع الفهرى لم يتجاوزوا منطقة كوار، على أرجح أقوال المؤرخين، علماً بأن بداية فتح القارة كان في عهد عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين عليه ، وذلك عندما قام واليه على مصر عمرو بن العساص بفتح أجزاء من الشمال الإفريقي في السنة الثانية والعشرين الهجرية . وعندما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه ازداد الفتح الإسلامي توغلاً في أعماق الشمال وأطراف الشمال الغربي للقارة . وفي السنة الحمسين الهجرية أي عام ٧٠٦م تكلل جهاد عقبة الذي واصل الزحف وأنشأ مدينة القيروان في ولايته الأولى بالنجاح. ثم وصل إلى وادى يحلى في بـلاد السـوس الأقصى حيث أقـام مسجدًا بها وذلك في ولايته الثانيـة . وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه نزل من درعه إلى بلاد صنهاجة ثم إلى بلاد هسكورية فأغمات وريكة وإلى وادى نفيس المتاخمة لأودية بلاد فوتاتورو حول ضفتي نهر السنغال ، وكانت القوافيل تقطع تلك المسافة في ثلاثة أشهر . وذكر الأستاذ الخليل النّحوى في كتابه إفريقيا المسلمة -الهوية الضائعة - نقلاً عن الشيخ سيدى محمد المختار الكونتي ، أن عقبة بن نافع وصل مدينة " ولاته " التي عرفت في ذلك الوقت بـ "سير" أو " بيرو" في السودان الغربي ، وخلف بها ابنه المسمى العاقب . وفي سنة ١١٤هـ قام أحد أحفاده ويدعى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أو عبد الرّحمن بن حبيب بحملة استهدفت مواصلة الفتح حتى وصلت إلى منطقة تخوم السودان . وقد شمل الإسلام على مر الزّمان أجزاء القارة الإفريقية مكتسحًا مناطقها المعمورة دون الاعتماد على قوة السّلاح أو المؤسسات التبشيرية . بل أخمذ ينتشر بانتشار الإفريقيين أنفسهم ، سالكاً مسالكهم التجارية حتى وصل مناطق السودان الأوسط ووصل الإسلام إلى مملكة بورنو في السودان الأوسط ماراً بنفس المسالك التي احتازتها الفتوحات الإسلامية الأولى ، مستكملاً بذلك ربط أجزاء شمال القارة بجنوبها وعرفت الدولة التي قامت في تلك المنطقة وحول بحيرة تشاد بدولة السّيفاوا ، أخذت هذه الدولة التي قوت شوكتها في القرن العاشر الهجري ، تتوسع حتى وصلت حدود فزّان (١) شمالاً ، ومنطقة وادي شرقاً وحوض النيجر جنوباً . وكانت الدولة خاضعة لسلالة مسلمة من القبائل الفولانية التي عرفت أيضاً ببني حومي أو السيّفاوا (نسبة إلى سيف بن ذي يزن)، حسب بعض الروايات.

وقد عاهد ملوك دولة السيفاوا ، المتعاقبون ، أنفسنهم بنشر الإسلام بين سكان منطقة السودان الأوسط وما جاورها متقلدين اللقب " ميي " اقتداء بمليكهم الأوّل هومى جيلانى " ميي" . أما في بلاد الهاوسا غرباً ، فقد وصل الإسلام إلى هناك عن طريق التحسار المسلمين من أبناء قبيلة الماندنغو(۲) الناطقين بلغة حولا ، الذين كانوا في طريقهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، ووصلوا إلى مدينة كانو مارين ببلاد غوبروكاتسينا . (۲) وكان ملوك ؛ هذه البلاد من أمثال الملك "ياجى طن طسامبا" (٢٩ و ١٣٨٥م ) هم وأسرهم وعائلاتهم ورجال بلاط حكمهم وأسرهم كانو من أوائل الذين اعتنقوا دين الإسلام في تلك المناطق. وكان هذا هو النمط العام الذي اتصف به انتشار الإسلام في السودان الأوسط . لكن تضاربت الآراء حول الزّمان الذّي وصل فيه الإسلام إلى بلاد الهاوسا على وجه التحديد . إذ تذكر بعض مصادر أن التجار المسلمين من أبناء قبيلة "الماندنغو" غادروا موطنهم الأصلي في السودان الغربي ( مالي) في سنة

<sup>(</sup>١) هي إحدى كبريات ولايات الجماهيرية العربية الليبية اليوم .

<sup>(</sup>٢) ويطلق عليها الوانغر أو البامبرا أيضا .

<sup>(</sup>٣) تقعان في شمال نيجيريا .

٥٣٨ الهجرية الموافقة لسنة ٢٣١ م ووصلوا إلى بلاد الهاوسا لاسيما مدينة كانو، في عهد ملكها محمد رونفا ( ١٤٦٣ - ١٩٩٩م). غير أن مصادر تاريخية أخرى تشير إلى أنه كان للإسلام الوجود العملى في مدينة "كانو" قبل تولى هذا الملك حكمها بفترة طويلة وأنّ عهد الملك يعقوب بن عبد الله بورجا الذى استغرق زمان ملكه إحدى عشرة سنة (٢٥١٦ - ٢٦٤١م) قبل مجيء الملك محمد رونفا قد شهد تدفق علماء الدين من أبناء القبيلة الفولانية الذين هاجروا من السودان الغربي ، إلى بلاد الهاوسا حيث قاموا بتدريس العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة العربية .

# إسهام الملوك في نشر الإسلام في السودان الأوسط

ثمة ثلاثة ملوك ارتبطت أسماؤهم بجهود نشر الإسلام في السودان الأوسط. هم "ميي دونما" الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي و"ميي و"ميي على غاجي" ، الذي حكم في القرن الخامس عشر الميلادي و"ميي إدريس ألوما " الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي . ولم يكتف الملوك الثلاثة بإبداء الاهتمام بانتشار الإسلام والحفاظ على مكانته الاجتماعية في داخيل بلدانهم فحسب ، بيل عملوا على توطيد العلاقات الثقافية والتجارية والسياسية بين دولهم والأمم الإسلامية الأخرى الشهيرة وقتفذ ، مثيل مصر ومقر الخيلافة العثمانية (٤) وتونس وطرابلس الغرب (ليبيا) والعراق . وتميز عهد الملك "ميي

<sup>(</sup>٤) كانت تركيا مقر المحلافة الإسلامية في ذلك الوقت.

إدريس ألوما" خلال الربع الأخير للقرن السادس عشر، على وجه الخصوص، بتصاعد الدعوة الإسلامية في السودان الأوسط لاسيما في بورنو مما أضفى على دولته صفة إسلامية على غرار الخلافة العثمانية ودولة الأشراف بالمغرب الأقصى . واتسمت المملكة البورنوية في عهد الملك "ميي إدريس ألوما" المذكور بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية المجاورة ، التي كانت تعرقل مسيرة الدعوة الإسلامية ، لاسيما في الجزء الجنوبي لدولته .

وقد عثر الأستاذ م.أ. الحاج الذي كان محاضرًا بجامعة "بايرو" النيجيرية في عام ١٩٦٦م على نسخة من رسالة كان قد وجهها السلطان العثماني مراد الثالث (المتوفي عام ١٥٧٥م) ، إلى الملك "ميي إدريس ألوما" حول العلاقة التي كانت قائمة بين الدولتين .

وبالمثل تؤكد المصادر التاريخية وحود تبادل مبعوثين دبلوماسيين بين "مملكة ميي إدريس ألوما" ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى في عهد مولاي أحمد المنصور الذهبي. فقد توجه سفير الملك "ميي إدريس ألوما" إلى مراكش في عام ٨٨٥هـ حاملاً رسالة من سيده يطلب فيها تزويد مملكة "بورنو" بحيش ومعدات حربية ، ووافق السلطان السعدى على ذلك الطلب شريطة موافقة الملك البورناوي ، أيضاً على مبايعته بوصفه الخليفة الشرعي للمسلمين . وتشير المصادر المذكورة إلى أن سفير الملك "ميي إدريس ألوما" كرر زيارته إلى المغرب مرتين ، وفي المرة الثالثة عاجلته المنية وهو في طريقه إلى مراكش ، فواصل أعضاء وفده السفر إلى المغرب المغرب الأقصى . ولم يثبت تاريخياً أن الملك "ميي إدريس ألوما" قد المغرب الأقصى . ولم يثبت تاريخياً أن الملك "ميي إدريس ألوما" قد

قام شخصيًا بأي سفر إلى هناك لإعلان المبايعة المطلوبة ، أو أوفد أحدًا للقيام بتلك المهمة ، غير أن مملكة "بورنو" ظلت ذات سيادة واستقلال بين الأمم الإسلامية الأخرى في ذلك الوقت، كما احتفظت بعلاقات سياسية وثقافية معها . أما في الوسط الغربي ، فقدظهر ملوك عظماء دفعوا عجلة الدعوة الإسلامية إلى الأمام ، منهم "محمد كاورو" ، ملك كاتسينا والملك "رونف"، ملك كانو ، والملك محمد رابو ، ملك زاو زاو . كما اضطلع هؤلاء الملوك بأدوار حيوية ملموسة لإرساء الوجود الإسلامي وإصلاح مؤسساته التشريعية والاجتماعية خلال القرن الخامس عشر الميلادي، وتجدر الإشارة إلى أنه كان للملك "دوناما بملى" البورنوي ، اليد الطولى في تعزيز العلاقة الثقافية والسياسية بين بلاد السودان الأوسط والعالم الإسلامي . فهو الـذي أنشــاً وقفــاً ورواقاً تابعين لمدرسة ابن رشيق في مصر لتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب الوافدين من الغرب الإفريقي للدراسة في مصر . وقام برحلته الشهيرة إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج في قافلة ضمت أعدادًا كبيرة من رعاياه رجالاً ونساء ، فعقد في عهده صداقة شخصية بينه وبين ملوك وأمراء البلاد الإسلامية ، في تونس ومصر وليبيا والعراق ، وامتد نفوذ دولته حتى وصل إلى حدود فزان شمالاً وبحيرة تشاد غرباً. وقامت الأمصار الإسلامية في المشرق والمغرب بإيفاد عدد من العلماء إلى بلاد السودان الأوسط لنشر الثقافة الإسلامية . وكان ذلك بفضل الجهود الشخصية التي بذلها الملوك والحكام في الغرب الإفريقي . وكانت الحروب الأهلية والاضطرابات الداخلية بين القبائل المتناحرة في المنطقة ، وبين دولة

السَّيفاوا وقبائل بولالا، هي التي أدت إلى نقــل مقـر دولــة بورنــو - مـن شـرق بحيرة تشاد إلى غربها في القرن الرابع عشر الميلادي . وسرعان ما عادت حالة الاستقرار السياسي النسبي إلى المنطقة الشرقية فانتقل مقر الحكم إليها مرة أخرى في عهد ملكها الجديد ، "على غاجي" في نفس القرن ، وأصبحت مدينة بيرنين - "إنغزرغا" عاصمة جديدة ثم مركزاً ثقافياً وتجمارياً. وقد تدفق عليها علماء المسلمين من شمال إفريقيا ، ومن بينهم الشيخ أبو القواط والشيخ عمر عثمان اللذان تقلدا مناصب في البلاط. واستمرت شهرة المدينة في التزايد إلى القرن التاسع عشر الميلادي . ويعتبر الملوك والحكام المسلمون في بلاد السودان الأوسط والغرب الإفريقي رواد انطلاق الدعوة الإسلامية ، والمصلحين الاجتماعيين ، وقد قام الملك "محمد رونفا" ( ١٤٦٣م -٩ ٩ ٤ ١م) ملك كانو بتأسيس مدارس لتطبيق نظم الإدارة الإسلامية في بالده . كما شهد عهده تصاعد العلاقات الثقافية والتجارية مع بلدان الشمال الإفريقي. وكان محمد بن عبد الكريم المغيلي التّلمساني الحزائري من أشهر العلماء الذين وصلوا إلى بلاد الهاوسا في السودان الأوسط في القرن النحامس عشر الميلادي ، وأقام في مدينة كانو حيث تولى منصب المستشار الديني والقاضي الشّرعي في بالاط الملك محمد رونفا. ونهض أثناء إقامته في كانو، بتأليف كتابين ذاعت شهرتهما، وهما " تاج الدّين فيما يحب على الملوك " الذي يعالج مسائل الحكم والإدارة على ضوء القرآن والسّنة النّبوية الشّريفة . و " جمل مختارة " الذي يتعلق بجانب تطبيق العدالة الاجتماعية .

#### الإسلام في بلاد الهاوسا

تشير المصادر التّاريخية عن غرب إفريقيا إلى أن الإسلام قد دخل بلاد الهاوسا قبل القرن الخامس عشر الميلادي ، وكانت طبقة الملوك والحكام في طليعة الذين اعتنقوه وتبعهم المجتمع بأسره. ولعب أبناء قبيلة الوانغارا (الماندنغو) من التجار المذكورين آنفًا دوراً رئيسياً في نشره في تلك البلاد الَّتي شملت مناطق كانو وكاتسينا وزَّازو وغوبـر وداورا ورانوابـيرام الشّـرقية. ويؤكد مصدر تاريخي من "كانو" أن تحمار الوانغارا الذين أتوا من مالي بزعامة فقيه يدعى عبدالرحمن زيتي هم الذين نقلوا الدين الإسلامي إلى هذا الجزء من بلاد الهاوسا . وتشير مصادر أخرى إلى أن ذلك كان في عهد ملكها الحادي عشر ، "ياجي" (١٣٤٩ ـ ١٣٨٥). وقد شهد القرن الحامس عشر الميلادي هجرة حماعية لقبيلة الفولاني أو الذين نزحوا من أقصى الغرب الإفريقي إلى وسطه وشرقه ، حيث بدأت الأنشطة الثقافية ومحو الأمية ، على أيديهم ، حاصة بين الطبقة الحاكمة والأرستقراطية . وأصبح الإسلام ديناً رسمياً للدولة في عهد الملك "محمد رونفا" الذي ابدي اهتمامًا بالغاً بنشره متعاوناً في ذلك مع العلماء ، كما أدخــل إصلاحـات دينيـة كثيرة في سياسة وإدارة دولته والمناطق المحاورة لها ، فاستبدل العادات والممارسات الوثنية القديمة السائدة بين الناس بالممارسات الإسلامية . وشهدت المنطقة بنهاية القرن الخامس عشر قدوم أجلة العلماء المسلمين من المغرب العربي والسودان الغربي إلى المنطقة وقيامهم بالتدريس ونشر الوعى والثقافة الإسلامية بين أهاليها . ومن بين الذين استقدموا إلى مدينة كانو وضواحيها الجد الأكبر للشيخ أحمد بابا التنبكتوي الشيخ أحمد بن عمر بن عقيت في عام ١٤٨٧م . كما وصل العالم الشهير محمد بن عبد الكريم المغيلي إليها قبيل نهاية ذلك القرن حيث طلب إليه الملك رونفا أثنياء وحوده فيها وضع كتاب يضم إرشادات حول الإدارة والسياسة الإسلاميتين اللتين تساعدان على تسيير شؤون دولته . فألف كتاباً سماه " الجملة المحتصرة " . كما نهض كل من حاكم دولتي زازو وكتسينا محمد براو ومحمد كوراو اللذين كانا معاصرين للملك محمد رونفا ، بإدخال الإصلاحات المماثلة في بلديهما تحقيقاً للرعاية السليمة لشعبيهما. وكانت مدينتا كانو وكاتسينا بحلول القرن السادس عشر الميلادي وصاعداً مركزين للتعليم والتثقيف الإسلاميين انجذب إليهما كثير من العلماء من المغرب والمشرق والسودان الغربي . فعلى سبيل المثال ، أتى إليها العالم المغربي عبد الرحمن سوقيني الذي تتلمند على ابن الغازي ، وهو عائد إلى كانو من مصر، وقد قام بالتدريس في إحدى مدارسها العربية . وبالمثل ، حاء عالم آخر يدعي التزاحتي (متوفي عــام ١٥٠٣) من المشــرق واســتقر في مدينــة "كتسـينا" وشغل فيها منصب القاضي الشرعي وقام هو الآخر بتأليف وتفسير نصوص بعض المختصرات الفقهية مثل "مختصر خليل" في الفقه المالكي . وشهدت بلاد الهاوسنا في القرن السابع عشر انتشار حركة التأليف بين علمائها من أمثال محمد الكتسيناوي المعروف بـ طن مرينا ، وابن السباغ المشهور في بلاد الهاوسا وما جاوزها في منطقة السودان الغربي والأوسط في النصف الثاني من ذلك القرن . وقد وصفه محمد بللوّ في كتابه " إنفاق الميسور " بأنه شاعر ومفسر ، ولامع في العلم والمعرفة . ولا تزال معظم هذه المؤلفات موجودة . وعالم آخر ذاعت شهرته في المنطقة هـو محمد طن ماسينا الذي ولد في كاتسينا في عام ١٨٥٩م، وتعلم على يد الشيخ محمد طن مرينا المذكور. وقمد أشار كل من محمد بن أبي بكر البرتيلي في كتابه " فتح الشكور" ومحمد بللو في كتابه "إنفاق الميسور" إلى بعض مولفات محمد طن ماسينا . ومن بينها "النفحات العنبرية" الذي يشرح فيه متن كتاب العشرينيات لألفا الزازى الأندلسي وكتاب "شفاء الربا " في تحرير فقهاء يوروبا " . إذ يبدو من عنوان الكتاب الأخير أن المؤلف يعالج قضايا تاريخية أدبية لعلماء بلاد يوروبا. وفي القرن الثامن عشر ظهر عالم آخــر اشتهر في المنطقة وهو محمد بن محمد الفولاني الكاتسيناوي (توفي عام ١٤١١م) الذي ولد في مدينة كاتسينا، وعاجلته المنية في مصر عندما كان عائداً من أداء فريضة الحج ماراً بالقاهرة . وذكر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتي (١٧٥٤-١٨٢٢م) أن محمد بن محمد الفولاني جماء إلى مصر والتحق بدائرة علماء اللغة والفقم والعلوم الفلكية بواسطة والده حسن الجبرتي ، وأن والده قد أحمد بدوره كثيراً من مختلف فروع العلم والمعرفة من محمد بن الفولاني الذي نسزل ضيفاً عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى . وأضاف أنه كان عالماً متبحراً في شتى مجالات العلم والمعرفة . بعض مؤلفاته مدونة بقائمة كتب المكتبة النحديوية الأميرية بالقاهرة . من بينها : كتاب منح القدوس ، وهو عبارة عن منظومة شعرية في علم المنطق وكتاب بلوغ الأرب من كلام العرب الذى تناول فيه قواعـــد اللغـة العربية ونظريات صوفية .

وبعض هذه المؤلفات محفوظ في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة ونيجيريا ومكتبة جامعة لندن بإنجلترا . وأشار الشيخ عبد الله بن فودي(٥) في كتابه " إيداع النسخ مما أخذت من الشيخ " إلى عديد من كبار العلماء الذين برزوا في القرن الثامن عشر في السودان الغربي . ومن بينهم الشيخ جبريل بن عمر الذي أخذ عنه الشيخ عثمان دان فودي وأخوه الشيخ عبد الله العلم . ولم يكن الشيخ جبريل هذا عالماً فحسب ، بل كان مصلحاً اجتماعياً بادر بإدخال إصلاحات دينية واجتماعية في بلاد الهاوسا . ومنه استوحى ، كما تشير بعض المصادر التاريخية ، الشيخ عثمان دان فودى فكرة الجهاد الذي اضطلع به فيما بعد . وقد حظى الشيخ جبريل بأداء فريضة الحج مرتين في حياته ، وقضى قرابة عشمرين سنة متنقلاً بين الحجاز ومصر لتلقى العلم وازدياد المعرفة . وقد عاجلته المنيـة فـي بلـدة "أغديس" بـالنيجر أثنـاء رحلتـه قـاصداً الأراضي المقدسة للمرة الثالثة . وعنه يقول المستشرقان ، بيجار وهسكيت : "قام الشيخ حبريل بإسهام كبير في الأدب الديني المعاصر له، كما نلمس ذلك في كتاب الشيخ عثمان بن فودى " نصائح الأمة المحمدية " حيث استشهد بكثير من مقولاته ومؤلفاته ، خاصه كتابيه " المتن في القصائد " والمنظومة في الشعر ".

<sup>(</sup>٥) هو أخ الشيخ عثمان دان فودى ، مؤسس دولة صوكتو في غرب إفريقيا ، انظر ما أوردناه عن تلك الدولة.

وقد ظهرت مراكز ثقافية في بلاد الهاوسا في القرن الثامن عشر الميلادي خاصة في مدنها الرئيسية مثل زاريا وكانو وكاتسينا وياند وتووتو ديجيل . وكان العلماء يتنقلون بينها إما للتدريس أو لتحصيل العلم . وكانت منطقة السودان الغربي وبيئتها - بحلول القرن التاسع عشر - مهيئة لاندلاع الثورات الدينية والاجتماعية ، التي تمثلت في حركات جهاد عثمان بن فودى واحمد لوبا بارى وعمر الفوتي في الغرب الإفريقي .

#### باء - دولة صوكتو

بدأت حركات الهجرة التدريجية لجماعات الجنس الفولاني من مواطنها الأصلية بفوتا تورو الواقعة في منطقة مجرى نهر السنغال ، متجهة صوب الشرق منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي ، حيث اجتازت أرجاء السودان الغربي وصولاً إلى الحجاز عبر مناطق وسط إفريقيا وجنوبها وشرقها ، واستقر بعضها في مناطق الحزام السهلي الذي يشمل بلاد الهاوسا في شمال نيجيريا وجمهورية النيجر وشمال الكاميرون وذلك بحلول القرن السادس عشر الميلادي . وقد تميزت هذه الجماعات ، منذ تعرفها على الدين الإسلامي ، بالحماس والاندفاع نحو اكتساب ثقافته ونشره بين قبائل إفريقية أخرى مجاورة لها . وحظى أفراد منها بهذه الثقافة وأصبحوا ضالعين في العلوم الإسلامية واللغة العربية خاصة في الغرب الإفريقي .

ويقسم المورخون وعلماء الجنس البشرى أبناء الجنس الفولاني الى قسمين . قسم يقوم بتربية الماشية ، بعيداً عن الحياة الاجتماعية الحضرية ، وقسم ينزاول الزراعة والتجارة وينخرط في الحياة الاجتماعية الحضرية ، ويتولى الأنشطة الدينية المتصلة بالدعوة الإسلامية. وثمة ترابط عرقي وانتماء لغوى وعادات موروثة توحد بين القسمين . وقد أوجدت هذه العوامل روح التضامن التي استغلتها

قيادة الجهاد الذي اكتسح بلاد الهاوسا في وقت لاحق ووصل إلى مناطق أخرى نائية في غرب إفريقيا . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك ظروف هيأت إعلان الجهاد من قبل المصلح عثمان دان فودى .

فقد واجهت الأمة الإسلامية في غرب إفريقيا صدمة سياسية ودينية وتشتت شمل بسبب انهيار إمبراطورية صونغاي التي كانت تتمتع بالقيادة الإسلامية الحيوية والنشيطة حتى القرن السادس عشر الميلادي . وفقدت شعوب المنطقة اتجاهها العقيدي الإسلامي الثابت ، فأخذ أفرادها يتظاهرون طوراً بالدين الإسلامي شكلاً خاصة في الأعياد والمناسبات المماثلة ، وينتكسون إلى عبادة الأوثان وممارسة العادات المناوئة للإسلام طوراً آخر. وأصبحت عامة الناس على دين ملوكهم . وكانت دولة البورنو هي الوحيدة وأصبحت عامة الذينة الإسلامية بفضل ملوكها المسلمين الذين كانوا يحملون لقب "ميي " . وبحلول القرن الشامن عشر الميلادي أخذ الحماس الديني الإسلامي والانقياد له يفتر مما استدعى انبعاث حركات التحديد الإسلامية من قبيل حركة الجهاد التي قادها الشيخ عثمان دان فودي .

عشمان دان فودى ، مؤسس دولة صوكتو .

ميلاده ونشأته

ولد الشيخ عثمان في بلدة "مراتا" الواقعة اليـوم في جمهوريـة النيجـر في يوم الأحد من شهر صفر سنة ١١٦٨ الهجرية الموافـق لشـهر ديسـمبر ١٧٥٤

الميلادي ، وكان حده الأكبر الذي يدعى موسى جوكوللى من بين الجماعات الفولانية التى هاجرت من موطنها الأصلى في "فوتا تورو" بشمال السنغال واستوطنت بلاد الهاوسا فى القرن الخامس عشر الميلادي. وقد سكنت تلك القبيلة في الوهلة بادئ الأمر ، في مكان يعرف بـ "كونّى " قبل انتشارها في بقية أرجاء تلك البلاد، ومن بينها منطقة "مراتا"، حيث ولد الشيخ عثمان .

تلقى الشيخ عثمان تعليمه الأوّلي من خلال الأسلوب التقليدى السائد فى المجتمعات الإسلامية عبر القرون، والمتمثل في حفظ القرآن ثم دراسة الفقه واللغة العربية. وقد وصف المؤرخ التربوي البروفسور إيفور ويلكس هذا المنهج التعليمي قائلا ً: ترسل جماعة من قبيلة جولا(٢) المسلمة أبناءها الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٢ و ١٤ سنة إلى المدارس التقليدية التي تفتح بمجرد من يقوم بالتّدريس، ويتلقون العلوم الإسلامية الابتدائية بدءاً من تلاوة القرآن وتحفيظه عن ظهر قلب . ويستمر التلميذ في التحصيل السّريع حتى يستوعب قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وآدابها من شعر ونثر. كما يأخذ مبادئ الفقه المالكي مع التعمق النّسبي كلما تقدم في النمو والتحصيل. ولايصل إلى المرحلة المتقدمة جدًا من التثقيف إلا ندرة من التلاميذ والطلبة. بينما يرسب معظمهم ، مع اكتساب بعض الحبرات المبسطة في كتابة اللغة العربية وقراءتها ولو بطريقة خاطئة . وينتقل الماهرون الطّموحون منهم، بعد

<sup>(</sup>٦) هي فرع من قبيلة البامبرا أو الونغارا المنتشرة في غرب إفريقيا.

هذه المرحلة إلى علماء آخرين ويقيمون معهم لمواصلة التحصيل حتى يترسّخوا في الفروع العلمية . حينتذ يمنحون إجازات تؤهلهم للقيام بتدريس تلك العلوم . وبهذا الأسلوب يحصل الطّالب الطّموح على عدة إجازات من مختلف المرشدين والمدرسين ، ومن ثم يحظى بالاعتراف من عامة النّاس مع ذيوع الشهرة ، وتدفق طلبة العلم عليه ، سواء في حالة الحل أو الترحال .

تتلمذ عثمان دان فودي في قراءة القرآن الكريم وتجويده على والمده محممد بن صالح فودي ، ودرس كتاب العشرينيات والكتسب الأخرى المماثلة على أستاذ آخر يدعى بيدو الكباوي . وشملت هذه الدراسة أيضاً قواعد اللغة العربية من نحو وصرف من كتاب الخلاصة. كما أخمذ من شيخ يدعي عبد الرحمين بن حمادي ودرس كتاب مختصر الخليل في فقه المذهب المالكي من خاله بمدوري بن الأمين بن عثمان بن حمّا بن على . وكان هذا الأخير من بين العلماء الذين شهد النَّاس لهم بتقوى الله ومخافته ، الآمريين بالمعروف والنَّاهين عين المنكر ، مما دفيع عثمان دان فودى إلى الاقتداء به تشبثاً بمكارم أخلاقه ، حيث لازمه قرابة سنتين ، مقتديًّا به في أساليب الدعوة والإرشاد . وكنان يصحح أخطاء عثمان عند مراجعة السدّروس معمه دون الاطلاع على الكتب ، لأنه كان حافظًا لمحتوياتها عن ظهر قلب. وانتقل الشيخ عثمان بعده إلى أشهر مشايخه وهمو الشميخ حمبريل بسن عمسر ، واستمسر معسه لمدة سنسة تقسريباً ، إلى أن وصلا فسي أحسد أسفارهما إلى بلده أغديس(٧). ثم عاد بعد ذلك إلى أهله بينما واصل أستاذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. ومن المعتقد أن عثمان دان فودي تأثّر في أفكاره الثورية بأستاذه هذا إلى حد كبير وقد اصطدم الشيخ جبريل مع الحكام والأمراء في بلاد الهاوسا بسبب انتقاده الشديد للعادات المناهضة للإسلام وأساليب الاستبداد السائدة هناك ، وحاول الشيخ جبريل في الوهلة الأولى، إعلان الجهاد لاستئصال هـذا النظام المناوئ للإسلام ، ولكن الحظ لـم يحالفه ، فأبعده حكام قبائل الطوارق من المنطقة كلياً قبل حجته الثانية وقام بحملة شديدة بعد العودة ، ضد العادات والتقاليد الوثنية المتحسمة في حياة الغالبية العظمي من شعوب بلاد الهاوسا ، وكان عثمان دان فودي يكِن لأستاذه حبريل بن عمر المذكور الإحلال والاحترام وعظيم التقدير لغزارة علمه وصدق إحلاصه في الدعوة إلى الإصلاح الدّيني والاجتماعي بين الشعوب في الغرب الإفريقي. إلا أن ذلك لم يمنع من نشوب بعض الخلافات في وجهات النظر الفقهية بين الشيخ عثمان وأستاذه فسي وقمت لاحق.

يذكر عبد الله بن فودى، شقيق عثمان في كتابه إيداع النسخ عن الشيخ جبريل قوله: " ذكر لي أخي، الشيخ عثمان أنه أخذ علم تفسير القرآن عن أحد أعمامنا وأخوالنا يدعى الشيخ أحمد بن محمد بن الأمين، وأنه حضر مجلسًا (حلقة دراسية) لشيخ يدعى هاشم الزنفري حول تفسير القرآن من أوله

<sup>(</sup>٧) تقع اليوم في حمهـورية النيجر .

لآخره ، وأخذ علوم الحديث عن عمنا وخالنا الحاج محمد بن راحى بن مودبو بن حما بن على . وقد درست (يقول عبد الله بن فودى) كتاب صحيح البخارى بكامله عنده".

## أنشطته الخاصة بالتدريس والدعوة

بدأ عثمان دان فودى الدعوة والإرشاد في سنة ١١٨٨هـ الموافقة الالالام ، في عمر لم يتجاوز عشرين سنة . وكان يقوم بالتدريس جنباً إلى جنب مع الدعوة والإرشاد في تجمعات عامة . وشد الرحال إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة ، يدعو النّاس إلى اعتناق الإسلام والابتعاد عن الوثنية ، وإرشاد المسلمين منهم إلى ترك ممارسات وعادات الشرك المتفشية هناك آنذاك . وكان يطلب منهم الاستنارة بمبادئ التوحيد الغراء . وقد وصف عبد الله دان فودى في كتابه " تزيين الورقة " احتشاد الأصفياء من المسلمين حول أخيه الشيخ عثمان قائلاً :

"قمنا جماعة وأفراداً بتأييد الشيخ عثمان في جهوده لنصرة الدين الإسلامي الحنيف. وقد اضطلع في هذا الصدد بسفريات شرقاً وغرباً يدعو النّاس إلى دين الله الحنيف قولاً وعملاً. دعاهم بلغة عادية ، كما دعاهم من خلال قصائد ومنظومات شعرية بلهجات محلية مختلفة ، من بينهما الفولانية والهاوسوية ، داعيًا بذلك إلى تحطيم العادات والتقاليد المناوئة للشريعة الإسلامية السمحة . واستجابت له جماعات من المناطق والبلدان المجاورة

لدى السَّماع عنه وذهبوا إليه مشجعين ومؤيدين له". وسافر في أول الأمر إلى بلاد "كيبي" ودعا أهاليها إلى إصلاح أمور دينهم والعمل بالإسلام ديناً والتحلّي بالعادات الحسنة والأعمال الصالحة خلقاً وتجنب الطالحة منها. وتدفقت عليه جماهير غفيرة لإعلان الولاء والمبايعة وللاستفادة من ينابيع العلم والمعرفة ، يستمعون إليه بالاهتمام والاعتناء الكاملين وهو يلقى عليهم دروسه . وتوجه في سفره الثّاني إلى منطقة "زنفرا " حيث قضي مايربو على خمس سنوات يدعو خلالها أهاليها إلى احتضان الإسلام. إذ يذكر عبد الله بن فودى فيما نقل عنه أيضًا ما يلي: "أن الجهل بأمور الإسلام كان يسود منطقة "زنفرا" وأن غالبية أهاليها لا تعرف عن حقيقة الإسلام شيئاً. فقام الشيخ بتنظيم حلقات دراسية لهم. وعندما كانوا يحضرون تلك الدروس ترافقهم نساءهم اللائي يختلطن بالرجال أحياناً. فحاول الشيخ عثمان منع ذلك الاختلاط قائلاً لهم إن ذلك يتعارض مع تعاليم الإسلام. لكنه فشل وتعرض لانتقادات شديدة من بعض علماء الدين من جراء ذلك، ومن بينهم مصطفى الغواني أحد كبار علماء بورنو حيث طلب من الشيخ عدم السماح للنساء حضور محاضراته وحلقاته الدراسية ، ودوّن عبد الله بن فودي في كتابه " تزيين الورقة " هذا الانتقاد المنظوم . وهو كما يلي :

عليك منّا تحيات مباركة شممن مسكاً وسكا من يلاقونا أيا ابن فودى قم تنذر أولى الجهلاء لعلهم يفقهون الدنيا والدّنيا فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ خلط الرّجال بنسوان كفى شينا

لا تفعلن مايــودى للمعــايـب إذ لم يأمر الله عيباً كان يوذينـــا
أبيـات المصفيى "يـج" يتممهــا في عام "رش" مع زيد العدّ يكفينـا
عندما تلقى الشيخ هذه القطعة الشعرية طلب من أخيه عبد الله أن يعد رداً
عليها ، فنظم الرّد التالى :

أيهاذا الذي قد حاء يرشدنا نصحت جهدك لكن ليت تعذرنا إن الشياطين حاءوا لمحلسنا لسنا نخالط بالنسوان كيف وإذ إن كان ذاك ولكن لا أسلم إذ يتركن إذ إرتكاب أخف الضرر قد حتما قد قيل تحدث للأقومها غرقوا قد قيل تحدث للأقوام أقضية الحمد لله ذي الأنعام هادينا كملت

سمعاً لما قلت فاسمع أنت ما قلنا وقلت سبحان هذا كان بهتانا هم يشون سوء القول طخيانا كنا نحذر لكن قلت سلمنا بالحهل لحمالاً كان إحسانا يكفر الحهل إنّ ذاك كان عصيانا في الحهل نمنعهم أن يفقهوا الدّينا بقدر ما أحدثوا خدذ ذاك مينانا ثم الصّلاة على المختار هادينا وعدّها حبّ والتاريخ نشفنا

دافع عبد الله دان فودى عن ضرورة توعية النّساء بأمور الدّين وتعاليمه . فقال إنّ تركهن في الجهل بما يجب عليهن معرفته في دينهن ودنياهن أكثر ضرراً من اختلاطهن بالرّجال مع ضمان التعليم والوعي ، وبرر الاختلاط قائلاً إنّ الضرر الأول قد يعد من كبائر الإثم لأنه يتعلق بصميم الدّين أي الإيمان

والأوامر والنُّواهي والأعمال الصَّالحة . بينما يتعلق الضّرر الثَّـاني أي الاختـلاط بين الجنسين بالأخلاقيات وهو أخف الضّررين. غادر الشيخ وأتباعه منطقة "زنفرا" بعد قضاء حمس سنوات عائدين إلى منطقة كبّى. وتجاوزوهـا حتّى وصلوا منطقة "محرى كوارا" (في وسط ولاية النيجر) وإيلو غرباً، قبل رجوعهم إلى بلدة ديجيل. كما قاموا بزيارة "زابو" (سوجو) مارين بمنطقة زاوما، وهناك قابل الشيخ حاكم المنطقة الـذي اعتنق الإسلام. أحس الشيخ عثمان بحلول عام ١٧٩٣م بضرورة إبقاء مركز دعوته في "ديجيـل" لاستقبال النَّاسِ الَّذِينِ يتدفقون إليه آخذين العلم والمعرفة ، أو للإعلان عن اعتناقهم دين الإسلام. يرى الدكتور فتحي المصري أنه من الأسباب التي دعت الشيخ إلى اتحاذه هذا القرار بالبقاء والاستقرار في بلدة "ديجيل" هو انتشار أصحابه وتلاميذه في القرى والأمصار داعين إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة تمشياً مع الخطط التي رسمها لهم معلمهم الرّشيد ، واستطاع الشيخ عثمان أن يثبت نفسه كعالم حليل كرّس جهده باذلاً لكل غال ورخيص في سبيل إعلاء كلمة الله وإحياء سنة نبيه عليمه أفضل الصّلاة والسّلام وللقضاء على كل الأعراف والممارسات المناوئة للإسلام والسائدة في تلك المنطقة . وقد تمكّن تدريجيًا من إزالة تلك الأعراف والممارسات الموروثة من الآباء والأحداد كابراً عن كابر. وقد وجه انتقاداته بادئًا ذي بدء ، إلى الحكام الذيـن بسطوا أيديهم على أرض الله طغياناً وتمكّنوا من المساس بحرية عباد الرّحمان جزافاً، دون مراعاة لله إلا أو ذمةً . وكان جنود هؤلاء الحكام والمداوين التقليديين وبعض علماء الدين الذين اشتروا الضلالة بالهدى واتحذوا إلههم

هواهم فأضلهم الله على علم، موضع انتقاداته في المقام الثّاني . ويلي هذه الفتات صنف آخر من النّاس وهم الّذين ادّعو الإسلام قولاً، لكن أعمالهم وتصرفاتهم لاتمت للشّريعة الإسلامية بصلة من قريب أو بعيد . وأخذت شهرة الشيخ عثمان في الذيوع والانتشار حتّى شملت أصداؤها ربوع بلاد الهاوسا ، وأخذ النّاس ينزحون إليه من كل فج عميق معلنين ولاءهم ومبايعتهم له، إيماناً منهم بأنه قد نجاهم بإذن الله ، من الهلاك ، إلى برّ الأمان ، ومن العبودية الحمقاء والاستغلال البشع إلى الحرية والكرامة الإنسانية .

### علاقته مع الحكام في بلاد الهاوسا

لم يبد الشيخ عثمان في بداية أنشطته في الوعظ والإرشاد أي اهتمام بالأمراء والحكام أو الاكتراث بشؤونهم أو القيام بزياراتهم ، بل كان حكما ذكره ابنه محمد بللو- يحاول تجنبهم والابتعاد عنهم قدر المستطاع ، وكان شغله الشّاغل هو الاهتمام بتعليم وتوعية الشّعب الكادح من عامة النّاس، والقضاء على العادات المبتدعة الدّخيلة على الإسلام. وعندما عظمت شوكته ونما نفوذه وازدادت شعبيته لافي بلاد الهوسا فحسب، بل في منطقة غرب إفريقيا برمتها، عقد العزم على الإقدام على مواجهة الملوك والأمراء، لإفهامهم حقيقة الإسلام بعيداً عن الشوائب والانحرافات المضللة، فاتصل في أول الأمر بحاكم "غوبير"، الأمير "باوا نفاتا" وعرض عليه تطبيق الشّريعة الإسلامية السمحة وإقامة العدل فيما بين رعاياه. عاد الشيخ بعد ذلك إلى بلده "ديجيل"

حيث واصل اكتساب مزيد من المعجبين به والمؤيدين له ، وكانت زيارته لحاكم "غوبير" شيئاً مشجعاً لجماعته ومعززاً لجهوده، وقد قال أخوه عبد الله في هذا الصدد إن الذين لم يمتثلوا لأوامر الشيخ محافةً لله، فعلوا ذلك خشية من السلطان "باوا". وثمة قصة تحكى عن حدث وقع في أواحر سنة ٣٠١٢هـ، ١٧٨٩م ؛ مفاده أنّه في حدة تصعيد أنشطة الشيخ عثمان وجماعته في الوعظ والإرشاد في منطقة "زنفرا" أحس حاكمها السلطان "باوا" بخطورة الأمر وما قد يسفر عنه من تهديدات لملكه ونفوذه . وعندما أتى عيد الأضحى طلب السلطان احتشاد جميع علماء سلطنته ومن بينهم الشيخ عثمان في ساحة تعرف بساحة "مغاني" حيث تؤدّي صلاة العيد. وتبين فيما بعد ، أن هناك مؤامرة دبّرها السلطان في تلك المناسبة لاغتيال الشيخ، ونفر من جماعته لكّنها فشلت ، ومن ثم لجأ السلطان إلى الإغراء والخدعة عن طريق تقديم الرَّشوة، فقدّم إلى الشيخ عثمان هدية تضمنت خمس مائة (٠٠٠) مثقال من الذّهب. لكنّ الشيخ ومن معه رفضوها وعرضوا على السّلطان النقاط الحمس التالية للموافقة عليها بغية تحقيق التعايش السلمي بين الطرفين:

١- السّماح للشيخ وجماعته بدعوة النّاس في سلطنته إلى دين الإسلام .

٢- عدم اعتراض أو منع أى شخص يعتزم التّجاوب مع تلك الدّعوة واعتناق الدين الإسلامي طوعاً من عمل ذلك .

٣- احترام السلطان وحاشيته حماعة الشيخ، وأي شخص يرتدي العمّة التي اتخذها الشيخ وأتباعه شعاراً خاصاً بهم .

٤ - إطلاق سراح حميع الذين اعتقلوا من قبل السلطان بحكم انتمائهم
 إلى الجماعة .

٥- تحفيف عبء الضّرائب المقررة على أهالي السّلطنة .

وافق السلطان "باوا" على الالتزام بهذه المطالب ، وقيل إن السبب هو تقدمه في السن، و عجزه بدنيًا عن مواصلة المقاومة . وأعلن أكثر من ألف شخص من الأعيان والعلماء في سلطنة "غوبر" انضمامهم إلى الجماعة أثناء الاحتفال بعيد الأضحى لتلك السنة .

تعرّض الشيخ وجماعته للاستفزاز والإهانة والتعذيب من أعدائهم بسبب نماء جماعتهم المطرد وذيوع شهرتهم بين النّاس، فلحاً الحكام والسّلاطين، بعد اليأس والإحباط إلى تحريض النّاس عليه وجماعته. وعن ذلك ذكر محمّد بللو أن الحكام ومعاونيهم قد بدأوا بتعذيب أفراد الجماعة وتحريض أناس الخرين ضدهم وإساءة معاملتهم، وأرادوا الحيلولة بين جماعة الشيخ وبين عامة النّاس، ومنعهم من اعتناق الدّين الإسلامي، والتحلّى بأخلاقياته، تعرضت ممتلكاتهم للاستيلاء، وهددوا بالقضاء عليهم ما لم يمتنعوا عن مواصلة دعوة النّاس إلى الإسلام وتشجيعهم على الانضمام إلى صفوفهم، ففي هذه المرحلة من المضايقة والتهديد والعدوان السّافر التي بلغت الذّروة، لم يحد الشيخ وجماعته بداً من اللحوء إلى المواجهة والتصدى المسلح لملوك بلاد الهوسا وأعوانهم دفاعًا عن النّفس والعقيدة، وعندما شعر الشيخ بازدياد حالة العداء من طرف الحكام ونماء جماعته وقوة شوكتهم ونفوذهم في وجه التهديد بالخطر

المحتوم ، أحمد يسدى إلى جماعته النّصائح بضرورة التسلح والاستعداد لخوض معارك محتومة دفاعًا عن الأنفس والأعراض والممتلكات ، امتثالا لآيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة. يقول الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهِ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٨)

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال" ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.))(٩) وعن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله.))(١٠) وتحديًا للشيخ وجماعته قرر السّلطان نفاتا ، سلطان "غوبر" الحديد السّماح للشيخ فقط بالقيام بالوعظ، وعدم السّماح لأى شخص آخر أن يعتنق الإسلام أو ينضم إلى صفه، مالم يكن مسلمًا أصلاً. وطالب بإرجاع الذين دخلوا في الدين الإسلامي مؤخراً وإعادتهم كرهًا إلى دياناتهم السّابقة، وأخيراً عدم السّماح لأي من رجاله ارتداء العمامة أو للنساء بارتداء الحجاب أو الخمار . قد نجا الشيخ بأعجوبة ، من مؤامرة اغتيال دبّرها السّلطان يونفا الذي خلف السلطان "نفاتا" بإطلاق بندقية عليه ، عندما دعا الشيخ لزيارته ذات يوم . وتشير كل هذه الأمور والتصرفات إلى مدى عدم التسامح وضيق الصدر والمكيدة ، التي كان

<sup>(</sup>٨) الآية : ١٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۱۰) متفق عليه .

ملوك الهاوسا ونظراؤهم يضمرونها للشيخ وجماعته عندما شعروا بالخطر المعتربص بمصالحهم وحتمية القضاء على النظم الاستبدادية السائدة في بلادهم. ونتيجة للنجاحات التي أحرزتها الجماعة والشهرة التي تنزداد لحركتهم يومًا بعد يوم ، قام الملوك بكل مالديهم من القوة بمحاولة للحيلولة دون انتشار آراء الشيخ وجماعته بين النّاس، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع بسبب انتشار تلك الأفكار والآراء على طول البلاد وعرضها من خلال تلاميذه والمعجبين به . وكان عام ٥٩٧٥م نقطة التّحول التاريخي للجهاد الذي أعلنه الشيخ عثمان دان فودي في بلاد "الهاوسا" وتردد صداه عبر إفريقيا جنوب الصحراء والعالم أجمع . لقد قرر الشيخ وجماعته في هذا العام وضع الحد القاصل بين الكفرة والمشركين وحماتهم من الحكام الطغاة وبين الأتقياء المسلمين عباد الرّحمن المستضعفين .

وقد ذكر أنه رأى في منامه إرهاصات ذلك الجهاد قبل اندلاعه بسنة واحدة ؟ وفي ذلك يقول في مقالة بعنوان "الورد" أو "ولما بلغت": "عندما بلغت أربعين سنة وخمسة شهور وبضع ليال من العمر أرانى الله في منامى إعلائى وتقرّبى إليه سبحانه وتعالى وهناك أدركت مقاماً رأيت فيه سيد الأنام والحان ، محمد بن عبد الله عليه السّلام وأفضل صلوات الله، وكان معه نفر من أصحابه الكرام ورسل الله وأوليائه الصّالحين. أظهروا لى عظيم الترحاب وأحلسونى بين أيديهم، حينذاك شهدت الزّعيم الروحى الصوفى للعالمين والجني، الشيخ عبد القادر الجيلانى وبيده رداء أخضر اللون كتب عليه الإنسى والجني، الشيخ عبد القادر الجيلانى وبيده رداء أخضر اللون كتب عليه

كلمة " لا إله إلا الله ومحمد رسول الله". وشمر عثمان دان فودى، من ذلك التاريخ، عن ساعد الجد وشد الرّحال على المضى قدماً في تنفيذ ما يرى أنه مكلف به لإعلاء كلمة الحق بمواجهة أعداء الله نداً بندٍ.

نستخلص مما سبق أن الشيخ عثمان قد تأثر روحياً، في جهاده ضد الطغاة والكفرة ، بالشيخ عبد القادر الجيلاني . واعترافاً منه بهذا الفضل حيث يراه أهلاً للمقام ، خصص الشيخ عثمان كتابه المعنون بد: " تبشير الأمة المحمدية ببيان بعض المناقب القادرية" لتمجيد الإمام عبد القادر الجيلاني حيث يضم بعض مثله العليا ونبذة عن حياته وفضائله .

#### قيام الجهاد ونشوب الاقتتال:

كان الشيخ عثمان أحد المترددين على بلاط السلطان "باوا" برغم وجود بعض الخلافات بينهما ؟ وعندما توفى السلطان وخلفه ابنه "نفاتـا" الذى كان أحد أتباع الشيخ قبل وفاة والده انقلب الوضع وتصاعدت حدة التوتر واتسعت هوة الخلاف والنزاع بين الطّرفين مما دفع الشيخ إلى الإنقطاع عن البلاط والذهاب إلى بلدة "ديجيل" بغية الانطلاق بنشاط الدّعوة في جوّيتسم بحرية أكثر . هنالك استمر في الوعظ والإرشاد مع توجيه إنتقادات لاذعة للتصرفات الاستبدادية الطاغية لملوك بلاد الهاوسا بصفة عامة والملك "يونفا باوا نفاتا"، ملك "غوبر" على وجه الخصوص . أدى هذا النزاع المتواصل مع ازدياد حدته إلى تخطيط الملك يونفا باوا مؤامرة لاغتيال الشيخ والتخلص منه، بالتالى

إخماد نيران الثورة التي كانت وشيكة الاندلاع. غير أن تلك المؤامرة قد فشلت . ونجا الشيخ بأعجوبة ، كما ذكرنا سابقًا . وكانت المؤامرة الفاشلة هي الشعلة الأولى للمواجهة المسلحة بين الطّرفين وإعلان الشيخ عثمان وجماعته الجهاد المفتوح ضد الأنظمة الملكية القائمة في كافة بـلاد الهاوسـا (في نيجيريا والنيجر) ؛ ومن الواضح أن هدفه المباشر هـو استئصال القيادات الملكية الظالمة، وبناء مجتمع إسلامي نزيه ينقاد للشريعة الإسلامية. بهذه الأهداف حظى الشيخ وجماعته بتأييد شعبي منقطع النظير، حتّى من بين العناصر غير الإسلامية من سكان المنطقة؛ لقد كان النّاس، تحت تلك الأنظمة الملكية الطاغية، يعانون من وطأة الضرائب الباهظة التمي كمانت تفرضها تلك الأنظمة على الشعب البائس المغلوب على أمره. كما أنها كانت أنظمة مرتكزة على الرشاوي والاستغلال والاستبداد وإنعدام العدالة. إضافة إلى ذلك، هو شيوع النّمط الإسلامي الممتزج بالوثنية والشعوذة والحرافات البالية التمي انبنت عليها أسس ودعائم تلك المجتمعات في بلاد الهاوسا، سيما قياداتها السياسية والاجتماعية . وبالطبع، لم يحد الشيخ عثمان وجماعته، لمحاربة تلك العادات والتقاليد وأنظمتها القيادية ، أي بديل آخر .

#### مراحل الجهاد وانتشماره

يمكننا تقسيم المراحل التي اجتازها جهاد الشيخ وتوجهاته في نيجيريا وبعض مناطق غرب إفريقيا إلى المراحل الثلاث التالية :

المرحلة الأولى وتشمل الفترة من عام ١٨٠٤م حيث تم القضاء على دويلات هابي (١١) الوثنية أو الشبه الوثنية واستئصال قياداتها . المرحلة الثانية ، واتسمت بالمواجهة المسلّحة ، في الفترة ما بين عام ١٨٠٥م وحتّى عام ١٨١١م ، بين دولة صوكتو العثمانية الحديثة الإنشاء ومملكة "بورنو" التي كانت فريدة النفوذ والسلطة الدّينية الإسلامية المعتبرة في تلك المنطقة قبل ظهور الأولى .

جاءت تلك المواجهة بين الطرفين بسبب انحياز مملكة البورنو إلى دويلات "هابى" المعادية للجهاد ومساندتها، وفي ذات الوقت أصبح الإسلام في بلاد "بورنو" منغمساً في معتقدات منحرفة. فكانت البيئة الاجتماعية برمتها في أمس الحاجة إلى الإصلاح والتطهير من الشوائب الوثنية والشرك بالله. وفي يونية ١٨٠٤م، انتصر حيش الشيخ عثمان دان فودى على حيش مملكة "غوبر" في موقع يعرف بـ"تابين كواتو"، رغم تفوق حيش مملكة "غوبر" على حيوش المحاهدين رجالاً وعتاداً.

لذا كان هذا الانتصار حافزاً مشجعاً لمختلف فعات المسلمين وبداية تدفقها للانضمام إلى صفوف المجاهدين، لاسيما أبناء العشائر الفولانية، الذين تسلم كل زعيم منهم راية الجهاد، مع تعيينه من قبل الشيخ عثمان رائداً لتوصيل الجهاد والدعوة إلى المناطق المجاورة والنائية التي لم يصلها الإسلام بعد، ومواصلة العمل في سبيل استعصال ما تبقى من الآثار الوثنية والشرك،

<sup>(</sup>١١) هابي المجمع وكاطو المفرد ومعناها الوثني بلغة الفولاني .

وكانت استجابة القبائل في المناطق المفتوحة إيجابية ومشجعة . شهدت كافة أرجاء بلاد الهاوسا وشمال نيجيريا عامة، بحلول عام ١٨٠٨م وبعد خضوع كبريات ممالكها مثل: "زازو" و"كانو" و"كاسينا" لنفوذ وسلطان الجهاد وسيطرته المحكمة عليها، قيام إحدى أعظم إمبراطورية تحت راية الإسلام في عموم إفريقيا جنوب الصحراء والغرب الإفريقي على وجه الخصوص. وعندما لاحظت القبائل الفولانية التي كانت تعيش في كنف مملكة "بورنو"، وجود تحالف سرى بين تلك المملكة وممالك هابي الوثنية التي تحارب دولة صوكتو الإسلامية وأحست بالخطر المتربّص بمصير الجهاد من حراء ذلك ، قامت تلك القبال بتدبير ثورة داخلية بزعامة أحد منهم يدعى "أرطو ليرليما" ضد الملك مي أحمد، البرناوي وانتصرت على قواته في مدينة "إنغورو" البورنوية، بينما قامت مجموعة أخرى من نفس العشائر بزعامة غواني مختار، بمد زحف الجهاد إلى اعماق المملكة البورنوية وإحتلت عاصمتها "إنغازار غومو" في عام ٨٠٨م ١٩ ١٨٠٠. فر الملك مي أحمد، ولجأ إلى المناطق الحدودية الشرقية الشمالية بين تشاد وليبيا حيث يعيش حليط من القبائل الإفريقية والعربية التي كانت في ظل المملكة الكانيمية القديمة التي أخذت بنهاية القرن الرابع عشر الميلادي ، في الانحطاط المستمر حتى قضت عليها مملكة صونغاي نهائياً

<sup>(</sup>۱۲) من الإنصاف التاريخي أن نشير إلى أن مسألة المواجهة المسلحة بين الدولتين الإسلاميتين --في صوكتو وبورنو - تعد مأسوية وانتكاسًا لمسيرة الإسلام في تلك المنطقة بغض النظس عما تكون لها من مبررات. ( المؤلف) .

بقيادة ملكها الشهير الحاج محمد أسكيا في القرن السادس عشر الميلادي. امتدت مملكة الكانيمي المذكورة وشملت مناطق ضفتي بحيرة تشاد شرقاً وغرباً.

استنجد الملك ميي أحمد، بالقبائل الكانيمية بزعامة ملكها محمد الأمين، (الامينو) الذي ولد في فزان بليبيا الحالية. وتمكّن محمد الأمين وقواته من استرجاع عاصمة بورنو بعد قتل الزعيم غواني مختار. بذلك أفلتت تلك المملكة من قبضة دولة صوكتو العثمانية. بذلك كان محمد الأمين الكانيمي هو مؤسس دولة بورنو الحديثة وأول من تقلُّد لقب "شيهو بورنو" أي شيخ (زعيم) أهل بورنو. وقد توفّى شيهو محمد الأمين في عام ١٨٣٥م وتولى ابنــه عمر الأمين الحكم خلفاً له. ثم جاء رابح زبير، مولى سلطان مصر زبير باشا رحمة منصور(١٣) وقائد قواته في السودان الشرقي ، وأطاح بحكم عمر الأمين واستولى على تلك الدولة في عام ١٨٩٣م. قامت القوات الاستعمارية الفرنسية بقتل رابح زبير في تشاد في ٢٢ إبريل ١٩٠٠م، بينما استولت القوات الاستعمارية الإنجليزية على زمام الأمر في بورنو. استمر بعض الأجزاء من مملكة بورنو في الخضوع لسيطرة دولة صوكتو. قام الشّيخ عثمان دان فودي بتعيين محمد منغا نجل الزّعيم الفولاني غواني مختار، قائداً جديداً لجماعته في مملكة بورنو، وقام القائد الجديد، بتأسيس عاصمة جديدة ببلدة داوترو(١٤)

<sup>(</sup>١٣) هو من أصل محلاسبي أي زنجي وعربي .

<sup>(</sup>١٤) هي كلمة فولانية. تعني ( داو تورو ) اي بكّرو إنحن (على البترفي صباح مبكر) لتحلب الماء منه، ثم حرفت الكلمة الي "داماترو".

كما أخضع منطقة "ميساو" لنفوذه". وفي الجنوب والجنوب الغربي لمملكة بورنو الكانيمية أى في منطقة "غومبى" نهض أحد تلاميذ الشيخ عثمان دان فودى يدعى بوبا يرو بنشاط دعوة الوثنيين إلى دين الإسلام. تمكن، هو الآخر من إخضاع تلك المنطقة برمتها للانقياد لراية الجهاد في ظل دولة صوكتو العثمانية. وبالمثل قام المعلم يعقوب أحد أتباع الشيخ الأربعة عشر الذين تسلموا أعلام الجهاد منه لنشر الإسلام - بتوصيل نفوذ الجهاد إلى منطقة باوتشى وصولاً إلى مناطق أنهار بينوى وغونغولا والجزء الشمالي لجمهورية الكاميرون الحالية.

وفي عام ١٨١٠م وصل الجهاد إلى بلاد "نوبى" في الجنوب الأوسط، من خلال المعلم ديندو الفولانى . وعندما توفى ملك بلاد "نوبى/نوفى" في عام ١٨١٨م، تولى المعلم ديندو حكم تلك البلاد . وقد انتقل إلى رحمة الله في عام ١٨٢٢م تاركاً وراءه كل بلاد نوبى خاضعة لدولة صوكتو. وأصبحت كافة أرجاء ماهو اليوم شمال نيجيريا قاعدة الشريحة الأساسية للإمبراطورية الإسلامية الفولانية التي امتدت غرباً حتى شملت أجزاء لما هو اليوم جمهورية بينين والجنوب الغربي لجمهورية النيجر وبلاد آداما وفي الشمال الغربي لجمهورية النيجر وبلاد آداما وفي الشمال الغربي

وفي الجنوب الغربي وصل الجهاد إلى مملكة "أويو" ومقاطعة "إلورين" اللتين شكلتا جزءاً من تلك الإمبراطورية . انتقل الشيخ في عام ١٨٠٩م من

مدينة "صوكتو" عاصمته إلى مدينة السيفاوا التي تبعد عنها بحوالي أربعين ميلاً واستقر هناك ، وقام في عام ١٨١٢م بتقسيم مسؤولية إدارة شؤون دولته إلى قسمين :

١- وضع الجزء الشّرقي الذي يشمل مناطق "باوتشي"، "داورا"، "كانو"، "كتاغون"، "كاتسينا" و"زانفرا" تحت الإشراف المباشر لنجله محمّد بللو.

٢- وضع الجزء الغربي الذي يشمل مناطق "غواندو"، "برغو"، "ديندى"، "إلورين"، "ليبتاكو" وبلاد نوبي، تحت الإشراف المباشر لعبدالله دان فودى شقيقه.

اتسمت الدولة الإسلامية الحديدة في صوكتو بالأمن والاستقرار لامتثالها للشفافية في القيادة ، والعدالة الاجتماعية والمسؤولية الفردية والجماعية وفقًا لأحكام الشريعة . وشهدت منطقة الغرب الإفريقي في ظلّ تلك الدولة التي أطلقوا عليها تسمية الخلافة ، نهضة ثقافية وحضارية لم يسبق لها مثيل في تاريخها (المنطقة) .

عندما توفّی الشیخ عثمان فی عام ۱۸۱۷م، انتقل زمام الحکم إلی ابنه محمّد بللو(۱۰) الذی تقلد لقبی أمیر المؤمنین والسّلطان خلفاً لوالده . استمر حکمه زهاء عشرین سنة. وتوفی فی عام ۱۸۱۷م. وجاء من بعده أخوه أبوبكر العتیق الذی حکم من عام ۱۸۳۷م إلی ۱۸۲۲م . ثم تولّی، من بعده نجل محمّد بللو ، علی بابا، من ۱۸۶۲م إلی عام ۱۸۵۹م. ظلّ نظام الحکم

<sup>(</sup>١٥) بللو كلمة فولانية ومعناها المساعد أو المعاون .

الذى تركه الشيخ عثمان واستمر به نجله محمّد بللو مثلاً يحتذى به للقيادة المثالية المبنية على إخلاص النية والعدل والأمانة. وقد تضاءلت حيوية تلك الدولة الإسلامية في بداية القرن العشرين بمجيء الاستعمار الأوروبي الغربي وفرض سيطرته على المناطق الشاسعة المترامية الأطراف التي غطتها تلك الإمبراطورية بغرب ووسط إفريقيا.

## المنهج الفكرى لجهاد عثمان دان فودى

كان الشيخ يرى أن كل جهاد ماهو إلا ثمورة يقوم بها نفر من النّاس ، بهدف إحداث تغيير لواقع اجتماعي معين ، ومن ثم يجب أن تكون لكل ثمورة مناهجها لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها . لذا حدد هو وجماعته النّقاط الخمس التالية لتكون أهداف جهادهم المعلن في الغسرب الإفريقي :

١- السّعي لتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطفة عن الإسلام والتي يتمسك بها بعض الطبقة المتعلمة؛ لاسيما علماء الدين وطلبة العلم . وتشمل هذه المعتقدات حوانب إيمان الإنسان المسلم بالله وانعكاسات ذلك على حياته .

٢- تطبيق الشريعة على كافة مجتمعات المسلمين في ذلك الجيزء من العالم على ضوء كتاب الله والوضحها الكريم ، كما أنزلها الله وأوضحها الرسول قولاً وعملاً .

٣- تشجيع النّاس على إتباع السّنة المحمّدية والامتثال لها قولاً وعملاً والحرص على انتشار مفاهيمها الصحيحة بين عامة المسلمين .

٤ - السّعي من أجل القضاء على البدع الشيطانية الدخيلة على عقيدة المسلمين ؛ والعمل للتخلص من العادات والتقاليد المناهضة للأسس الصّحيحة للشّريعة، وعدم الانسياق لممارسات الشّعوذة والخرافات العقيمة .

٥- السّعي من أجل نشر الوعى الإسلامي بين عامة النّاس ، وذلك عن طريق الاعتماد على مؤلفات وآراء أجلة العلماء المجتهدين والمتعلقة بتفسير القرآن الكريم والأحاديث النّبوية الشّريفة وتوضيحها وشرحها .

ويتحقق هذا المنهج الفكرى وأهدافه السّامية في إطار دولة إسلامية ذات ثلاثة عناصر أساسية هي: (١) العلماء الذين يقومون بدور التوجيه . (٢) عامة النّاس الذين يقومون بالامتثال لهذا التوجيه . (٣) الحكام الذين يشرفون على مسيرة هذا التوجيه والامتثال له .

ويتعين على تلك الدولة أن تكون كاملة النضوج الإنمائي الذي تحتاز خلاله المراحل الثلاث التالية لكي تتمكن من إنجاز أهدافها المذكورة على الوجه الأكمل:

۱- المرحلة المبكرة: وهي ماقبل إعلان الجهاد العام. وهي مرحلة توجيه الأمة، وتتسم بالاعداد الثقافي والروحي لعامة الناس عن طريق الوعظ والإرشاد والتعليم ونشر الوعي بصورة عامة.

٢- المرحلة المتوسطة : وهي المرحلة التأسيسية للدولة ، وتتميز بالسّعى من أجل التّخلص من العناصر السلبية الفاسدة من الحكام . والتركيز على إصلاح أخلاق النّاس وإنعاش الجوانب الرّوحية فيهم .

٣- المرحلة الأخيرة: وهي أعلى مرتبة اكتمال قيام الدولة ، وتتميز بوضع المنهج الفكري والعملي للحياة بصفة عامة ، علما بأن النّاس منقسمون بطبائعهم وظروفهم إلى ذوى الاستعداد للانسياق إلى التّوحيد الخالص ، وهم العلماء . والفئة الثانية هم عامة النّاس الذين ، وإن كان لهم الرّغبة في هذا الانسياق ؟ فهم في حاجة إلى تقليد واتباع العلماء .

### صراع فكري بينه وبين علماء عصره

تشير المناهج والأساليب المرنة التي التزم بها الشّيخ عثمان في نشر آرائه الدّينية في غرب إفريقيا ، لاسيما فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية والسّياسية ، إلى أنه كان ، منذ قيام الجهاد مهتماً اهتماماً خاصاً بمصالح الدهماء ومصيرهم. ولايعني هذا أنه كان يقر كل العادات والأعراف الموروثة بين النّاس، بل كان ينتقد كل التقاليد المناوئة للتعاليم الإسلامية عبر مولفاته باللغتين العربية والفولانية وغيرهما . ومن خلال حلقاته الدراسية ومحاضراته الدّينية، وبأساليب اتسمت باللطف والتّفهم، امتثالاً لقوله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). وقد حظى الشيخ عثمان بتأييد الحماهير لرأيه وانضمامهم إليه بفضل هذا الأسلوب السّمح، الذي استخدمه في الدّعوة ، والذي أغاظ به ، من ناحية أخرى فئة من العلماء ، كان لها نفوذ وقدر كبير من السّلطة، وتريد إبقاء الحال على وضعه ، حتّى تضمن استمرار

استغلالها للشعب ، الذي ظلت مهيمنة عليه سنين طوال. ويمكننا تقسيم هذه الفئة من العلماء إلى المجموعات الثلاث الآتية :

(أ) الذين أرادوا استغلال الشعب عن طريق استخدام مالديهم من المعارف الفقهية الجامدة .

(ب) الذين يدّعون بأنهم أصوليون ويحاولون تبرير المفاسد السّياسية، والانحلال الخلقي بحميع أنواعه بغية تحقيق مصالحهم الخاصة .

(ج) والآخرون هم الذين نصبوا أنفسهم روادًا للبدعة ، بتشجيع التقاليد والعادات البالية المناوئة للشريعة . وكانت ثمة مواجهة صارمة بين الشيخ عثمان وأتباعه من ناحية ، وهذه الفقة من العلماء من ناحية أخرى ، وأراد هؤلاء العلماء تلبيس الحق بالباطل فاتهموا الشيخ وجماعته بالنفاق والابتزاز وإثارة الفتن ، وطلبوا الاستنجاد بالحكام لمنعه من ممارسة أنشطته الدينية وبث آرائه حول الإصلاح الديني والاجتماعي .

### مؤلفات الشيخ عثمان دان فودى

بلغت مؤلفات الشيخ عثمان دان فودى ألفاً ومائة ما بين الكتب والمقالات. وقد قام بكتابة هذه الأعمال، التي عالجت القضايا الدينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، خلال فترة استغرقت أربعين عاما . وقد كان هناك جهود تبذل منذ بداية القرن التاسع عشرة ، لوضع قائمة لها . ومن الأوائل الذين قاموا بذلك ابنه محمد بللو ، في كتابه "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور " .

وقد ذكر فيه حوالى ثمانية عشرة مؤلفاً تتعلق بالمرحلة التكوينية لجهاد صوكتو التي تميزت بالتدريس والوعظ والإرشاد، قبل تأسيس جماعته التي عرفت فيما بعد " بالجماعة "، وأشار محمّد بللو في آخر تلك القائمة إلى أن مؤلفات (كتب) والده قد بلغت أكثر من مائة . ويمكن تقسيم أهمها وأهدافها الرئيسية والمباشرة ، وأطرها الزّمانية إلى الثلاثة مجموعات التالية :

أولاً: مؤلفاته حلال الفترة من ١٧٧٤م إلى ١٨٠٤م. وعالجت قضايا الإيمان والكفر في الغالب، وإحياء السنة النبوية الشريفة، ومحاربة البدع الداخلة على معتقدات المسلمين، بواسطة عاداتهم وتقاليدهم، وحقوق المرأة المسلمة وضرورة تربيتها دينيًا وثقافيًا. وحملت مؤلفاته حول هذه القضايا العناوين التالية:

أ - إحياء السنة وإخماد البدعة .

ب - ببيان البدعة الشيطانية التي أحدثها النّاس في أبواب الملة المحمّدية .

ج - تنبيه الإخوان على حواز اتخاذ المجلس من أحل تعليم النساء الفرائض الدينية.

ثانياً: مؤلفاته خلال الفترة من ١٨٠٤م إلى ١٨١٠م. وتناولت اعماله في هذه الفترة ، موضوعات ومسائل فكرية عقائدية . مثل دواعي الهجرة والحهاد ، ظهور المهدى المنتظر ، مبادئ العدالة الاحتماعية إلى آخره . ومن تلك الكتب:

أ – بيان وجوب الهجرة .

ب - النبأ الهادي إلى أخبار الإمام المهدي .

ج – أصول العدل لأولات الأمور وأهل الفضل .

ثالثًا: تضم مؤلفاته لهذه المرحلة كتاباته في الفترة من ١٨١٠م إلى المركلة عليها الأصول الفكرية للمؤسسات الإسلامية التي تقوم عليها الدولة المبنية على قواعد الشريعة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وممارسات الصحابة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. بررت هذه المؤلفات قيام الحهاد في تلك المنطقة والأهداف التي يرمي إليها ومنحزاته الملموسة ، وأهم الكتب الصادرة في هذه الفترة هي:

أ - كتاب الفرق.

ب - نجم الإخوان.

ج – سراج الإخوان .

د - نصيحة أهل الزّمان ، إلى آخره ...

وفي الخلاصة ، أشير إلى أن الأعمال الأدبية والدينية والاجتماعية التى قام بها الشيخ عثمان قد تراوحت ما بين مائة كتاب ، وأربعمائة وثمانين قطعة شعرية . وبلغت جملة ما ألفه أصحابه وخلفاؤه وأفراد عائلته ومن بينهم أحوه عبد الله وابنه محمد بللو وبنته أسماء ، أكثر من خمسمائة (٥٠٠) عمل أدبي وديني واجتماعي وسياسي .

# آثار دولة صوكتو الثقافية على الشعوب المجاورة قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا مِنكُم وعمِلوا الصَّالِحاتِ لَيستخلِفنَهُم في الأرضِ كَمَا استخلَفَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم وليُمكنَنَّ لهُم دينهُمُ الّذِي ارتضَى لهُم وليبدلنهم مِن بعِد خوفِهِم أمناً يعبُدُونَني لا يُشِركُونَ بِي شَيئاً ومن كَفَر بعَد ذلِك فَأُولئك هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (١٦)

وعن ابن عبّاس فيه: أن النّبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ألا أحبركم بعنان فرسه في سبيل الله . ألا أحبركم بالّذي يتلوه: رجل معتزل في غنيمة له يؤدى حق الله فيها .

إنه لمن الإنصاف والأمانة العلمية والتاريخية أن نعترف بفضل جهاد الإصلاح الديني والاحتماعي والنهضة الثقافية والفكرية الذي قام في منطقة السهل الشمالي لغرب القارة الإفريقية تحت قيادة المحاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى ، ولايزال دوي ذلك الجهاد يتردد في حميع أرجاء المنطقة حتى يومنا هذا ، وسيستمر إلى ماشاء الله تحقيقاً لما وعد الله به المؤمنين .

إذ لايغيب عن أذهاننا أنه كانت هناك ممالك وإمبراطوريات ذات شأن سبقت دولة صوكتو إلى الظهور في منطقة الغرب الإفريقى بقرون. وكانت هناك نهضات ثقافية وحركات تجارية وإصلاحات اجتماعية وانطلاقات فكرية

<sup>(</sup>١٦) الآية : ٥٥- من سورة النور .

ترافق مسيرات تلك الممالك الإفريقية هبوطاً وصعودًا ، بحيث يجوز لنا أن نطلق على تلك الأحداث التّاريخية اسم "الحضارة". ونذكر على سبيل المثال إمبراطوريات : غانة (٢٨٠١م) ومالي (٢٣٠٠م) وصونغاي (٢٢٠٥م) وموربط وهاوسا (١٣٤٩- ١٣٨٥م) وبورنو (١٢٥٩م) وأشانتي (١٦٨٠م) ويوربا وهاوسا (١٣٤٩ عشر الميلادي) الخ . وكانت هناك ، قبل هذه الدول إمبراطورية ظهرت على ضفة نهر السنغال ووصل نفوذها حتّي غامبيا في الألفية الأولى قبل الميلاد ، وعرفت بإمبراطورية التكرور ، نسبة إلى مدينة التكرور ، عاصمتها. كما كانت أعظم شأنا من بين الممالك والإمبراطوريات الإفريقية التي ظهرت إلى حيز الوجود في تلك المنطقة فيما بعد، مما جعل المؤرخين الأوائل ينسبون جميع شعوب المنطقة إليها تجاوزاً (١٧) .

غير أنه ، وللحق نقول إن الحقبة التّاريخية أى الفترة ما بين عام ١٩٠٠م إلى عام ١٩٠٠م التي عاشتها دولة صوكتو الإسلامية ، وعلى الرّغم من قصر عمرها تعتبر "عصرًا ذهبياً" بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء ، على غرار العصور الذهبية الأخرى التي سجلها التاريخ في مختلف مدار النهضة الثقافية والحضارية ، الإسلامية منها وغير الإسلامية . وبالتالي يمكن ، في رأينا ، أن نقارن على سبيل المثال عصر دولة صوكتو بالعصور الذهبية الآتية :

<sup>(</sup>١٧) يطلق على كل إنسان ينتمي إلى غرب إفريقيا ، اسم "التكرور" وتجمع الكلمة على "التكارير".

أولاً: العصر العباسي الأول (سنة ١٤٣هجرية) في تاريخ الإسلام ، حيث قام فحول العلماء والمثقفين المسلمين في تصنيف الحديث والفقه والتفسير وكتب اللغة العربية والأدب والتاريخ وأيام النَّاس ألخ . وكان من أشهر علماء ذلك العصر الذهبي ، الإمام مالك رضى الله عنه اللذي ألف كتابه المشهور "الموطأ"، وابن إسحاق الذي كتب السيرة النَّبوية الشريفة، وأبى حنيفة الـذي صنف في الفقة والرأى الخ ... يصف لنا البروفسير نيكولسن NICHOLSON في كتابه "تاريك الأدب العربي - Literary History of the Arabs " هذا العصر الذي بلغت فيه نهضة الثّقافية الإسلامية ذروتها قائلاً: "كان حلة الباحثين وطلاب العلم من المسلمين يرحلون في حماس وشغف وينتشرون فيي أوساط القارات الثلاث أي إفريقيا وآسيا وأوربا التي كانت تمثل العالم المعروف بأسره آنذاك . ثم يعودون إلى أوطانهم كما يعود النَّحل حماعات إلى قفيرها حاملة عسلاً شهياً . فيجلس هؤلاء الباحثون ليرووا شغف الجماهير التي كانت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم وتنال من علومهم ومعارفهم زاداً وفيراً وخيراً عميماً. كما كان هؤلاء الباحثون يعكفون أحياناً على تدوين ما جمعوا أو سمعوا من المعلومات ثم يخرجون للنّاس كتباً قيمة هي بدوائر المعارف أشبه مع نظم شعرية ونثرية وبلاغاتها العذبة . وكانت تلك الكتب همي المصادر الأولى للعلوم العصرية في ذلك الوقت ، بأوسع ما تحتمله الكلمة من المعنى. وهي مراجع العلماء والباحثين يستمدون منها فنوناً من التّقافة والمعارف بصورة أوسع مما يظنه النَّاقـــدون . "

## ثانياً: العصور الذهبية في الثقافة الأوروبية الآتية:

السّلام حتى حوالى عام ١٣٣٧ بعد الميلاد ، أى في عهد ملكي الدولة الرّومانية السّلام حتى حوالى عام ١٣٣٧ بعد الميلاد ، أى في عهد ملكي الدولة الرّومانية سيسرونى (Cicernian Period) وأوغوستن (the Augustan period). شهدت هذه الفترة التّاريخية في الحضارة اليونانية القديمة منحزات أدبية وفكرية عظيمة. وكان من أشهر علماء هذا العصر الذهبى ، فيجيليوس ساروا المعروف بـ (VIRGIL) الذي يعتبر أعظم شاعر روماني في مجال الشعر عموماً. (Epic) وقد اشتهر بقطعته الشعرية : أينيد (Aeneid) التّي لم تمتز بالإيقاعات الموسيقية والبلاغة الأدبية فحسب ، بل فاقت بقصص روائية مما حملت الأمة الرّومانية على الاعتقاد بأن عليها تقع مسؤولية سماوية لقيادة سائر الأمم الأخرى إلى التمدن والحضارة . والشاعر ، كونتوس هورا سيسوس فلاكوس المعروف بـ (Horace) : الذي رفع مكانة الأدب اللاتيني في الشعر والسّمو الرّوحي في إتقان الشّعر اللاتيني الرفيع .

ب - العصر الذّهبي في الأدب الأسباني في حوالى أعوام (١٥٠٠ حتّى حوالي عام ١٦٨١ الميلادي بلغ الحماس الوطني والدعوة إلى التّمسك بالقيم الرّوحية والامتثال للحماسة الشّعرية التي اشتهرت بها الثقافة اليونانية القديمة . فروة وكان من أشهر أدباء هذا العصر الذهبي، الكاتب الرّوائي ميحيل دي سرفانتس جورج والأديب فرانسسكو غوميز دى كوفيدو . كما تعتبر الفترة

من ١٥٤٧م إلى عام ١٦١٦م أعظم شأناً في تاريخ الحماس الأدبي لأسبانيا، لاسيما في كتابة القصص الرّوائية التي تأثر بها الأدب الأوروبي بصفة عامة في الأوقات اللاحقة.

### خلفية ثقافية لدولة صوكتو

تأثرت هذه الإمبراطورية بالثّقافات الإسلامية السائدة في منطقة الغرب الإفريقي من خلال المجتمعات الإسلامية التي ظهرت في تلك المنطقة منذ قرون . واستمرت آثارها تتبلور مـع اتساع النّمو الاحتمـاعي . لكن امتـازت هذه الآثار عن سواها، كما أشرت إليه سابقاً بفضل الحيوية التي اتسم بها علماء وأدباء تلك الدولة في الإنتاج الأدبى والفكري الإسلاميين ، وكانت سمة هذه الحيوية هي الحماس الجماعي الذي تجسم في عقلية قيادة النحلافة رجالاً ونساءً . وقد عكف قائد الجهاد الشيخ عثمان دان فودي على التأليف ، و التف حوله أصحابه وإخوانه وأبناؤه وبناته وتلاميذه ، هم أيضاً عاكفون على التصنيف والوعظ والإرشاد ، وأخذوا في التّفاني في تمجيد العلم وإعزازه ، وكانت تلك هي سر نجاح خلافة صوكتو وخلمود آثارهما على مر الأزمنة ، ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الشّخصية العلمية الجاذبة (Charisma) لحلافة صوكتو تتعين الإشارة إلى المفهوم الحماسي الجماعي أو الفكر الجماعي الذي اتسمت به قيادة تلك المدولة وسكانها جماعة وأفراداً. لقد عرف البروفسيير روبرت ع. بارك (١) ROBERT E. PARK عالم الإحتماع الأمريكي ؟ السّلوك الجماعي بأنه ذلك التّصرف الذي ينتهجه الأفراد استجابة

لتأثير أو دافع مشترك ، أي هــو تصرف الفرد بصفته عضواً في مجتمعه ، مع كون الحافز الذي يستجيب له ناجماً عن حبرة جماعية مشتركة من واقع تفاعل اجتماعي معين . ويري كل من العالمين الاجتماعيين رالف هـ. تيرنر (Ralph H. Turner) ولويس م. كيليا: (Lewis M. Killia) أن السَّلوك الجماعي ماهو إلا ردود فعل الأفراد لمجتمع معين لمسايرة التّطورات والممارسات أو التَّصِيرِ فات التي تحدث تلقائيا على نقيض العادات والتَّقاليد المالوفة في ذلك المجتمع. أما المفكر التربوى نيل جي سملسير .(Neil J. Smelser) ، فإنه يرى أن السَّلوك المجماعي لابد أن يتخذ أسلوباً مبنياً على العقيدة التي تستهدف إعطاء مفهوم حديد للتفاعل الاجتماعي . بينما يطلق العالم الاجتماعي الإسلامي الإفريقي الشهير عبد الرحمن ابن "خلدون" على النتائج التي يسفر عنها السلوك الجماعي اسم الميلاد الجديد للمجتمعات البشرية. وكان اندلاع جهاد عثمان دان فودى حقاً ميلاداً جديداً لمجتمع شمال نيجيريا ومنطقة الغرب الإفريقي برمتها ، وما كان لذلك الجهاد بد من أن يـترك أثـراً ملموسـاً على المجتمعات المجاورة وما جاوزها في تلك المنطقة على الوجه التالي :

أولاً: تنطبق كل التعريفات المذكورة آنفاً على مميزات الجهاد الذي اعلى التعريفات المدكورة آنفاً على مميزات الجهاد الذي اعلى الشيخ عثمان؛ إذ نجد هذه الجماعة (جماعة عثمان دان فودي) على الرّغم من أن الوسائل المتوفرة لديها للتعبئة كانت محدودة في ذلك الموقت إلا أن درجة ردود الفعل وتجاوب الأفراد والجماعات لها كانت عالية للغاية،

مما يؤكد بدون شك ، وجود أسباب كامنة ومهيئة وظروف قابلة للانفجار في بيئتهم تلك ترحاباً بذلك الجهاد .

ثانياً: كانت أنشطة التثقيف التى شهدتها تلك الدولة في فترة قاربت عشرين سنة في التّوعية والوعظ والإرشاد مثمرة وناححة. كما كانت ذات أثر كبير ومنقطعة النظير، فكانت تمثل فترة التعبقة تلقائية لروح معنويات الشعب وحشدها.

ثالثاً: لم يكن مجتمع منطقة السهل الشمالي التي شملها نفوذ إمبراطورية صوكتو فيما بعد ، خارج نطاق التأثير الثقافي والاجتماعي اللذين تأثرت بهما مناطق السهل الغربي والساحل الجنوبي ، والتي كانت ذات علاقة بنفوذ دولة المرابطين التي أسسها المسلمون بمساعدة قبائل صنهاجة وامتدت سيطرتها على الشمال الإفريقي والأندلس ، وكانت متأثرة بالتيار الثقافي الذي هب على المشرق العربي .

رابعاً: أوجد ظهور إمبراطورية صوكتو بعد انتصاراتها الكبيرة على ملوك الهاوسا ، في نفوس أتباع الشيخ عثمان والجماعة حماساً جديداً وشغف الانتماء إلى الإسلام والاستعداد للدفاع عنه والرّغبة في مواصلة الجهاد والاندفاع للتثقف والتثقيف . كما رفع الروح المعنوية لجيشه فأقبل المسلمون من القرى والأمصار يشتركون في ذلك الجهاد طوعاً .

#### آثارها الثقافية على المناطق المجاورة

العامل الأول: يعتبر عام ١٨٠٤م عامًا حاسماً بالنسبة للدولة الإسلامية التي أسسها المجاهد عثمان دان فودى وأتباعه والتي عرفت فيما بعد بحلافة صوكتو. وهو العام الذى بدأت فيه حركة الجهاد تتخذ شكلاً حديًا واستراتيجيًا خاصًا بها. ففي ذلك العام أعطى الشيخ أعلام الجهاد إلى لفيف من أتباعه وتلاميذه وأقاربه ، وأخذ منهم المبايعة ، كما تعاهدوا على نصرته والعمل لإعلاء كلمة الله ونشر الوعي الديني بين النّاس ؛ وكان لهذا العمل أشر كبير في انتشار نفوذ تلك الخلافة وآثارها على غرب إفريقيا عموماً . توجه عدد كبير من دعاتها إلى مختلف أرجاء البلاد ، مدنها وقراها، لنشر الدّعوة الإسلامية أثناء مسيرة الجهاد ، ومنهم :

- ١- عمر دلاجي إلى إقليم كاتسينا وضواحيها.
  - ٧- سليمان إلى إقليم كانو وضواحيها .
- ٣- المعلم موسى إلى إقليم زاريا وضواحيها .
- ٤ غواني محتار إلى إقليم بورنو وضواحيها .
- ٥ سامبو دحسا ابن أرطو أبدورى من بلاد ماسينا توجه إلى إقليم
   هطيجا .
  - ٦- مودبوآدما إلى إقليم آد ماوا .
    - ٧– بوبا يرو إلى إقليم غوامبي .
  - ٨- المعلم زاكي إلى اقليم كتانغوم .

- ٩- عبدالعليم (عبدالعظيم) إلى إقليم إلورين.
- ١٠ محمد (أهي بولو) إلى اقليم بغامي كلفو .
  - ١١- المعلم إسحاق إلى إقليم دورا وضواحيها .
- ١٢~ الشيخ يعقوب إلى إقليم باوتشي وضواحيها .

وكان لكل واحد من الدعاة والمجاهدين والقواد رجال مقاتلون تحت قيادته وقاموا بدورهم بتسليم وتوزيع إعلام الجهاد إلى أفراد آخرين، للتوجمه إلى الأقاليم الأخرى التي لم يتم فتحها بعد. وكانوا مجهّزين أنفسهم بما لديهم من كتب ومصنفات علماء صوكتو وغيرهم. فمن خلال إقليم "لاردين أدماوا" (بلاد آدماوا) الواقع في أقصى الجنوب الشّرقي من مقر الحلافة انتقلت آثارها إلى المناطق الساحلية في غرب إفريقيا . حيث وصل الفقيه مودبو آدما ، أحد كبار تلاميذ الشيخ عثمان ومعه علم الجهاد ، وأسس دولته هناك على نمط دولة صوكتو . وأصبحت كتب ومؤلفات علماء صوكتو هي المراجع الأساسية، إلى حانب القرآن والسنة النّبوية، لعلماء لاردين آدماوا . كما نشهد ذلك حتى الآن في مدنها الكبرى مثل "يولا وغيرى ونستارى" وغيرها . ومين خلال إقليم "إلورين" في بلاد اليوربا الواقعة على الجنوب الغربي لصوكتو ، وصل الشيخ صالح بن محمد بن جنتا المشهور بالشيخ عبد العليم الـذي كـان من كبار علماء صوكتو ومن أقرب الشخصيات لقائد الجهاد الشيخ عثمان . وقام بتأسيس أول مسجد لمدينة "إلورين"، حيث نشات أول حكومة إسلامية ، ومن خلاله وصل نفوذ صوكتو إلى المنطقة الجنوبية في نيجيريا .

#### العامل الثاني : إدارة الدولة

عندما انتقل الشيخ عثمان دان فودى من مدينة غواندو "GWANDU" بعد فتحها، كانت مدينة صوكتو العاصمة الجديدة لتلك الدولة. ثم انتقل منها إلى مدينة السيفاو حيث يقيم شخصيًا وولى أخاه عبد الله بن فودى مسؤولية الإشراف على شؤون البلدان المفتوحة في المنطقة الغربية للخلافة متحذاً غواندو عاصمة لها . وولى ابنه محمد بللو مهمة الإشراف على شؤون البلدان الواقعة على المنطقه الشرقية متخذًا صوكتو عاصمة له . وأصبح كل واحد منهما يعمل جاهدًا لتوسيع رقعة الخلافة ومد نفوذها .

## العامل التَّالث: حث المسلمين على الهجرة

كانت الهجرة الطّوعية التي حث الشيخ عثمان دان فودى جماعته على القيام بها عند اقتضاء الحاجة من أهم العوامل التى ساعدت على نقل الآثار الثقافية لحلافة صوكتو إلى مناطق أحرى في كثير من بلاد الغرب الإفريقي . وقد جاء في كتابه "مسائل مهمة" أنه يجب على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام . شجع هذا التوجيه العام جمهوراً من أتباعه على أن يكونوا مستعدين للانتقال من مكان إلى آخر وأن يكونوا ذوى إحساس شديد بما يمس كرامتهم وشخصيتهم ، حتى ولو لم تصل ذوى إحساس شديد بما يمس كرامتهم وشخصيتهم ، حتى ولو لم تصل درجة المضايقة حد الانتقال والهجرة . وحظت خلافة صوكتو بوجود أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء . إذ يذكر لنا الوزير غيطاطو (المتوفي سنة ١٥٨١م) في كتابه " بسط الفوائد " أنه كان هناك مالا

يقل عن أربعمائة وخمسة وعشرين (٢٥) عالماً وفقيهاً اشتهروا في تلك المحلافة . إذن من البديهي ، بعد أن وضعت الحرب أوزارها ألا يبقى كل هـذا العدد من الفقهاء في صوكتو. لاسيما بعد وفاة قائدهم الشيخ عثمان . فغادر بعضهم ، إما لخلافات شخصية أو لحافز اقتصادي أو خلافهما ، لكن أهم عامل هو نزعة الهجرة التي اتسم بها كبار شخصيات الخلافة حراء سقوطها في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي على أيدي المستعمرين الإنجليز ، الذين اعتبرهم المسلمون ، خاصة العلماء منهم ، كفرة ، ويحب الابتعاد عنهم ، الأمر الذي جعل معظمهم يرتحلون عن الدولة إلى أماكن أخرى حاملين معهم ثقافتهم الإسلامية والعربية .

## منافد تلك الأثار الثقافية

بالقاء النظر إلى جغرافية غرب إفريقيا نحد أن هناك طرقا عرفها الإنسان الإفريقي واستخدمها في نقل عروضه التجارية عبر التاريخ ، وبالطبع لم يلعب الإنسان الإفريقي دوراً اساسياً في بنساء هذه الطرق التجارية عن قصد ، كما كان الأمر بالنسبة للشعوب الاخرى . بل كانت ظروف الطقس من مواسم سقوط الأمطار والجفاف هي التي تحكمت في رسم تلك الطرق ، التي تسلكها القوافل التجارية ويستخدمها الأفراد في الحل والترحال ، ويمكننا تقسيم هذه الطرق التي عرفها المحفرافيون بالحزام التحاري الذي ربط بين مناطق السهل وجنوبها امتداداً مما هو اليوم شمال نيجيريا ، مكتسحاً جمهورية النيجر ووصولاً حتى المناطق الواقعة في اقصى الشمال الجنوبي والغربي للقارة الإفريقية . كما يمكننا تقسيم هذا

الحزام إلى قسم يشمل مناطق مجرى نهر النيجر مؤدياً إلى بلاد نوبي (NUPE) في المناطق المدارية ووصولاً إلى مناطق الغابات الكثيفة ، وكان التجار يستعملون هذه الطرق في موسم الجفاف لحماية عروضهم التجارية المتمثلة في الناترون (NATRON) والكحل وحبوب الكولا، والحيوانات التي يعتمدون عليها في نقل تلك العروض لحمايتها من الرسطوبة المرتفعة والأمطار الغزيرة. وأما القسم الثاني فيشمل المناطق الصحراوية والسهول التي تربط بين شمال نيجيريا وجيرانها من مناطق السهل الأخرى من النيجر وشمال بينين وتوغو وغانا وسواحلها وحتى صحراء إفريقيا الكبرى وصولاً إلى الشمال الإفريقي (١٨٠). يصلح هذا الجزء لمرور القوافل التجارية في فصل الشتاء وموسم الأمطار الخفيفة لقلة رطوبة طقسها وحفاف أجوائها. وبالمثل، انتقلت الآثار الثقافية والاجتماعية لخلافة صوكتو من خلال هذه المنافذ إلى المناطق الأخرى المجاورة في الغرب والوسط الإفريقيين ، نذكر فيما يلى بعض الأمثلة لتلك الآثار في بعض بلدان المنطقة .

#### جمهوريتا توغو وغانا

### المبحث الأول: الهيكل الاجتماعي

١- إذا أخذنا المجتمع الإسلامي في هذين البلدين نجد أن ثمه ثلاثة عناصر أساسية هي التي تشكل نواته . ويتكون العنصر الأول من أهالي البلاد

<sup>(</sup>١٨) انظر المحريطة التي تبين تلك الطرقات في هذا الكتاب.

الأصليين الذين اعتنقوا الدّين الإسلامي على أيدي المهاجرين الذين نزلوا عليهم من البلدان المجاورة وهم أقلية .

٢ - والعنصر الثّاني هم المهاجرون الّذين أتوا إلى هذه البلاد واستوطنوها
 وتصاهروا مع الأهالي الأصليين وهم الأغلبية.

٣- أما العنصر الثّالث فهو متمثل أيضا في المهاجرين لكن من الذّين لم يطل بهم الإقامة والاستقرار ، وبالتّالى لم يتصاهروا مع أهالي البلاد الأصليين ، وهم أقلية مميزة من حيث الثقافة اللغوية والعادات والتقاليد، لأنهم متمسكون بتقاليدهم وعاداتهم المتميزة.

## المبحث الثَّاني: الآثار الاجتماعية

لا يختلف اثنان حول كون الدّين الإسلامي قد دخل إلى هذه البلاد قبل ظهور دولة خلافة صوكتو إلى حيز الوجود ، بقرون . كما لا ينكر أحد أيضًا كون هذه البلاد قد تأثرت بالعادات والتقاليد الإسلامية التي وصلتها من شرق المنطقة حاملة في ثناياها ملامح تلك الخلافة . غير أنها ، ومن خلال علمائها وتلاميذهم على التعاقب قد تركت آثاراً دينية واجتماعية على هذه البلاد عقب اتصال الطرفين . وكان ولا يزال للمجتمع الإسلامي سيمات يتميز بها في هذه المناطق ، أولاها أحياء أو أماكن الإقامة التي يلطقون عليها (زنغو عليها في علمها أحياء أو أماكن الإقامة التي يلطقون عليها في المناطق ، أولاها أحياء أو أماكن الإقامة التي يلطقون عليها في المناطق ، أولاها أحياء خاصة بهم تتميز بسيمات .

<sup>(</sup>١٩) معنى "زنغو" "محطة" بلغة الهاوسا .

ثانيهما: حكومة صورية يشكلونها على غرار خلافة صوكتو في صورة مصغرة حيث يقوم أفراد الحالية بمبايعة واحد منهم، في الغالب يكون هو أسبقهم وصولاً إلى المكان ـ رئيساً لهم ويطلقون عليه اسم (سركين زنغو) بلغة الهاوسا، يختارون من بينهم شخصاً يعاونه ويطلقون عليه اسم "غالا ديما" أى الوزير ، وإلى حانبه ثمة شخصيات يضمهم مجلس رئيس الحالية ، منهم القائد الرّوحي ، الذي يطلقون عليه : إمام الدّين ونائبه ،" وسركين دوغراى" الذي يكون بمثابة رئيس جهاز الأمن . إلى آخره . كذلك تضم الحاشية كبار شخصيات البلدة أو الحي ، يختارهم رئيس الحالية معتمداً على السّن وحيازة الثروة والتفقّه في المبادى العامة للإسلام والنفوذ . ويكون الأصحاب الحرف والمهن رؤساء هم ، كل مجموعة على حدة . مثل رئيس الحلاقين ، رئيس الطلّبالين ، رئيس المزارعين ورئيس الحدّادين الخ . ويقوم رئيس الحالية من خلال رئيسها .

ليس ثمة رواتب أو مكافعات شهرية تخصص لأصحاب هذه الوظائف الطّوعية التشريفية . ولا يعدو هذا أن تكون هناك تبرعات وهبات وزكوات تأتي إلى المجلس من أفراد الجالية وتوزع على رجالات الحاشية، وبالمثل يكون كل واحد من الرؤساء المهنيين والحرفيين مسؤولاً عن جماعته وممثلهم أمام رئيس الجالية ، ويحمل ولي العهد أو الابن الأكبر لرئيس الجالية القابًا مثل : تشيروما (CIIIROMA) أو يريما (YARIMA) .

هناك ألقاب أخرى استعملت في خلافة صوكتو لكنّها لاتستعمل في هذه البلاد نظراً لاختصاصات أصحابها أصلاً. فالألقاب مثل: "تراكي ، مادواكي، برادى" الخ .. لم تستعمل في المهجر لأنها تتعلق بالشؤون الحربية التي تنعدم ، بالطبع في هذه الجاليات الإسلامية في المهجر. ولاغرو، إن كانت هذه النظم الاجتماعية التي ذكرناها في هذه المجتمعات الواقعة بعيداً عن مهد خلافة صوكتو لكنّها تعكس صورة مصغرة لطراز الحكومة الإسلاميه التي أسسها المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى وجماعته .

### المبحث الثَّالث: الآثار اللغوية

تعتبر لغة الهاوسا - إلى حانب تشكيلها اللغوى الإسلامي لكثرة مفرداتها العربية الأصل - أكثر لغات غرب إفريقيا انتشارًا ، (٢٠) وذلك لعوامل عديدة منها : التحارة . وبالنظرة ، عن كثب إلى فروع لغة الهاوسا ، التي كانت اللغة السائدة في شمال نيجيريا آنذاك ، وبرزت أثناء الانتقال الثقافي ، نحد أنها وصلت إلى المنطقة المجاورة من خلال الوسائل الثلاثة الآتية :

١- التّجار . .

<sup>(</sup>٢٠) تتكون مفردات هذه اللغة أساساً ، من المصادر الثلاثة الآتية :

الفولانية والعربية والهاوسوية ، وينتمي الشيخ عثمان دان فودى إلى القبيلة الأولى وهي من أقسوى لغات إفريقيا حنوب الصحراء متانة وتعبيراً وتنوعاً . يمكن للقارئ الرحوع إلى آخر الكتاب عسن المجنس الفولاني واللغة الفولانية .

٢- العساكر الذين كانوا في خدمة الحكومة الاستعمارية البريطانية والذين نقلتهم من مختلف قبائل شمال نيجيريا إلى مستعمراتها الأخرى في حوالي عام ١٨٨٨م لقمع حركات العصيان والانتفاضات الشّعبية ضدها.

وقد كان ساحل الذهب (غانا) من بين تلك المستعمرات التي استقبلت قوات الاستعمار البريطاني لقمع الاضطرابات والانتفاضات الوطنيه الداخلية .

٣- علماء الدّين من نيجيريا ومعظمهم من صوكتو أصلاً أو من المناطق الأخرى التي كانت خاضعة لنفوذ خلافة صوكتو، لذا كانت لهجتهم هي الغالبة في الأوساط الإسلامية في المهجر وهي تنقسم إلى:

أ - اللهجة العامية التجارية التي تضم بعض مفردات محلّية ، ذات طابع تحاري ، وأحياناً تتخذ تركيب الجمل أى (MORPHOLOGY) للغات أو لهجات القبائل المحلّية. وهذه اللهجة هي أكثر انتشارًا في هذه المناطق .

ب - لهجة ثكنات الجيش أو الشّرطة ، وهي التي يستعملها أفراد الجيس والشّرطة الذين قلما يوجد منهم من هو هاوساوى القبيلة، لكن معظمهم من القبائل المعروفة "بغواراوا" في نيجيريا . وهذه اللهجه ركيكة بصفة عامة ولايفهمها ، غالباً ، إلا من يختلط بالمتحدّثين بها. وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه التركيب اللغوى : يقولون (KAY WAWA) بدلاً من(KAY WAWA) لهذه التركيب اللغوى : يقولون (KAY WAWA) بدلاً من (KA HAUKA CE) أو (KAY HAUKA) الكانت غبي (KAY HAUKA) بسدلاً من والهم (MA GANIKA YA DADE) أو (NA GANIKA YA DADE) أي لم أرك منذ وقت طويل . أو بدلاً من ركيب طويل . أو

يقلّبون بعيض الحيروف ويستبدلونها بحروف أحرى مثل قولهم: (KAI NA MIJINE) أي أنت رجل (شجعان) أى بإقلاب الجيم إلى الزّاء الخ ...

ولما كان معظم الذين يلتحقون بخدمات الجيش والشرطة للسلطات الاستعمارية في هذه المنطقة غلبت لهجتهم فى الغالب في التحدث بلغة الهاوسا ، مما جعل لغة الهاوسا المتداولة هناك متميزة ، ومعروفة بلهجة الحيش أو لهجة الشمال(°).. ومن ثم عمت لهجتهم هذه كل ثكنات الجيش والشرطة . كما غلبت على السنة من لهم صلة بهم من الناس حتى حارج بيئة تلك الثكنات .

ج - اللهجة الدينية: وهي أفصح اللهجات ، لأنها أصلية ولغة علماء الدين ، يتم تفسير القرآن الكريم بها . وبها ويتم شرح كتب الأدب والأحاديث والفقه والتّاريخ وهي لغة المراسلات أيضًا ، كما يتم بواسطتها قرض الشّعر وسرد القصص وقول الحكم والأمثال إلى آخره .

ولما كان معظم الذين يقومون بهذه المهمة أي تدريس العلوم الدينيه هم ممن أتوا من صوكتو أو شمال نيجيريا ومتحمسين للشيخ عثمان دان فودى، أصبح من الطبيعى أن تكون لهجتهم هي الغالبة وذات أثر قوى على تلاميذهم في المهجر . ولكونهم القائمين بالوعظ والتوعية والدعوة الدينية فلهم آثار

<sup>(</sup>٥) يقصد به شمال غانا وتوحو وبينين .

ملموسة على لهجة عامة المسلمين هناك . إذ نلمس في الأمثلة التالية مدى تأثرهم بالشيخ عثمان دان فودى والاحترام البالغ الذى يكنونه له، على مدار التّاريخ؛ وينقسم إنتاج هؤلاء الدّعاة إلى :

١ - الرثاء والمناجاة .

٢- السّرد التّاريخي .

٣- الشّريعة من حيث شرح الأصول والفروع الفقهية .

ويستحسن أن أشير إلى أننى لا أقصد بهذا التقسيم الإيحاء بوجود نوع من التخصص في أدبيات خلافة صوكتو، وإنما أريد فقط التلميح إلى هذه الاتجاهات الثلاثة في شخص واحد، وقد تتفاوت ملكتها فيه أيضًا، كما قد تتساوى هذه الملكة فيه. ولا نقصد بهذا التقسيم أيضًا حصر الملكات الأدبية في شخصيات علماء تلك الدولة أو غيرها في منطقة الغرب الإفريقي.

لقد صنّف بعضهم ، كما يفعل البعض الآخر حتى الآن ، في مجالات أخرى ، مثل الفلك والحساب واللغة والفقه إلى آخره . بيد أن هذه المصنّفات لاتصل مستوياتها درجة التخصص في العلوم المعنية.

### المبحث الرّابع نماذج أدبية دينية

أ - تجدر الإشارة ، قبل ذكر بعض الشّخصيات الأدبية ونماذج من أعمالهم في هذا الميدان ، إلى أن الدّين الإسلامي، لاسيما النزعة الصوفية وعلوم الشريعة منه هي المجال الأساسي للأنشطة الأدبية في تلك المنطقة

عموماً . كما لم تخرج دائرة اهتمام علمائها من إطار دراسة اللغة العربية وآدابها التي تؤدى إلى الفهم المتعمق لهذا الدين فحسب .

### النموذج الأول:

يشمل الاتجاه الأول المدح والتسبيح والإحلال ومناحاة الله سبحانه وتعالى، والنزعة إلى التوحيد والتوكل في حالات الحزن أو السرور والتزهد. حيث يغلب عليه الطابع الصوفي بصفة عامة. كما نلمس من أبيات الرتّاء الآتيه للسيدة نانا أسماء بنت المحاهد الشيخ عثمان، تغمّدها الله برحمته. ترثى فيها السيدة عائشة بنت عمر الكموى زوجة أحيها محمّد بللو:

ربي فيها السيدة عائشة بنت عمر الحموى روجة الحيها محمد بللو:

۱- إلى الله أشكو من صنوف البلابــل

۲- لفقد شيوخ قادة الدين ســـادة

9- وذكّرني موت الحبيبة من مضــت

3- وزادت كروبى وانفرارى ووح شتى وسكب دموع فوق خدى هواطل

٥- بفقـــد العائشــة الكريمــة يالهــا

۲- من الصالحــات القائتــات لربّهــم

من الحافظات للغيب ذات النوافــل

# النموذج الثَّاني :

يشمل الاتجاه الثاني الاهتمام بتسجيل الأحداث التاريخية التي تقع في زمانهم أو أزمنة غيرهم ، سواء في نفس المنطقة أو في المناطق الأخرى المجاورة . مثل مجيء الاستعمار . وقد ذكر معظم أدباء وعلماء خلافة

صوكتو (في المهجر) سواء في النيثر أو الشعر باللغات الأهلية والعربية هذا الحدث التاريخي المشتوم في نظرهم. وستأتي بعض الأمثلة عن ذلك عند دراسة بعض الشخصيات الأدبية في منطقة الغرب الإفريقي ، إذ يعتبر كتاب "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التّكرور" لمحمّد بللو أحد كتب الأدب التّاريخي. فلنستمع إليه وهو يصف إحدى غزواتهم في الأبيات الآتية:

يوة دار الحرب كانوا الحفر أوكاحطام الهشيم المحتظر في صناديد "كياوا" المنكسر بحنود كحرراد منتشر حداً تخطف أشله البقر برماح وسهام كالمطر ١- سائلو عنا وعن أعدائنا
 ٢- قد تركناهم بها مثل الهبا
 ٣- ولكم كربه فرساننا
 ٤- إذا رجعنا لهم وقت الضحي
 ٥- وكأن الخيل في أرجائه
 ٢- فلقيناهم وأوغلنا بها
 ١٠.٠. الخير الخير

بينما يغطي كتابا الشيخ عثمان نفسه "إحياء السنة وإخماد البدعة، وحصن الأفهام من حيوش الأوهام" جانب الفقه والشريعة. اتخذ الاتحاه الأدبي لعلماء وأدباء منطقة الغرب الإفريقي الطابع الصوفي أو الزّهد بصفة عامة وأيام الناس والفقه والشريعة. وبما أن هناك قواسم مشتركة بين علماء المنطقة ، يسهل تأثير عالم أو فقيه على نظرائه من خلال تيارات فكرية وأدبية ، إذا أخذنا

شخصية الشيخ أحمد بامباه الخديم في السنغال، على سبيل المثال (١٨٥٠م - ١٩٢٧م) وهو صوفي النزعة، الذي كان متزامنًا مع التيار الأدبي الإسلامي لخلافة صوكتو، نجد اتجاهه الفكري متأثرًا بتلك الخلافة بشكل أو بآخر. فبالمقارنة بين المقتطفات التي تلي من قصيدته الرّائية والأخرى الدّالية للشيخ عثمان نجد القصيدتين متشابهتين جملة وتفصيلاً ؛ فلنبدأ بقطعة الشيخ عثمان دان فودي حيث يقول :

## النّموذج الثالث

١- هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا
 ٢- لما فشار ريّاه في أكنافها
 ٣- غودرت الهمل الدموع موبلا

لأزور قبر الهاشمي محمدا وتكمش الحجاج نحو محمدا شوقا إلى هلذا النّبي محمدا

### إلى أن قسال:

١ - مالشمس شيء والنحسوف يزورها
 ٢ - تهمي دموعيي إن ذكرت فنساءه
 السخ ...

دمعي يفيض لفقد هذا السيدا قد ذاب قلبي إن ذكرت محمدا

## النَّموذج الرَّابع (للشَّيخ أحمد بامباه) :

١ - قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنّــه للمهــدى والنّــور جــرار
 ٢ - يلوم حسمي دأبًا في المجلوس بــلا علــم ولا عمــل والنّفــس غـــرار

٣- مازال للخير يدعيوه ويحيذبه
 ٤- يلومه وهو غيير وفي كبيل
 ٥- قد عاق حسمي عما القلب يطلبه

وللستعادة دأبسًا وهو غـــرار باذن ربي والمحبوس مــبرار من المناقب تسويف وإصــدار

### إلى أن قال:

١ - ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة بــه
 ٢ - وهوالذي عيق جسمي عن زيارته
 ..... الخ .

دنيا وأحرى فليت حوله جار لكين لساني كالقلب زوار

لاشك أن هاتين القطعتين متشابهتان في الاتجاه الفكري الواحد. ومعروف وتكادان تكملان بعضهما البعض كأنهما صدرتا عن شخص واحد. ومعروف أن الشيخ عمر الفوتي الذي أسس دولته في أقصى الغرب الإفريقي وهو من منطقة ضفة نهر السنغال ، كان زعيما سياسيًا واجتماعيًا وروحيًا وأدبيًا ، وكان له أتباع كثيرون في بلاد السودان الغربية . وقد ثبت أنه زار صوكتو أكثر من مرة . وأنّ هناك صلة المصاهرة بينه وبين قيادة تلك الخلافة .

ومن المرجح أن يكون الشيخ أحمد بامباه قد تأثر بهذا التيار الأدبي من خلال أعمال الشيخ عثمان دان فودى وأتباعه التي وصلت إلى تلك المنطقة بواسطة الشيخ عمر الفوتى وأتباعه وغيرهم .

إن أحد الذين تشملهم دراستنا في هذه المنطقة هو الشيخ محمد بللى من بلدة طليما الواقعة في أقصى شرق منطقة صوكتو. ولد في غانا من أصل نيجيرى. ترعرع في كانو وعاش فيما بين غانا وتوغو ثم عاد إلى كانو في نيجيريا حيث استقر أخيراً وتوفي هناك يوم الأربعاء ١١٨ محرم للسنة ١٤٧٠ الهجرية، الموافق ٢٨ إبريل عام ٩٩٩٩م. نقتبس فيما يلى أبيات من قصيدته اللامية التي تمثل نموذجاً من اتجاه الصوفية والمناجاه، الغالب في الأدب الإسلامي الذي اشتهر به علماء غرب إفريقيا.

### تستهل قصيدته اللامية:

ا - إلهي لا اله سيواه ربي ٢ - إلهي قبلت ادعوني أجبكم ٣ - إلهي ظاهراً أدعوك ربي ٤ - إلهي فاذ من ناداك ربي ٤ - إلهي ماز من ناداك ربي ٥ - إلهي حفني باللطف يامين ٢ - إلهي زحزح الأسواء عنيي وقال أيضاً في قصيدته التاثية :

تعالى لا تمثال العقدول فهاك العبد يدعو ياوكيل كذلك باطنا أنت المحليل أتاه النحير حقاً والقبول له الغفران والفيض المجزيل وكن لي ناصراً نعم الوكيل

واجعل رضاءك منتهى رغباتي دوماً وسلمني من الآفسات

 ٣-وأدم غـداك على واجعـلنى بـه ممـن يريـد رضـاك بالحسـنات ٤- وأدم على الفضل واحفظنى وخــذ بيـدي وأمنّـى مـن العثــرات

# النَّموج السَّادس: (على محمد براو توفي في عام ١٩٥٥م)

هو الشيخ على بن محمد، المعروف باسم مالام (المعلم) برو الصلغوى. أتى والده من بلدة براؤ الواقعة على شرق بلاد صوكتو لكنّه ولد في غانا وتوفي فيها سنة ١٩٥٥م. تعلم على يد الشيخ الحاج عمر ناكرتشيى الكاتسناوى المولود في مدينة كانو بشمال نيجيريا وعاش في غانا وتوفي فيها عام ١٩٣٤م. كان الشيخ علي محمد برو ، مثله مثل معظم علماء غانا وتوغو والمناطق المحاورة لهما الذين تأثروا بأعمال خلافة صوكتو. قام المعلّم على بن محمد برو بتربيع قصيدة (هل لي مسيرة) للشيخ عثمان دان فودى التي ذكرنا مقتطفات منها سابقًا. وأصبحت تربيعته معروفة بين علماء المنطقة. وعثرت على مخطوط هذه القطعة من جامعة ليجون الغانية وهي النسخه التي كتب لها المقدمة التالية :

"بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على النبى الكريم . قال الفقير لرحمة ربه الراجي لغفران ذنبه على بن محمد المشهور بالحاج برو الصلغوي: هذا تشطير على قصيدة "هل لى مسيرة" من نظم ولي الله عثمان دان فودى تغمده الله برحمته آمسين " . بلغت أبيات التشطير مائة وحمسة وعشرين بيشا ، قسام بتنظيمها في سنة ألف وثلاث وسبعين بعد الهجرة ، ويقول فيهسا :

لأشم رائحة ضريح محمد لأزور قبر الهـاشمي محمـد أربحت الحمي بين محمد وتكمش الحجاج نحسو محمد

١- هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعًا ٧- هل لي رحيل للبقيع مهــرولاً ٤- وتعطرت وتنورت أرجاؤهــــا

بلغت بذلك ضعف سن محمد (٢٢) تاریخ متن قصد شیخ مجــــدد من هجرة الهادى النبيّ محمد

إلى أن قال في آخر القصيدة: ١- بعون رب العالمين حتمتها ورصعت فيها بعض مدح محمد ٢- وبحمد رب العالمين شطرتها ٣- في عام فش بعد فسيج فافهسما ٤- تشطيرها في عام شرفع فأعلمها

# النموذج السّابع (للشيخ عمر أبي بكر-١٨٥٠م-١٩٣٤م):

إن الشّخصية الأدبية السّابعة والأحيرة هو أديب وفقيه اشتهر في غرب إفريقيا. وهو الشيخ عمر بن أبي بكر الكباوي، المشهور بالحاج الفاعمر ناكركي (كيتي كراتشي). ولد بمدينة كانو، شمال نيجيريا في عام ١٨٥٠م وتوفّي في ساحل الذّهب (غانا) في ٣٠ يونيو عام ١٩٣٤م. ويذكر لنا التَّاريخ أن حده الأكبر قد أتى من بلاد غوبر النيجيرية، وكان من كبار تلاميـذ الشّيخ عثمان دان فودي، كان والده أبوبكر يزاول تجارة حبوب كولا (غورو)

<sup>(</sup>٢٢) يقصد بذلك تمديد العمر الزمني للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

متنقلاً بين نيجيريا وغانا ، واستقر ابنه الحاج عمر في غانا حيث نشأ وترعرع. كما اشتهر بأعماله الأدبية الإسلامية، وكان ناقدًا اجتماعياً وسياسيًا ، ويعتبر من أعظم العقول الأدبية التي ظهرت في منطقة غرب إفريقيا في محال الفكر الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ناهزت مصنفاته بين الشعر والنثر مائة مطبوعة ومخطوطة . ويوجد بعضها بمكتبة ليغون الغانية وحامعة أبادان النيجيريه ومتحف تاريخي ، في كدونا بشمال نيجيريا، وهو محل اهتمام باحثين من المستشرقين الأوروبيين الذين يتوافدون إلى منطقة الغرب الإفريقي بحثاً عن مؤلفاته . وقد أثر الشيخ عمر ناكركي على الفكر الإسلامي تأثيرًا كبيرًا في غانا وتوغو على وجه الخصوص ، والمجتمعات الإسلامية المحاورة .

ومن أعماله الأدبية تربيعته في كتابي "الزّهد والوصية" المنسوبين إلى على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم. وكتاب قصيدة "البُردة" للبصيرى في مدح النّبي عليه الصّلاة والسّلام يشعر الشّيخ عمر ناكركي بالافتخار بانتمائه إلى أدباء خلافة صوكتو، واعتبر نفسه من تلاميذ الحيل الثّالث للشيخ عثمان دان فودى. كما نلمس ذلك في قصيدته المعنونة: "بحق رب الورى " التي يعاتب فيها أحد علماء عصره بسبب خلاف نشب بينهما حول مسألة فقهية:

فـــإنّ في دهــرنا هــــذا أباليســا وكل أقوالهـــم إفـك متى قيســـا سفح وصار مازوروا فينا وساوســا

۱ - بحــق رب الورى ياقوم انتبهوا
 ۲ - جــاءوا وحلوا بأقوال محرفة
 ٣ - هجموا على مدرستنا سفهاً على
 وقال:

نقل نميز به إنسانا وطاوسا فقها اذا قيل جاموسا فجاموسا ولو أتى من بعيد الطوف أوطوسا ألهوكة بين أهل الله إن قيسا إلى أن قال:

لـو أتانا بتيحـان وبرنيــــا لما درسناه على عثمـان تدريســا ۱- مسن حاءنا بمكيدات وحيلتــه
 ۲- يحيب فيمــا نواه من تعنتنـــا

لم يكن الشيخ عمر ناكركي أديبًا و ناقداً اجتماعياً فحسب، بل كان مؤرخاً محنّكاً في تدوين أحداث تاريحية، وتعتبر قصيدته ذات شطرين التي تتكون من مائتى بيت بلغة الهاوسا من أكبر مصدر تاريخ دخول الاستعمار الأوروبي إلى غرب إفريقيا بقلم أحد أبناء المنطقة. كما نلمس فيها مهارة فنية في وصف وتسجيل المواجهات الحربية بين الأوروبيين الغزاة والإفريقيين الذين تصدوا لهم، دفاعاً عن أوطانهم وأنفسهم. يذكر لنا الشيخ عمر مجابهة تلو

مجابهة بين الطّرفين وجبهة تلو أحرى ، وزعماء معتلف القبائل ومواقفهم الباسلة في خوض تلك المعارك الدامية ، إلى أن استشهد من استشهد منهم وسقط من سقط منهم أسيرًا . ونذكر فيما يلي بعضاً من هذه القصيدة بلغتها الأصلية لإبقاء الذوق والأيقاء .

- 1- ABINGA DA YATTAHO SHI, ZAMU TSARA KU SAURARA GA LABARIN NASARA
- 2- DA SUNAN RABBANA MUKAFARA AIKI SHI GERU SHI ZAMO DA KYAU INDA TSARA
- 3- MU GAIDA MUHAMMADU BABBANMU BAYI SAHABAINEN DA ALAI MASU GARA
- 4- MUNANAN DUNIYARMU CIKIN KASARMU FA BABU BATUN YAHUDU BALE NASARA
- 5- ANANAN ANKACE AIBABU GORO ANA FITINA "ASHANTI"DA ANNASARA
- 6- ANANAN ANKACE KUMA BA "ASHANTI" KASAR DUK TA PASHE DOMIN NASARA
- 7- FA BAYI SUN ZAMO YEYA DA MURNA SUNA YIN TAKAMA DOMIN NASARA

إلى أن قال في أماكن أخرى:

1- DA SUNKATAHO KASAN NUFE ZASU MULKI SAI ABUBAKARINMU YAKI BIN NASARA

- 2- NAN YAYI KOKARI YA KASHE GUDANSU TO; ASHE BABU KYAU AKASHE NASARA
- 3- DA DE SUNKA JA DA BAYA, SUNKA SHIRYO TO ABIN NAN BAYIKKYAU BA ZUWAN NASARRA

### وقال أيضاً:

- 1- KASAN GOBIR MAZANE MASU YAJI DA YAJINSU SUNYI GUDUN NASARA
- 2- DA SUNKA TABOSU SUNKAGA SUN BUWAYA MAKAMAI BASU KAI GA WAGEN NASARA

#### وأنهى القصيدة بقوله:

- 1- FA YA SATTARU YA RABBAL IBADI KA TSARSHEMU GA TASKUN ANNASARA
- 2- DA ALFARMAN MUHAMMADU NUHU MUSA DA RUHULLAHI ISSA MAI NASARA.

#### الترجمة: بقلم مؤلف الكتاب

١ - في ذكر الأحداث نورد القول ياقسوم استمعوا أخبار النصارا(٢٣)
 ٢ - باسم ربنا نستهل العمل ليكن موفقاً وخير المنذرا
 ٣ - الصلاة والسلام لسيد الأنام وصحبه وأهله الحيارا

<sup>(</sup>٢٣) الكلمة مأخوذة من كلمة مدينة الناصرية . أى مسقط رأس عيسى عليه السلام . ويقصد بها هنا الاستعماريين الأوروبيين .

لا نعلـــم عن اليّهـــود ولا النّصارا في "كولا"لفتنة بين" أشانتي (٢٤)والنّصارا "أشانتي" مع الدّنيا غير النّصارا فه النّصارا النّصارا مفتحسر من أجسل هسذا النصسارا

٤- إذ في بالادنا كنا جلساء ٦- ثم قيل إنها قد دمرت ٨- فكل شخص قسائم بذاتسه

## إلى أن قال وصفًا للمواجهة بين المستعمرين وقبائل المنطقة:

ذاك ئـــذ تفطــن حبث النصــــارا فعرف القسوم بعدئذ شر النّصـــارا

١- لــدى اقتحامهم بــــلاد "نوبى" تصدى عبد الكريم لملك النّصــــارا ٢- فتحرأ بقتل حند منهسم 

### ثم قال فيما بعد:

لكنّهم فروا من مواجهة النّصارا أخفق سلاحهم صوب النصارا

١- رجمال "غويز" هم شمجعان قسوم ٧- عندسما جربوا الهجسوم عليهسم

### ثم ختم القصيدة بقوله:

قنا وأهالينا شر النّصارا وروح الله عيسي رب النصارا

١- فيا الستار يارب العساد ٢- بحساه محمد موسى ونسوح

<sup>(</sup>٢٤) اسم أكبر قبيلة في غانا .

وأود أن أشير أحيراً إلى قصيدة له بعنوان "تنبيه الإحوان في ذكر الأحزان "لألفا(٢٠) الحاج عمر ناكركي . نظم القصيدة في حوالى عام ١٨٩٢م عندما اندلعت الحرب الأهلية في تلك المنطقة . تقع القصيدة في حوالى ثلاث مائة بيت باللغة العربية. وتدور حول تلك الأحداث المأسوية التي أودت بحياة مئات الأبرياء وتدمير مدينة "بولغا" الّتي كانت معقل تحارة حبوب "كولا". وكان الاتجار في هذه الحبوب(٢٦) هو السبب الرئيس لوجرود معظم ابناء قبائل الهاوسا والفولاني والكانورى أو البورناوى والنوفي اليوروبا وغيرهم من الذين سافروا إلى غانا والمناطق الموصلة إليها واستقروا بها واصبحوا فيما بعد من مواطنيها بحكم التزاوج والتوالد . نذكر فيما يلى بعض أبيات من القصيدة التي تستهل بد:

الحمد لله الذي توحدا ليس له مساعد في حكمد يصرف الدهر كيفما شاء وقال حول الموضوع نفسه:

ظـــرت تجده سهلا كمـا سمعـت لوفهمـت وطلعــت عقــول بثبـوت

في ملكــــه أمــوره ووكــده

ولاله مشهور فسي أمسره

ويحسكم السسرور والإسساءه

بداية الأمـــر إذا نظـــرت ووسـطه أشكال لوفهمــت

<sup>(</sup>٢٥) من أصل كلمة "ألفاهم " التي تطلق على العالم أو الفقيه. ثم المتصرت لدى التمداول بيمن أهل المنطقة فأصبحت "ألفا".

<sup>(</sup>٢٦) منها يصنع مشروب "الكِوكاكولا" .

طارت عقولنا بهذه الحرب حتى تراهم بلا عقول حتى تراهم بلا عقول يأتمر الأقوام في السوال ويجمع العلماء للدعول وتصدق الأموال للفقوراء وللتلاميذ وللأعراج والمناد والمراء الى آخو

وضعضع الأقسوام بالتخسريب ولا يشاورون أهل العقسول ويختتم القسرآن بالأمسسوال في السّر والجهر بلا حفساء والعض والأعسور والنساء أيضاً إلى القرباء وللإعلاج

توفي الحاج عمر بن أبي بكر نساكركي في ٣٠ يونيه عام ١٩٣٤م بعد عمر مديد حافل بإنجازات أدبية مثمرة وخلف وراءه تلاميذ كثيرين.

واقول في ختام هذا البحث عن آثار رجال دولة صوكتو وأمثالها في الغرب الإفريقي وغيره الذين أثّروا على مجريات تاريخ أممهم في هذه المنطقة والمجتمعات الأخرى: هكذا يستخلف الله رجاله هذه الأرض ويرثهم إياها، ويمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، فتتحاوز شخصياتهم المعتبرة حدود حياتهم البيئية العادية والزّمانية القصيرة والقاصرة ليصل نفوذهم وآثارهم إلى مجتمعات وأفراد ، حدّ بعيدين عن تلك البيئات والمجتمعات التي عاشوا فيها. تصل ذكراهم ونفوذهم إلى أماكن لم تخطر ببالهم إذ هم أحياء .

لم يكونوا يعرفون بأنّ لهم آماد تتجاوز أعمارهم الزّمانية . هـولاء هـم صانعو التاريخ وليس التّاريخ بصانعهم . لذا يعرفون بالشّخصيات التاريخيــة. أما رسل الله وأنبياؤه الكرام المعصومون، فهم ليسوا منتمين إلى هـذا الصنـف من مسميات التاريخ ، لأنهم يسبقون التّاريخ إلى الوجود كما يتجاوزونه في مجريات الأحداث . ومن ثم ، ليس للآثار البيئية والاحتماعية عليهم الفضل والرَّجحان في مدار تكوين شخصياتهم وصيرورة حياتهم . بـل إليهـم يرجمع رجحان الموازن والفضل على بيمات الإنسان ومجتمعاته . ففي طي مهام الرّسل والأنبياء أمور تفلت عن مدارك التّاريخ وكينونة الأحداث . بـل تخضع لغيبيات المعلوم التي تختص بها المصادر اللَّدنية التي يعلمها خالقها فحسب. إذن الرّسل والأنبياء فهم بحكم الاختصاصات المنوطة بهم، خارجون عن دائرة مباحث البشر وتحليلاته التجريبية. فهم ينجزون أعمالاً ذات شؤون مؤثرة على مصائر الشّعوب والأفراد المعاصرين لهم والمتعاقبين في أمكنة وأزمنة لايعمل لها حسبان. لكن ذاك هو وعد الله للمؤمنين . وكان وعده مفعولاً. ولقد اعتاد التاريخ أن يطلق على رجاله "الأولياء" الأتقياء الصّالحين باللغة الصّوفية، والعباقرة عند الفلاسفة ذوى العقيدة المحسردة ؛ والأدبساء بلغبة أصحاب النَّشر والشَّعر ؟ والمجاهدين في المجابهة المادية ؟ والمجتهدين في مجال البحث الفقهي الدّيني واستنباط الأحكمام وصنع القوانين؛ والمواطنين في النظريات السياسية. لكن سواء هذه التسمية أو تلك فإنها عوارض كلها . والجوهر الذي يخلد بعد إخفاء أصحاب تلك الألقاب والمسميات هو حقيقة كونهم عاشوا للمبدأ الذي لم يحدوا أمامهم له بديلاً آخر فماتوا من أحله . ألا همو "الإخلاص والتّفاني"، عاشوا بنصرة الحق بالإخلاص. فورثهم الله أرضه ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأخلف من ورائهم أناسا يؤازرون ذلك المبدأ ويعضدونه أملاً في أن يرثهم الله أرضه كما ورثها لأسلافهم من قبل. فكانوا خالدين عبر التاريخ والأجيال اللاحقة فباتوا من الشخصيات التّاريخية.

لم تكن الشخصيات التاريخية التي أنبتهم تربة الغرب الإفريقي الإسلامية من أمثال المجاهدين الكبار أحمد بابا ، الأمين محمد الكانيمي ، عثمان دان فودي ، أحمد لوبو ، عمر الفوتي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، لم تكن هذه الشخصيات متصورة في عقول أسلافها ، كما لم تخطر ببالها أيضًا أنها تكون ذات أثر يتجاوز حدود بيئاتها التي ألفتها أو الظروف التي أحاطت بها . لكن الله صاحب الوعد الحق، قد اختص بعلم لا يعرفه سواه ، علم يتجاوز حدود الزمان والمكان فضلاً عن البيئات والأفراد . وهو القائل :

ا- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُم ْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُم اللَّذِي ارْتَضَى لَهُم وَلَيْمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لاَيُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ وَلَيْكَ لَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لاَيُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَر بَعْدَ فَلْ اللَّهُ الفَاسِقُونَ ﴾. (٢٧)

ب- ﴿وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَانُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨ ﴾

<sup>(</sup>٢٧) الآية : ٥٥ - سورة النؤر .

<sup>(</sup>٢٨) الآية: ١٢٠ - سورة هود.

ج- ﴿ رُبِرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٩)

صدق الله العظيم

(٢٩) الآية : ٢٦ - سورة النساء .

### " جيسم "

#### دولـة ماسينا

## "أحمد لوبو باري"

تقع ماسينا في الشّمال الغربي لمنطقة السودان الغربي أي في جمهورية مالي حالياً في منعطف نهر النيجر . ثمة تفسيرات عدة لمعنى كلمة "ماسينا". ولكن من المرجم أن تكون الكلمة قد اشتقت من كلمة "موسيني" أو "مويني" أي أرضعت باللغة الفولانية. وأطلقت الكلمة على منطقة رعى المواشي. توحى هذه الخصلة ، أي تربية الماشية التي طبع عليها أبناء قبيلة الفولاني سكان المنطقة ، أن يكون إطلاق التسمية على البلاد قد حاء توصيفاً لنعمة حصوبة أراضيها وصلاحيتها للزراعة وتربية المواشي . كان هناك خليط من شتى الأحناس من أقسوام مسلمين ووثنيين من البامبرة والسوننكي والصونغاي والبربر، سكان الصحراء الكبرى، يشاركون قبائل الفولاني الأصليين، التعايش في تلك المنطقة . تأثرت ماسينا بالثّقافة العربية الإسلامية المتأصلة بفضل وجودها، بجوار مركزيسن امتازا بتلك الثّقافة في السودان الغربي آنذاك. هما مدينة "جيني" التي أسست في القرن الثالث عشر الميلادي ومدينة تنبكت والتني اشتهرت منذ القرنين الرابع عشر حتى السادس عشر الميلاديين ، الأمر الذي هيأ إمارة ماسينا إلى أن تنهض في نهاية القرن الثامن عشر بدور ملموس في نشر الدعوة الإسلامية ، سيما بين الأميين الذين لا

يحيدون الكتابة والقراءة ، من حلال تعليمهم قصائد ومنظومات شعرية ينظّمها الدعاة والمدّاحون بلغتهم الفولانية . استطاع علماء ماسينا ، بهذا الأسلوب الارتجالي تلقين شعوب المنطقة الثقافة الدينية الإسلامية الأساسية من التوحيد والفقه والسيرة النّبوية الشريفة . وكان ثمة عالم صوفي انحدر من شمال شرق تنبكتو في منطقة "أزواد" بمالي الحالية، يدعى سيدى المختار الكونتي الكبير(٣٠) هو الذي قام بنشر الطّريقة

كانت له علاقة مع دولة "صوكتـو" التـى تأسسـت فـى شـمال نينجيريـا ، وأمـراء "بورنـو" وسلاطين المغرب الأقصى ، كما كان له نفوذ كبير علـى أمـراء الطـوارق والقبـائل العربيـة فـى غرب إفريقيا.

ترك بعد وفاته ثروة هائلة من مؤلفات كثيرة بلغت فوق الثمانين ورسائل وقصائد شعرية في شتى العلوم ، فيما يلي أمثلة منها :

في التفسير: كشف النقاب على فاتحة الكتاب، في التوحيد: الشموس الأحمدية، فى الفقه: هداية الطلاب على فتح الوهاب، في اللغة: شرح المقصور والممدود لألفية ابن مالك، في التصوف: الكوكب الوقاد في فضل المشائخ والأولاد، وحذوة الأنوار في الذب عن أولياء الله الأعيار.

يعتبر الشيخ المعتار الكنتى الكبير محدد الطريقة القادرية التي ورثها من احد احداده وهو سيدى عُمر الشيخ سيدي أحمد البكاي الذى اخدها عن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المعروف. وسميت طريقته بالبكائية أو الكنتية. وقد تنحرج على يده عدد كبير مسن العلماء والمشايخ، حتى سمي شيخ المشايخ، كان له علاقة قوية مع أمراء ماسينا، استمرت بعد وفاته مع أبنائه وأحفاده ، الذين دافعوا بالقلم والسيف عن إمارتها الإسلامية بقيادة آل لبو، حيث نالوا نصيبهم من الكارثة التي سببها الصراع المؤلم بين تلك الإمارة وإمارة الحاج عمر الفوتي في النصف الأعير من القرن الماضي.

<sup>(</sup>٣٠) هو الشيخ سيدى المحتار بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالكبير تمييزًا له عن حفيده المدى كان يحمل نفس الاسم ؟ (١٤٢ هـ/ ١٧٣٠م - ٤ حمادى الأولى ٨/١٢٢٦ مايو ١٨١١م). عاش في منطقة أزواد بين تنبكتو ، وغاو (مالي) ولعب دورًا رئيسيًا في نشر الطريقة القادرية في غرب إفريقيا والصحراء ، حاصة في مالي، وغينيا ، والسنغال ، وموريتانيا .

الصّوفية القادرية بصورة أكثر مما كانت عليه بين أهالي ماسينا وغيرهم من سكان الغرب الإفريقي . كانت القادرية هي أقدم الطرق الصّوفية في غرب إفريقيا وأكثرها انتشارأ بين أهمالي المنطقة قبل ظهور الطريقة التجانية التي ازدادت شهرتها وذيوعها في المنطقة مؤخراً . أولت القادرية اهتماماً كبيراً بشؤون التعليم والدعوة بينما ركّزت التجانية على جوانب التربية الرّوحية للذين ينتمون إلهيما . انتشرت الطريقة القادرية بين أهالي منطقة مجرى نهر النيجر الأوسط عن طريق بعض أفراد مشايخها من قبيلة كونتة الصحراوية، بحلول القرن السابع عشر الميلادي . اتخدت الطريقة صورة منظمة ثابتة معروفة الهوية بين السكان المسلمين هناك في منتصف القرن الثامن عشر . وقد لعب سيدى المحتار الكبير الكونتي الذي يعتبر أحد المشايخ الذين تأثر بهم الشيخ عثمان دان فودى، دوراً رئيسياً في نشرها في منطقة غرب إفريقيا . تعرّف الشيخ عثمان دان فودي على الشيخ الكونتي فيما يبدو ، عن طريق بعض تلاميذ هذا الأحير . وفي كتابه "السّلاسل القادرية" ذكر الشيخ عثمان أنه أخذ ورد القادرية عن أكثر من شخص واحد، لكنُّه أشاد بالتعاليم الصوفية التي حصل عليها بواسطة الشيخ سيدي المحتار الكونتي . وكان للشيخ المحتار الكونتي أثر كبير على الفكر الصّوفي القادري لعلماء ماسينا ، ومن حلالهم وصل إلى أرجاء إفريقيا الغربية . وفيما يلى قصيدة رائية ينسبها أتباعــه إليــه ويتلونها لتحقيق الانتصار على الأعداء عند المجابهة: "اللَّهم صلَّى على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم . هذه القصيدة للسيد محتار الكونتي القادري. تقرأ صباحاً ومساء مرة واحدة لحفظ النفس وقهر الأعداء وللحماية والوقاية من كل مكروه . ومن كثر أعداؤه وحسّاده فعليه أن يلازم قراءتها ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساء بعد قراءة سورة قريش ثلاث مرات وحسبنا الله ونعم الوكيل أربعمائة وحمسين مرة قبل الشروع في قراءتها كل يوم . فإن الله ينصره عليهم ويذلهم بمشيئته . ولها كيفيات أحرى . وتسمى السّيف القاطع " .

ينْحص رُ إن عُلَبْ تُ فَانتَص رَ عَلَانِ مَعْه صرَ عَلَانِ البَلِ عَلَيْهِم في يوم عَسرَ مَعْه صرَ عَلَيْهِم في يوم عَسرَ مَعْه صرَ عَلَيْهِم في يوم عَسرَ مُ بنَق مَ قَلْ البَسْمَ اللَّهُ مِنْ يَنْحَج رَ لَمْ يَنْحَج رَبُ لَمْ مَنْه مَلْ يَلْ مَنْح لَانُ مَنْ عَلَيْك مَنْ عَلَيْك مَنْ يَاتِي دُبُر رَقُ وَا لِيسَل يَهِم لَيْح لَيْ مَنْ عَلَيْك مَنْ يَاتِي دُبُر رَقُ وَا عَنْكَ مَنْ يَاتِي دُبُر رَقُ وَا لِيسَل يَه مُنْه مِنْ يَاتِي دُبُر رَقُ وَا عَنْكَ مَنْ يَاتِي دُبُر رَقُ مِنْ يَاتِي دُبُر لِيْ مَنْ يَاتِي دُبُر رَقُ مِنْ يَاتِي دُبُر لِيْ مَنْ يَاتِي دُبُر لِيْ مَنْ يَاتِي دُبُر لِي اللّه وَمِ التِت رُونُ مَنْ يَاتِي دُبُر لِي اللّه وَمِ التِت رُونُ مِنْ يَاتِي دُبُر اللّه وَمِ التِت رُونُ مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي دُبُولُ مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي دُبُولُ مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُ لِيْتُ مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَاتِي مُنْ يَاتِي مِنْ يَا

مَامَسّنى من ذي بَطَسرُ عَلَيْهِ مِ يَامُقَّتَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن بَسيْف نقمَــة بَتَــــرْ بالجَدب والْقَحْـط الْمبـــرْ وغاتُب إغوث أُمُعتَك .... الظُّلُـــم ولا عَلَــيّ النُّكُـرُ لكُلُ عَبِد مُنْسِزَجسرْ حَتى يَئِوبَ مُنكَسِيرٍ. نحن حمساك المُستَحسر وأنت حير منتصر مُنْتق\_م علينَا غــــــرْ حمَــاك غَيْـر مُنْجَبِرْ قَبْلِ الوُصُولِ للنُحَسِرْ بالبيض والقنا الشُمُرُ عَنِّا كُلُمْتِ بِالبَصِّرْ خير نبي من مُضَرِر السنا (٣١)

۱۶- يـــارب يــارب تــــرى ١٥- أنْتَ وكيلي يأوكيـــل ١٦- فخُذُ بشاري منه المسلم ١٧- واطمس علي أمواله\_\_\_م ١٨- فَقَدْ طغُوا معة ذُلهمه ١٩ - إنك لا تبغيى عَلَيك ٢٠ – فَصَـيرهُ نـمُ عبْــرةُ ٢١- شرد بهم من خلفهم ٢٢ - يَأْمِنْ حَمَـاهُ في هَنَا ٢٣- أنتَ المُحيــيطُ غيــرَةً ٢٤- ويأشديد البطش يـا ٢٥ - أنتَ غَينُورٌ أَنْ يُسسرى ٢٦- فأرددُ ينا العادينَ منن ٧٧ - حدى إغَارَةُ العَزير ٢٨- وَبُدد جَمْد عَ العدى ٢٩- وصلى يتارّب عَلَــــى

<sup>(</sup>٣١) انظر نظم القادرية ونظرياتها في الفصل الخاص بها في هذا الكتاب. قبل أن سيدى الكونتى نظم هذه القصيدة في شبابه, عندما أرسله شيخه ذات يوم في طلب إرجاع إبل نهبته إحدى القبائل الصحراوية لكنها رفضت أن ترد إليه الإبل مما حعله يتوسل إلى الله بهذه القصيده، فاستحاب له الله بتسليط قبيلة أخرى أقوى على تلك التي أخذت الإبل منه واستردته إليه. ومن ثم صار أتباعه يستنجدون بها للانتصار على أعدائهم.

## التيارات الفكرية التي سادت المنطقة

شهدت منطقة سليماني في فوتا جللو ، الواقعة اليوم في جمهورية غينيا، تدفق جماعات من قبائل الفولاني وعلمائهم من الدول والبلدان المجاورة، لاسيما منطقتي ماسينا وفوتاتورو في كل من مالي والسنغال وموريتانيا. كانت تلك الجماعات تقوم بتأسيس أماكن للاستيطان في أوقات معينة لفصول السنة وفق ما يلائمهم من احتياجات القيام بالأنشطة الزراعية وتربية الماشية . ومن بين تلك المستوطنات منطقة تعرف بـ "فوغومبا" حيث تجتمع أعداد كبيرة من الجماعات وزعمائها لتناقش وتتداول حول قضايا تتصل بحياتها في حالتي الحل والترحال . وكانت حلقات التدريس والوعظ والإرشاد ودور تحفيظ القرآن تلحق دوماً بتلك المستوطنات. ومن خلال تلك الحلقات والندوات برز فقيهان تميزا فيما بعد بقيادة حركات إصلاح الدين الإسلامي في غينيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، هما: الشيخ إبراهيم موسى ، المعروف في تاريخ الغرب الإفريقي بألفا باه والشيخ إبراهيم سورى المعروف هو الآخر ببطل حرب الإصلاح الديني . وعندما أراد الزعيمان على التوالي تأسيس دولة تكون قائمة على مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية ، انضم أحد زعماء تلك الفصائل الفولانية يدعى "أرطو كيكالا" (١٧١٥م -١٧١٥) و جماعته إلى صف ، إبراهيم موسى المذكور، مما شجع هذا الأخير على الاندفاع لتوسيع نطاق دعوته لكنّه واجه معارضة شديدة مسن بعض القبائل الأخرى المحاورة . فقام في عام ١٧٢٥م بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية والمرتدّة منها عن الإسلام مع العمل على إصلاح أحوال المسلمين دينياً واجتماعياً . لم يستطع الشيخ إبراهيم موسى تحقيق رغبته في تأسيس دولة إسلامية كما كان يصبو إليه، لكنّه ظل مناضلاً ومرشداً لجماعته إلى أن عاجلته المنية في عام ١٥٧١م بعد عمل دءوب دام قرابة خمس وعشرين سنة. وتم اختيار مودبّو (المعلم) إبراهيم سورى خلفاً له كزعيم حديد لجماعة الدعوة والإصلاح الديني . غير أن نزعته الدكتاتورية جعلته يفقد بنعبه ، مما أدى إلى اندلاع حركة عصيان و تمرد قامت بهما تلك الجماعة بزعامة فقيه يدعى "مودبّو مادا" وأطاحت بحكمه. و تولى الزعيم المحديد تحت لقب "الإمام "، لكونه فقيها وحاكمًا في نفس الوقت .

لم تدم ولاية الفقيه "مودبو مادا" لفترة طويلة أيضاً ، بل انقسمت صفوف المحاهدين، وضعف نفوذهم في النهاية بسبب الحلافات والنزاعات السياسية الداخلية التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية . أخذت تلك الفتنه السياسية والانقسامات الداخلية تنحتفي حيناً وتظهر حيناً آخر ، الأمر الذي دفع كثيرًا من المحاهدين وعامة الناس إلى القيام بهحرات من تلك الدولة إلى المحتماعات والدول المحاورة البعيدة والأكثر أمناً واستقراراً . لكن احتفظت

تلك الجماعات وأفرادها بأملهم في إنشاء دولة تكون قائمة على أسس الشريعة الإسلامية أينما حلَّوا . وقد توصلوا ، نتيجية تجاربهم السَّابقة إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ الشوري في تنصيب القائد أو الزعيم الذي ما برحوا يطلقون عليه لقب "الإمام" . وكان يتم اختيار الامام بواسطة أربعة من أعيان البلاد الذين يتم اختيارهم مباشرة من بين جماهير محتشدة ، ويقوم الأشلخاص الأربعة، بعد إحراء تشاور فيما بينهم ، بترشيح أحد العلماء ليكون "الإمام والأمير"، ثم يطلبون إلى الجماهير المحتشدة مبايعته علناً . اعتمد ذلك الترشيح على نزاهـــة الشخص المرشح وتزكية الناس له بتقوى الله ومحافته وقدرته على ممارسة النحكم المحول له وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة وعادلة والإشراف على مصالح الأمة وشؤونها. والعمل على توفير الحماية والأمن من الأعداء والمعتدين ؛ ويقوم الإمام وفق هذا المبدأ ، بـدوره باختيـار ولاته الَّذين يطلق عليهم اسم "لاميبي" الجمع و"لاميطو" المفرد ليقوموا بالإشراف على مصالح المواطنين في مختلف المقاطعات الخاضعة لهم . وأهم ما تميز به هذا النظام هو إصرار الجماعة وفريق تنصيبه على أن يكون الإمام فقيهاً وعالماً بأحكام الشريعة ، وملماً بخبرات الحياة حتى تطمئن الجماعة بأن قائدها على بينة من منطوق كتاب الله وتوجيهات رسـوله الكريـم ، ومتمسكاً بتعاليم دينه ومتحلياً باخلاق تليق بمنصبه كإمام أو حاكم ، وكانت حركة الإصلاح التي انبعثت فني "فوتا جللو" هي الأولى من نوعهما التي قضت على رواسب الوثنيات القديمة والأعراف المناوئة للتعليمات الإسلامية الصحيحة في تلك المنطقة وأدت إلى إنبعاث أشعة حركات أخرى أكثر صلابة واتساعاً للإصلاح الإحتماعي والدّعوة إلى الدّين في المجتمعات المجاورة. فثمة حركة الدعوة الإسلامية والإصلاح التي اندلعت في إمارات فوتــا تــورو بزعامــة فقيه آخر يدعي سليمان بال الذي أعلن جهاده الإسلامي ضد بعض القبائل الفولانية التي امتنعت عن الاستجابة للدعوة وعمدت إلى إعاقة جهود فيها في القرن الثامن عشر الميلادي . وقد استطاع الفقيه سليمان بال تأسيس دولة إسلامية مبنية على كتاب الله وسنة نبيه المطهّرة قبيل وفاته في عام ١٧٦٩م ؟ فجاء الفقيه ألفا عبد القادر خلفاً له ومد نفوذ تلك الدولة حتى شمل مناطق تمركز قبائل ألولوف والسوننكي والبامبرا (الماندنغو) المجاورة . ففي ظل تلك التيارات الثُّورية والتطلعات لإنشاء دولة إسلامية تعم كـل غـرب إفريقيـا ، ولد أحمد لوبّو وترعرع. انهارات إمارة ألفا عبدالقادر في عام ١٨٦٤م بسبب نزاعات وخلافات نشأت بين أبناء الأسرة المالكة مما أدى إلى انشقاق صفوف قيادة الدولة وضعفها وتشتت شمل زعمائها ، وكان دين الإسلام الذي اعتنقه أبناء هذه القبيلة بحماس وحيوية ، عاملاً أساسيًا في بناء كيان الشخصية الوطنية المتميزة لجماعة الفولاني . شكلت هذه القبيلة النواة الأولى للإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء . كان الدافع الديني وراء هجراتهم الجماعية في داخل القارة الإفريقية ورغبتهم في نشر هذا الدين بين سكانها الذين لم تصلهم الدعوة أو لتحديد حيوية هذا الدين وإصلاح أمره بينهم .



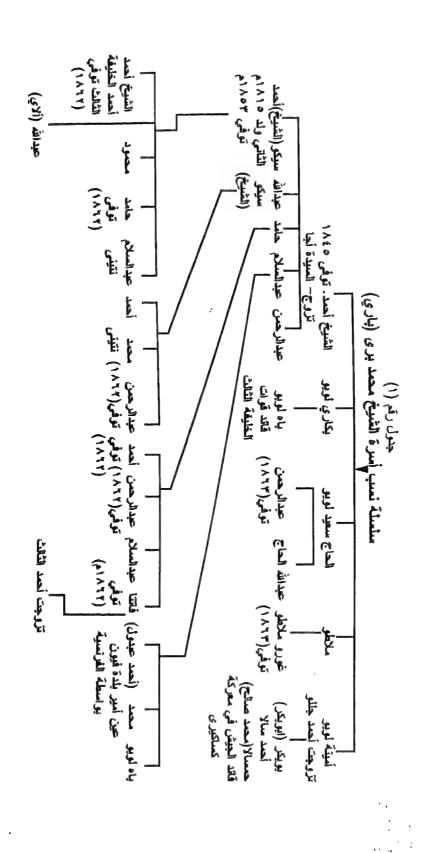

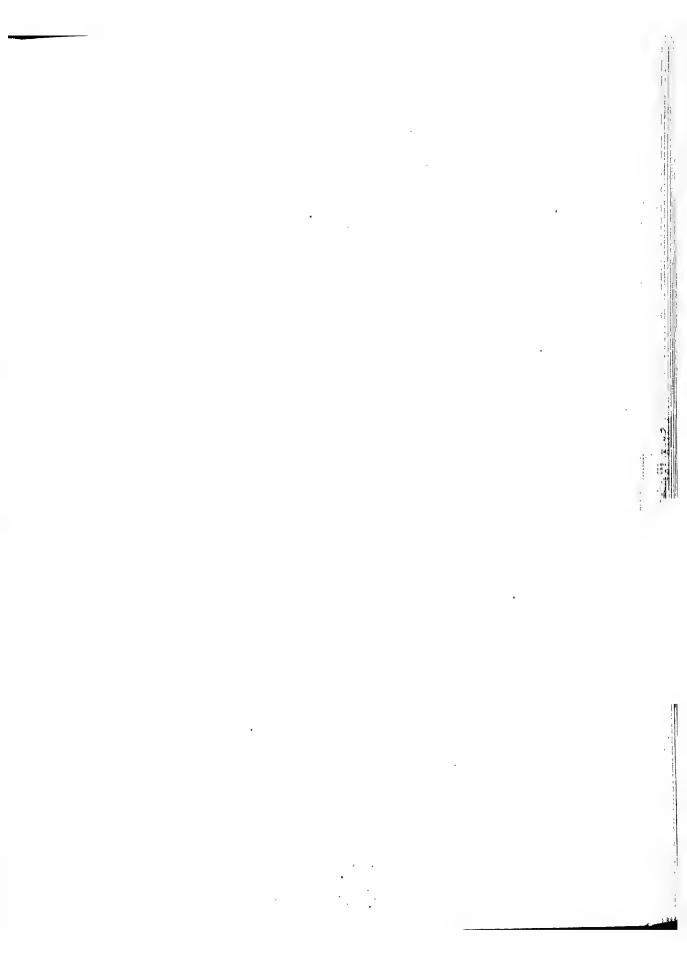

# الشيخ أحمد لوبو بارى (برى) مؤسس دولة ماسينا الإسلامية

## مولده ونشاته:

يذكر لنا بعض المصادر التاريخية عن غرب إفريقيا، أن مملكة ماسينا دامت أكثر من خمسمائة سنة قبل ظهور الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بارى، الذي عرف أيضاً: بامير المؤمنين أحمد لوبو (أى أحمد الطيب)، كداعية ومصلح ديني واحتماعي في تلك المملكة وماجاورها. وأنه قد تعاقب خلال تلك المدة أربع وعشرون ملكاً كلهم من المسلمين إلى أن وصل الدور إليه لكن لم تقم هناك دولة إسلامية قبله. وكان ابنه "أحمد مو أحمد " آخر هؤلاء الملوك وأكثرهم شهرة وأصغرهم سناً لأنه قتل وهو في السابعة عشرة من العمر .

ولد الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بارى، المعروف بأحمد لوبو ببلدة بامغال (٣٢) باقصى الشمال الأوسط بمجمهورية مالي حاليا، في ١٧٧٥م. نشأ الشيخ أحمد يتيماً لأنه فقد أبويه وهو في سن الطفولة فكفله أخواله بنفس البلدة . حفظ أحمد لوبو القرآن الكريم وهو في سن الصبا كما هي العادة لدى العائلات المسلمة المتدينة في الغرب الإفريقي في ذلك الوقت. واستمر في تحصيل الفقه وقواعد اللغة العربية مع أبناء أخواله الذين كان يرعى لهم

<sup>(</sup>٣٢) تشمير بعض المصادر إلى أنه ولد في بلدة كايال أو "ملاغال" الحبلية .

الماشية من البقر والغنم. وشوهد فيه منذ المرحلة الأولى من نشاته ، حب حياة العزلة والانطواء و الزهد ، لذا كان يوجه انتقادات ضد حياة الترف واللهو ، سيما العادات الوثنية التي كان يتباهى بها أبناؤ الأثرياء والمترفين . وبعد فترة من الزمان التي استغرقها أحمد لوبو في تحصيل المعرفة وإحراز التقدم في طلب العلم مع تقوى الله ، بات الشاب فحوراً بثقافته الدينية والعربية .

فأحذ يعظ أترابه من الفتيان ويسدى إليهم النصح ويدعوهم إلى التحلّي بالأخلاقيات الإسلامية الحميدة والفاضلة والابتعاد عن الرّذائل وأعراف الشرك البالية. ورأى الشاب ، أحمد لوبّو ، في منامه ذات ليلة أن الله حل حلاله يأمره بالنهوض وإنقاذ أبناء حلدته من الانحسراط في الممارسات الوثنية الشّائعة في بـلاده ومجتمعـه آنـذاك . وعندئـذ شمر وهو في سنن الكهولة عن ساعد الجد ليجهّز نفسيه بالتبحر في العلم وكسب المعرف والإلمام بالتنظيم الإداري أولاً، ثم بتعبية الشباب والرِّحال ثانياً. فسافر من مسقط رأسه متوجهاً إلى مدينة "جيني" حيث تمركز علماء الدين من أهل اللغة والفقه بغية تحقيق رغبته في العلم والمعرفة. وبعد ذلك انتقل إلى بلمدة "روندي سيرو" بماسينا حيث استقر وأحد يعظ الناس ويسدرس النّسي، ومن المرجم أن أحمد لوبو الذي أصبح يعرف "بالإمام والشيخ" قمد تماثر بالتيمارات الفكرية الثُّورية الإسلامية التي كانت سائدة في العالم الإسلامي وقتشذ وبتوجهات خلافة صوكتو بقيادة الشيخ عثمان دان فودي ، موسس تلك الدولة الإسلامية وأحيه عبد الله ، الذين كانا متأثرين ، أيضاً بآراء الإمامين أبى حامد الغزالي وابن تيمية . وقيل إنه سافر بالفعل إلى بسلاد الهاوسا بشمال نيجيريا في عام ١٨٠٥م وانضم إلى الجهاد الذي كان الشيخ عثمان دان فودى وجماعته قد أعلنوه في تلك المنطقة .

#### عودته إلى ماسينا وتأسيس الخلافة

كان هناك عديد من المسلمين من قبيلتي الفولاني والسوننكي في منطقة ماسينا التي تعيش معاً جنباً إلى جنب وبجوارها قبيلتا الماندنغو والبوزو حيث يوجد من بينهم وثنيون وذلك في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي . وكانت ثمة حالة من العداء والتناحر القائمة بين القبائل المسلمة وغير المسلمة . ومن ثم باتت المنطقة مشحونة بمواجهات واصطدامات من وقت لآخر وبالتالي أصبحت بيئتها قابلة لانفجارات دموية ونشوب حروب أهلية ، وكانت زعامة إمارات ماسينا وقتئذ في أيدي عشيرة فولانية حاملة لقب "جللو" وتنافسها في الزعامة عشيرة فولانية أخرى حاملة لقب "برى أو بارى". وإلى هذه الأخيرة ينتمى الشيخ أحمد لوبو ، لكن شاءت الأقدار أن تنتقل حكم ماسينا من أيدى أبناء العشيرة الأولى إلى أيدى أبناء العشيرة الثانية . ومن ناحية أخرى، كانت هناك مجموعة تدعى "الرّمة/الرماة" انحدرت من بقايا الحسين المغربيي وكان لها نفوذ قوى في تلك المنطقة بعد هيمنتها على شؤونها إثر سقوط مملكة صونغای فی عام ۱۷۹۱م . ووقع خلاف بین الشیخ أحمد لوبُّـو وزعیـم الرّمـة الذي أبعد الشيخ أحمد كلياً عن أراضي صونغاي التي كانت خاضعة لسلطانه . وتوجمه الشيخ الى بلدة "سيبيرا" الواقعة في إمارات ماسينا حيث استقر وأخذ في التَّدريس والوعظ والإرشاد . وهناك احتشــد حولـه لفيـف مـن طلبة العلم والأتباع العاديين الّذين أصبحوا يزدادون حشوداً يوماً بعد يوم . وفي ذات يوم وبمشيئة الأقدار ، تشاحر أحد طلاب الشيخ أحمد مع ابن "أرطو" الذي كان حاكما لإحدى مقاطعات ماسينا . وضرب الطّالب ابن الحاكم وارداه قتيلاً . وأراد الحاكم احذ الثار عن ابنه القتيل وطلب من الشيخ أحمد لوبو تسليم الطالب القاتل إليه . لكن الشيخ أبى وإمتنع عن الأمتشال لمطالب الحاكم. فتفاقم الموقف بين الطرفين ، فانتاب الحاكم "أرطو" الحوف لكنّه أصر على مقاتلة الشيخ أحمد لوبو وجماعته إذا تمادى في عناده ورفضه تسليم الطالب القاتل والتخلص عنه . لكنّ الشيخ رفض تلبية رغبة الحاكم ، الـذي استنجد بمملكة سيغو البامبرية لأنها كانت خاضعة لزعامة ماسينا . وانشغل الشيخ في تلك الأثناء بأنشطته في الوعظ والإرشاد والدعوة . وأرسل أحد تلاميذه إلى أراضي "الرّمة" لدعوة الناس إلى دين الإسلام ، كما كان يفعل بالنسبة للمقاطعات الاخرى ، ولم يرفض زعيمهم السّماح بالقيام بتلك الأنشطة الدينية فحسب ، بل أمر باعتقال رئيس الدعاة وقتله على الفور، تحسباً وخوفاً من ألا تتأثر منطقته بدعوة الإصلاح الذي ينهص به الشيخ أحمد وحماعته . وقام الشيخ رداً على تلك الجريمة وردعاً لعدوان حاكم إمارات ماسينا وحليف ملك مملكة سيغو، بإعلان الجهاد الذي عم المنطقة برمتها . فاحتل مدينة "جيني"، وأسس عاصمة جديدة لدولته الفتية وسماها "حمد الله" في عام ١٨١٩م . وأخذت مملكة ماسينا الجديدة بقيادة الشيخ أحمد لوبو بارى بعد انتصاره على أعدائه ، تنمو شيئاً فشيعاً إلى أن أصبحت

دولة عظيمة الشأن ومترامية الأطراف شرقاً وغرباً ، وشملت كل محرى نهر النيجر الأوسط، من منطقتى حيني وتنبكتو وصولاً إلى المناطق التي تسكنها قبائل البامبرا والبوزو والدوغون الخ.

لم تكن أهمية مملكة ماسينا بسبب اتساع مساحتها أو عمرها الزمني وفق معايير الممالك التي قامت في إفريقيا حنوب الصحراء الكبرى ، بقدر ما اشتهرت وامتازت بم من حسن الأنظمة الإدارية المحكّمة . إنّ الشخصية الإسلامية التي اتصفت مملكة ماسينا وخلافتها بها هي التي مهدت الحو الثّقافي والعقيدى المناسبين وأرست الأبنية البيئية الدينية الأساسية التي انبني عليها الجهاد اللاحق للشيخ عمرتال الفوتي ، مؤسس الدولة العمرية في السودان الغربي . فعلى سبيل المثال ، قام الشيخ أحمد لوبّو بتشكيل محلس تكون من عضوية أربعة وستين عالمًا و قاضياً . خول لهذا المجلس سلطة تشريعية وتنفيذية لكنّه ظل خاضعاً للمجلس الآحر اللذي ترأسه الشيخ نفسه ويضم عضوين آخرين ، وكان من شروط العضوية ألا يقل عمر العضو عن أربعين سنة . كان لكل مقاطعة من مقاطعات الدولة أمير ومعه قاض وأمين الخزنة يقومان بمساعدته في تسيير شؤون مقاطعته ، وكانت إيرادات الدولة تأتى من حصيلات الضرائب وغنائم الجهاد والغرامات وتركات الوقسف والثروات أو الممتلكات التي تتم مصادرتها شرعاً .

## العوامل الحافزة إلى إعلانه الجهاد

كان الجهاد الذى أعلنه الشيخ أحمد لوبو حزءاً من الجهود الرامية إلى إحياء الدين الإسلامي في الغرب الإفريقي؛ انطلاقاً من محتلف حركات الدعوة إلى الإسلام أو لإصلاح أمور المسلمين في الغرب الإفريقي ، ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي . ونذكر فيما يلى أهمها :

أ- عدم ارتياح المسلمين بالانقياد والخضوع للحكومات غير الإسلامية مهما عظم شأنها التي كانت منتشرة في معظم أنحاء السودان الغربي .

ب -اعتبار المسلمين دينهم الإسلامي أرقى وأسمى من أى دين آخر بغض النظر عما يتمتع به غير المسلم من الثروة أو السلطة أو الجاه أو النفوذ أوغير ذلك من المناصب الاحتماعية والسياسية تحت الحكومات التي لاتطبق الشريعة أو الوثنية .

ج- إحادة المسلمين القراءة والكتابة بالحروف العربية بفضل تعلمهم القرآن الكريم إلى حانب تعليم الفقه مما جعلهم يشعرون تلقائياً بضرورة أن تكون للقيادة الدينية والحياة الدينية الإسلامية الأفضلية والأسبقية في محتمعاتهم الإفريقية في الغرب الإفريقي مهما كلفهم ذلك .

د- اشمئزاز المسلمين من دفع الضرائب إلى الحكام والملوك الدين لا يحترمون الشريعة أو الوثنيين الذين يقومون بتقديم القربان إلى أصنامهم ويصنعون الأسلحة بالأموال المحصلة من تلك الضرائب لتقوية دويلاتهم القائمة على عقيدة الكفر والطغيان الضالة.

هـ اعتقاد الكهنة وعبدة الأصنام في أن دين الإسلام دخيل عليهم وبالتالى فإن نموه في أوساطهم، يهدد مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤدى إلى انتزاع الاحترام والتقدير والطاعة التي يضمرها السّكان لهم ولعاداتهم الوثنية ؛ لذا اعتبروا اعتناق الدين الإسلامي عملاً عدوانياً.

و- عدم إبداء الملوك الكفرة الاستعداد أو الرّغبة في التحلّبي عن المعتقدات والعادات الوثنية والتمادى في إضمار حالات العداء ضد الإسلام والتواطؤ ضد المسلمين . ومن بين ذلك التواطؤ والتآمر ضد المسلمين وإغراء بعض الأفراد من المسلمين السذج واستدراجهم للتآمر ضد عقيدتهم وإخوانهم من المسلمين لصالح أولئك الملوك وإمدادهم بأدوات حربية .

ز- إضفاء المحماس القبلى أو الوطنى على دين الإسلام في تلك الحقبة من تاريخه ومكانه . إذ اعتبر أبناء بعض القبائل المسلمة الجهاد كأنه جهاد من أجل حماية قبيلتهم ورفع مكانتها ؛ احتماعياً واقتصادياً وسياسياً . من بينها قبائل الطوارق الصحراوية والصونغاى والماندنغو والفولاني . ولا غرابة في ذلك ، لأنه عندما جاء الإسلام إليهم وحدوه يدعو إلى السجايا والأحلاق الحميدة التي توافق وتنسجم مع ما ألفوه من العادات كتكريم الضيف وحمايته واحترام العدالة الاحتماعية وضرورة حماية المرأة والمستضعفين من العجزة ضد الاستغلال البشع في مجتمعاتهم .

#### قيام دولته

وفي بداية القرن الثامن عشر عندما أخذت ثروات الرعاة والمزارعين من قبائل الفولاني تقل تدريجياً بسبب القحط والجفاف المستمرين ، أراد بعض الإقطاعيين من تجار البامبرا والفولاني من سكان "جيني" وغيرها من المدن التجارية الشهيرة ، أن يستغلوا ثمار جهود صغار المزارعين والرعاة الذين يعيشون في المنطقة ، وذلك عن طريق فرض الضرائب العشوائية المغرضة عليهم ونهب ثرواتهم عنتا ، وإبان تلك الأوضاع ظهر أحمد لوبو باري الذي أحذ في الدّفاع عن هذه الفئة الكادحة من الشعب بغية إزالة الظلم عنها. فطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بمنطوق كتاب الله وسنة رسوله الكريم . واستطاع في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي أن يشكل جيشاً مؤلفاً من الشباب المتحمسين للدين الإسلامي والغيورين عليه في منطقة جيني .

واجه الطغاة الظالمين من حكام المنطقة وحقق النصر عليهم بهزيمة جيش البامبرا في عام ١٨١٨م، وبعدئذ أقام دولته الإسلامية. وفي غضون بضع السنوات التي تلت، إستطاع أحمد لوبّو الّذي تقلد لقب "الشيخ" القضاء على معاقل الوثنية. وفي عام ١٨١٩م أقام عاصمة جديدة لدولته وسماها "حمد الله". ووضع نظم انضباط تنقلات رعاة المواشى وأدخل الإصلاحات الدينية وأنشأ مجلساً استشارياً مكوناً من العلماء والفقهاء ذوى النزاهة التاريخية للإشراف على شؤون رعاياه على ضوء الكتاب والسنة. فحظر الاتجار في المسكرات والتبغ إلى آخره. كما أوصى بتحديد اختلاط فحظر الاتجار في المسكرات والتبغ إلى آخره. كما أوصى بتحديد اختلاط

الرجال بالنساء الا في حالات ضرورية . كما حظر تبرج النساء بارتداء الملابس التي لا تليق بهن وإظهار السلوكيات المنحرفة . كانت دولة ماسينا، خلاف الدويلات الأحرى في المنطقة ، متميزة بمركزية النظم الإدارية وتحصيل الضرائب وتوفير المصالح العامة وتنظيم القوى الأمنية والعسكرية . استطاع الشيخ أحمد لوبو بارى بحلول عام ١٨٢٥م ، مد نفوذه شمالاً حتى شمل منطقة مجرى نهر ديبو ومنطقة تنبكتو التي كانت تحت سيطرة قبيلة كونتة الصحراوية . اشتهرت تنبكتو بالتجارة وكملتقى للثقافة الإسلامية ، وقد تمتعت فيما بعد بإستقلالها النسبى وبدء التعاون والتفاهم بين علماء ماسينا وعلماء تنبكتو في مختلف القضايا التي تهم الطرفين إعزازاً لتقدم الإسلام في بلاد السودان الغربي والأوسط .

انتقل الشيخ احمد لوبو إلى رحمة ربه المنان في يوم الجمعة الموافق اثنى عشر من شهر ربيع الأول للسنة الف وماتين وست وسبعين الهجرية عشر من شهر العمل الدؤوب الذى دام عشرين ونيف سنة في الاجتهاد والجهاد والإصلاح الاجتماعي . غمده الله بواسع رحمته . هو الذي أضفى الشخصية الإسلامية على الشخصية الفولانية حتى أصبحت كلمة "الإسلام" مرادفاً لكلمة الفولاني في إفريقيا جنوب الصحراء . استخلف الشيخ احمد لوبو بارى قبيل وفاته ابنه أحمد الثاني الذي تولى الحكم بعد والده في عام لوبو بارى قبيل وفاته ابنه أحمد الثاني الذي تولى الحكم بعد والده في عام وعرف باحمد "مو" احمد اى احمد بن أحمد .

## نشأة أمير المؤمنين أحمد "مو" أحمد لوبو.

ولد الأمير أحمد مو أحمد بمدينة حمد الله المذكورة آنفاً التي كانت مقر خلافة الإمامية الماسنوية في حوالى سنة ١٢٦٠ الهجرية الموافق عام ١٨٤٤ م. حفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب عند والده في بواكير حياته ولم يكن قد حاوز العقد الأول من العمر . كان أكبر أبناء والده ذكوراً . ونظراً لما كان يتمتع به من الذكاء واتزان الشخصية والشغف للعلوم والتدين الذي فطن عليه ، حظي بحب مفرط من والده ورجال بلاط المخلافة الإسلامية بإمارات ماسينا مما حعل كل من يرزق من المسلمين الفولانيين بأول مولود له ذكر يسميه أحمداً تخليداً لذكرى ذلك الاسم ، حتى أصبحت العادة عند الفولانيين أن يلقبوا ابنهم الأول "بأحمد" حتى وان كان له اسم آخر . تلقى الأمير أحمد تعليمه الاولى في مدينة "حمد الله"، لكن لم تشا الأقدار أن يستمر على عرش الإمامية لإمارة ماسينا مدة طويلة .

تعاهد التاريخ مع صانعيه ليطول الأمد ببعضهم ويقصر بالبعض الآخر. مات الأمير أحمد بن أحمد لوبو في السن السابع عشر من العمر ، أى وهو في عنفوان شبابه نتيجة حرب وقع هو ضحية لها . ولم يكن له فيها ناقة ولا جملاً بل وجد نفسه متورطاً فيها لمواجهة الشيخ عمر تال الفوتي الذي كانت تلك الحرب ، بطبيعة الحال ، كرهة له أيضاً . تولى الأمير أحمد مو أحمد ، عرش ماسينا خلفاً لوالده الشيخ أحمد لوبو ، وهو ابن خسمة عشرة سنة . كانت تلك الحرب التي أطاحت بعرشه مفاجاة ولم يتخذ لها خطوات التحسب

بحكم حداثة سنه وقلة خبرته في الحياة . وكان يعلم أن عرشه الذي ورثه من أبيه ، قد أسس ليخفق علم الإسلام في كل ربوع الإمارة وما جاورها . لم يكن متحسباً للحرب، لأسيما من خصمه الذي كان منذ عهد قريب والمدًا له وضيفاً مشرفاً نزل على والده الشيخ أحمد لوبو وعلى عرش ماسينا وأهلها. قضى أمير المؤمنين ، أحمد مو أحمد قرابة سنتين فقط على عرش ماسينا. وهي نفس الفترة التي قضاها خصمة على العرش نفسه بعد سقوطه (العرش) من يده وانتقل إلى يد الشيخ عمرتال الفوتي الذي توفى نتيجة ثورة قام بها أهل ماسينا عليه بعد مرور سنتين فقط على استيلائه ذلك العرش . رحمهما الله وكل من كانوا معهما من المسلمين والمسلمات جميعاً وأدخله مسيح جنات النعيم .

## السبب المباشر للحرب:

أشير ، باختصار إلى السبب المباشر لنشوب تلك الحرب المشؤمة بين الشيخ عمر تال الفوتى وأمير المؤمنين أحمد من أحمد ، نحل الشيخ أحمد لوبو، مؤسس خلافة ماسينا . أدت تلك الحرب في نهاية الأمر إلى انهيار ثلاث دول إسلامية حظت بثقافة إسلامية وعربية رفيعة المستوى . كما أودت بحياة ما يقرب من ثمانين ألف قتيل من أبناء المسلمين وسقوط زعماء الممالك الثلاثة في السودان الغربي ؛ أى أحمد مو أحمد ، عمر الفوتى ، الشيخ سيدى المحتار البكاى الكونتى .

كان هناك خلاف قد وقع بين الشيخ عمر الفوتى ، أثناء تحواله وهو شاب ، طلبًا للعلم على أيدى علماء وفقهاء مالى ، وقبل سفره إلى الحجاز

وبلاد المشرق العربي ، وبين الملك "فارما على مونزو ويتلا" ملك دولة سيغو البامبرية . فأمر الملك باعتقال عمر تال الفوتي واحتجازه ثم أراد قتله فيما بعد . لكنّ زوجة الملك حالت دون ذلك وطلبت إلى زوجها إطلاق سراح سجينه ، فلبّى لها تلك الرغبة وأفرج عنه . واصل الشيخ عمر الفوتى سفرياته بعد ذلك ماراً بكل من دولة صوكتو العثمانية في نيجيريا والدولة المهدية بالسودان الشرقي ، وصولاً إلى الأراضي المقدسة بالحجاز والأردن ومصر. وعندما عاد إلى المنطقة كداعية إسلامي وحليفة الطريقة التجانية وقوت شوكته وأصبح شيخًا ، بوجود أتباع ومريدين كثيرين ، كانت دولة سيغو أحد الأهداف الرئيسية للهجوم والقضاء على ملكها من قبله . وبالطّبع ، تعرضت تلك الدولة ، كغيرها ، من الدويلات البامبرية الأخرى الوثنية القائمة في المنطقة، للمواجهة مع الجيش العمرى . دخل حيش الشيخ عمر الفوتي مدينة سانساندنغ ، عاصمة مملكة سيغو وإحتلها في السنة ١٢٧٣هـ الموافقة للعام ١٨٥٦م ، بعد هزيمة حيش البامبرا بقيادة ملكهم "فارما على مونزو ويتلا" . اختفى الملك ويتلا مختبئاً في مكان مجهول عن الشيخ عمر وأتباعه . وبعد مرور خمسة أشهر من احتلال بلاده لجأ الملك ويتلا إلى مملكة ماسينا المجاورة ، وطلب إلى ملكها (الصبي) "أحمد مو أحمد" أن يحميه من الشيخ عمر الفوتي وجماعته ، قائلاً إنه أسلم وإعتنق دين التوحيد . طلب الشيخ عمس الفوتي إلى أمير المؤمنين ، ملك ماسينا ان يعيد إليه "ويتلا" خصمه ، لأنه كافرًا ولا زال على عقيدته الوثنية ، على رغم تظاهره بدين الإسلام . لكنّ الأمير "أحمد مو احمد" رفض هذا الطلب من الشيخ عمر الفوتى . واستفتى علماءه الذين أفتوا إليه بعدم حواز تسليم خصم استجار بإنسان مسلم إلى من قد يقضى على حياته ، لا سيما أنه كان زعيم قوم ، ولو كان كافراً وبينهما حالة عداء قديم . ويجب عدم إفساح المجال لتصفية حسابات قديمة . واستدلوا بآراء كثيرة منها :

أنَّ الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة :

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكِينَ استجارِكَ فأجرِهُ حَتَّى يسمعَ كَلاَمِ الله ثُـم أَبلغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَ بأَنهُم قَومٌ لا يعْلمُونَ ﴾ .

ب- وقال في سورة النساء: (يَايَّهَا الذينَ آمنوا إذا ضَربتُمْ في سَبيل الله فتبينوا ولا تقُولُوا لمَنْ القَى إليكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمناً تَبْتَغُونَ عَرضَ الحياة الدنْيَا فعندَ الله مَغانمُ كَثيرة كذَلكَ كُنتُمْ منْ قَبلُ فمَن اللهَ عَلَيْكُم فَتَبينوا إن الله كَان بمَا تعْملُون خبيرا).

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " إنكُمْ تَخْتَصَمُونَ إلَى فَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بُحِجَته مَنْ بَعض فَأَقْضَى لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ مَنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مَنْ حَق أَخِيه شَيئاً فإنمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعَة مِنَ النار " حديث متفق عليه .

وجاء في صحيح البخارى: عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها، عن النبي النبي الله عنها، عن النبي الله عنها، عن النبي الله عنها، عن النبي الله عنها، عن النبي الله الله عنها، عن النبي الله الله عنها، عن الله عنها، عن النبي الله الله عنها، عن عنها، عن الله عنها، عنها

وعن أبى شريح الخزاعى ، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت .

في سيرة ابن هشام: أن الرّسول صلى الله عليه وسلم قد سمح للعباس رضى الله عنه أن يجير أبا سفيان عند فتح مكة ، وكان أبوسفيان يومئذ مشركاً وزعيم قومه . بل أكرمه رسول الله على أمام قومه . فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن". (٣٣) أعلن الشيخ عمر الحرب على دولة سيغو وإمامية ماسينا وإمامية كونتى . استشهد الزعماء الثلاث من جراء تلك الحرب وتشرد الآلاف الباقون من أتباعهم الذين ظلوا على قيد الحياة ، إلى مجاهيل التاريخ .

كان للجهاد الذى قام في السودان الغربي تحت إمامية ماسينا ، حصيلة إيجابية في تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا . منها : تعميم تحفيظ القرآن على قرى وأمصار تلك الدولة والمناطق المجاورة لها . كما ارتفعت نسبة الحفاظ وأهل الفقه وعلماء اللغة بين مختلف طبقات المجتمع . كان التعليم بصفة عامة متجاوباً مع تطلعات الحكومة المركزية لتلك الدولة باختيارها المستشارين والإداريين معتمدة في ذلك على الكفاءة العلمية

<sup>(</sup>٣٣) مخطوطات عثر عليها المؤلف أثناء زيارته إلى مدن : تنبكتو وموبتى، وحمد الله ، بجمهوريــة مالى في يوليو عام ، ١٩٩٠ م .

والحبرة. كما انتعشت الحركة الأدبية في الشعر والتاريخ باللغة المحلية التى كانت تكتب بالحروف العربية. يقدر بعض المصادر التاريخية عدد العلماء والفقهاء المشهورين في دولة ماسينا بنيف وثلاثمائة. لكن معظم إنتاجاتهم العلمية والأدبية قد اندثرت بفعل الحرب الأهلية التى نشبت هناك. وفيما يلى قصيدة نونية نظمها أحد أدباء ماسينا – يدعى الشيخ أحمد حمّا بركى ، أجمل فيها بعض فحول علماء بلاط الدولة.

وَمَسْقَطُ جِبْهَتِى وَمِفْتَاحُ عَيْن كِسرَامٌ لَمْ يَنَلَهُم كُلُ شَسيْن أَمِيسَرُ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْسرِ مَيْن لِمَيْن لِمَيْن بِغَيْسرِ مَيْن لِمَيْن بِغَيْسرِ مَيْن لِمَيْن لِمَسْنُ قَسَدُ كَانَ صَلَّى الْقِبْلَتِيْنِ الْمَدْرِي وَمَوْضِع مِنْحَرَيْنِ وَمَوْضِع مِنْحَرَيْنِ وَمَوْضِع مِنْحَرَيْنِ وَمَوْضِع مِنْحَرَيْنِ وَمَا اللهِ مَسَدَةُ عُمْسرِهِ لَوْ سَوْتَيْنِ حَيَاتُهُما كَانَتُ جَوْهَ رَيْسِنِ حَيَاتُهُما كَانَتُ جَوْهَ مَرَيْسِنِ حَيَاتُهُما كَانَتُ جَوْهَ مَرَيْسِنِ عَلَيْنِ عَلِيدَيْنِ عَلِيدَيْنِ عِيلَافَ لُهُ أَحْمَدَيْنِ بِعِيلَافَ لُهُ أَحْمَدَيْنِ بَعِيلًا اللهَ عَلَى اللهِ مِينُ أَحْمَدَيْنِ بَعِيلًا اللهَ اللهِ مِينَ الْمَسلَو الْيَدَيْنِ مِينَ الْمَسلَو الْيَدَيْنِ وَأَحْمَدُ لُوبُسِو مُنْبَسِطُو الْيَدَيْنِ وَأَحْمَدُ لُوبُسُو مُنْبَسِطُو الْيَدَيْنِ وَالْعَدَيْنِ وَالْعَمْدُ وَالْهَالِكَيْنِ وَالْعَدِينِ وَالْمُ وَالْمَدِيْنِ الْمُسَلِّو الْيُدَيْنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَدِيْنِ الْمَدَيْنِ وَالْمَدِيْنِ الْمُسْلِمُو الْيُدَيْنِ وَالْهِ الْمَدَيْنِ وَالْمَدَيْنِ وَالْمَدَيْنِ وَالْمَدَيْنِ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُولُولِكُونِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

وَنَجَـلا حَمَّا كَانَـا عَـابدَيْـن صَاحِبً الشُّيْسِخِ وَنِعْمَ الصَّاحِبَيْنِ شَاهِدُ الشَّيْخِ وَنِعْمَ الشَّاهِدَيْنِ وَٱلْفَ امُوبُ و كَانَا زَاهِ لَا يُن يَقُومُ لَنَا مَقَامَ الشَّاهِدَيْن كَانَا بَعِيدًا عَمَّا يُوَصِّلُهُ لِلْرَيْسِ لَقَالُوا أَنَّا مِنَ الْمُبَارِكِينَ مَشْهُورَيْنِ كَانَا فَاتِقَيْنِ عَمِيتُ الْعِلْمِ بَيْنَ الْعَالَمِينَ وَٱلْفَا بُوبَا كَانَا فَايُزَيْنِ لَخَيْرِ الْعَالَمِينَ حِيدِ الحُسَّيْنِ أَمْرِ يُوَصِّلْنَا لِسرَبِّ الْعَسالَمِسينَ وَإِيمَانُا بِرَبِّ الْمَشْرِقِينَ أَبْطَ اللَّهِ كَانُوا فَايْزِي نَ

١٤- كَذَا أَلْفَا سَعِيدُ وَحَاجِي إِخْـوَانْ ١٥ - كَـذَا ٱلْفَاعَلِسَى شَهِـيرُ عِلْـم ١٦- ٱلْفَا حَمَّا مَسَارُ سِسِين ١٧- وَٱلْفَا نُـوحُ ذُو عِـرُ وَحَـاهِ ١٨- كَذَلِكَ "هَنْبَرْكِي" ذُو عِلْم وَعَدْلِ ١٩- وَعَبْدُالْقِادِرِ الْجَيْلَانِي مَعَّا . ٢ - "لَيْتَنِي" تَسْأَلْ بَنِسَ الْحَمْدِ طَــرْأً ٢١- وَسِيرِي الْغَلِمِي وَبَرْكِي "إِخْمُواَلُ" ٧٢- وَٱلْفَا مَلْكِ إِبْنُ الحَاجِّ عُمَرْ ٢٣- سُلَيْمَانُ لَهُ فِي البَيْتِ قَصِبْرٌ ٢٤- وَٱلْفَ وُلْكُ وَلْكُ وَلْكُ الْمُحِبَّةُ ٢٥- رَاعَــانَا "الفُــولاّنِــى" بِطَــاعَة ٢٦- ألَـم تَرَ بَعْضُهُمْ إلا يَقِينًا ٧٧- أَلاَ بَلُّغُوا عَنِّسَىٰ يَايَنِسَى الفُولاَنِي

لقد حظي علماء الدّين والتّقافة العربية والإسلامية بصفة عامة، بتشجيع واهتمام بالغين في اظل إمامية الشيخ أحمد لوبّو. ضرب بذلك مثلاً يحتذي به. وسقوط تلك المملكة بالصّورة التي حدثت تعتبر حقاً مأسوية تاريخية ونكصة التردى ألمت بها مسيرة الإسلام في الغرب الإفريقي.

كانت مدينة "حمد الله" في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تماثل في السودان الغربي ما مثلته عواصم العالم الإسلامي من أمثال: بغداد ودمشق والقاهرة بالنسبة للنهضة الإسلامية في المشرق العربي في القرون الوسطى. كانت تلك العاصمة ذات حيوية ثقافية آهلة بحفاظ القرآن وفحول العلماء والفقهاء وأهل اللغة . كما كانت تفتخر بمآذنها الشامخة والمنتشرة على طول العاصمة وعرضها حيث يسمع منها دوى أصوات المؤذنين في أوقات الصلوات المتوالية . لكن أصبحت اليوم مدينة خاوية على عروشها وكأنما لم تكن قط . تشهد على أنقاضها قبور الشهداء وآثار المساجد والحصون . وفيما يلى قصيدة نونية نظمها أحد علماء إمامية ماسينا يدعى ألفا يحيى موسى لوبو يرثى فيها مدينة "حمد الله" وأميرها أحمد مو أحمد :

١- هجوم أخ على أخيه حنصون
 ٢- من ظن أن العار يذهب سدا
 ٣- من قال إن الذنب يخفى لأعين
 ٤- إن الذي طمع في شرب دم
 ٥- وبقدر ما استطعت تجنب وعده
 ٢- ففي شهر عيد الله والقتال حرام
 ٧- ياليت لو اعتبروا شوال المحرم
 ٨- وكل يهتف والدموع تسيل
 ٩- وكل يهتف بحمد الله ترحماً

غدر أخ انظر كيف يكون دعد واعدلم أن ذاك جنون فئسق بان ذاك صدار جنون فئسق بان ذاك صدار جنون أخيه احذره واستيقن بأنه سيخون فاسرع واتق شر الخائندين أباحوا دم شقيق بدون حصون مدينة سلم رضيعة رب العالمين لغدر أخ على أخيم جنون بأميرها أحمد كفيل أحمدين

١١- ارتحفت ماذن كانت لله وقاله وقاله الله عدد حمد الله تقاوم ؟
١١- أى مدينة بعد حمد الله تقاوم ؟
١١- تألفوا مع الدوغون هابي هيرى
١٢- لم يكونوا الحلفاء الصالحين
١١- لم يكونوا الحلفاء الصالحين
١١- انعدعت الدوغون والبوزو والتومبو
١١- فارتشوا بحلية أساوير ذهبا وفضاً
١١- ذاك الولى ، بل ونجل الصالحين
١٧- سقطت شهيداً في نهدر مانى

وتعانقت القلوب بمساء حفون ثناء لله وهبسة رب العالميسن والبورزو والتومبو (٣٤) جماعة الأوثان بسل كان حلفًا لمدائن الأوثسان حلفاء شر تحطيم مدينة أحمدين كثمن لاغتيسال ابن أحمدين تقسى الله رضيع أحمدين صار ماوى لرفات المالحيين

<sup>(</sup>٣٤) أسماء القبائل .

#### الدولة العمرية الفوتية

#### بلاد فوتا تــورو :

تقع بلاد فوتاتورو(٣٠) في الأودية الوسطى لنهر السنغال فيما بين صحراء موريتانيا ومنحدرات منطقة السنغامبيا على بعد حوالى ١٠٠ ميل شمال المحيط الأطلسي . يمتاز موقع بلاد فوتا تورو بأحسن الممرات الداخلية والأراضي المنبسطة والمستنقعات الصّالحة للإنتاج الزّراعي بأقل درجة سقوط الأمطار مرتين خلل السنة . لذا اشتهرت بلاد فوتاتورو بالمحاصيل الزراعية والشروة الحيوانية التي تحذب المهاجرين إليها من المالي مختلف مناطق السودان الغربي والمغرب العربي وسكان الصحراء الكبرى عبر القرون . يتمد حزام أوديتها بحوالي ٢٥٠ ميلاً شرقاً وبحوالي ٢٠٠ ميلاً غرباً . ليس هناك حواجز طبيعية تحمي أراضيها الشاسعة من هجمات وغارات متكررة في الماضي بين مختلف قبائلها والقبائل المحروة المحروة المحروة التي المعاورة التي المناسعة من المحرورة التي اكتسحت أحزاءاً من موريتانيا وصولاً إلى المغرب

<sup>(</sup>٣٥) هناك أربعة أقسام من بلاد فوتا ، وهى : (١) فوتا تورو الموجبود فى السنغال وموريتانيا (٢) وفوتا حللو فى غينيا (٣) وفوتا بوندو فى مالى (٤) وفوتا ملّى فى بلاد آدماوا بنيجيريا والكاميرون حاليًا .

والجزائر. أدى هذا الوضع البيئي ، في العصور الغابرة ، بمحتلف قبائل الفولاني في بلاد فوتاتورو إلى الانتقال من المناطق الشّمالية النائية الأكثر تعرضًا لتلك الهجمات وتوجه صوب مجرى نهر السنغال جنوباً في المناطق الوسطى حيث أقامت دولتها المركزية التي أصبحت قوية تدريجياً واستطاعت الصمود أمام تلك الغارات وردعها . استطاعت دولة التوروبي (٣٦) تحسيد الشخصية الإسلامية لنفسها في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي عن طريق النشاط التّعليمي والاهتمام بالتثقيف ونشر الإسلام، حتى أصبحت كلمة "التوروطو" مرادفاً لكلمة "الفقيه" أو العالم بالشّريعة الإسلامية. تميز عهد ملكها ألفا (أي ألفهم) سليمان بال بأنشطة الدعوة وإقامة القوة العسكرية التي إستطاعت الصمود أمام تهديدات دولة المرابطين في المغرب العربي وإلغاء ولاء شعب فوتاتورو لتلك الدولة في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي . حاء الفاعبد القادر خلفاً لألفا بال في زعامة دولة التوروبي ، فواصل مسيرة سلفه في نشر دين الإسلام عن طريق التوعية والتثقيف في هدوء واستقرار . فكان أول من تقلد لقب "إمام الدّين " (المامي بلغة الفولاني) في تلك الدولة لدى بلوغه السن الخمسين من العمر المديد . ومن ذلك التّاريخ أصبحت الإمامية التورويــة فــي مقــــدمة حركـات الجهـاد الإسلامية التي تعاقبت في منطقة السودان الغربي والأوسط. أحرزت الإمامية التوروية انتصارات كثيرة في مجالات الدّعوة الإسلامية بقيادة الإمام

<sup>(</sup>٣٦) المفرد – التوروطو ، نسبة الى بلاد فوتاتورو .

عبد القادر الذي عرف أيضاً بعبدول .(٣٧) ففي سنة ١٨٩٦م قامت دولة التوروبي بقيادة عبدول بعد استرجاع الجزء الشرقي من تلك البلاد من سيطرة قبيلة جاننكي وإنهاء الاحتلال الموريتاني لشمال ضفاف نهرها . دخلت الإمامية التوروية في معاهدة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية التي احتلت مناطق شاسعة في غرب إفريقيا . تقوم بموجبها تلك السَّلطات بدفع رسوم للإمامية على العروض التّحارية التي تحملها عبر الأراضي الإمامية شريطة عدم تعرض المسلمين من رعاياها للاسترقاق من جانب تلك السلطات الاستعمارية بيعاً أو شراءً . امتد نفوذ تلك الدولة حتّى اكتسح مناطق قبائل "ولفو "وقبائل سيرى غرباً ومقاطعات بوندو وغاجاغا وحاسو شرقاً . قام الإمام عبدول بتعيين دعاة وفقهاء وأئمة المساجد وقضاة للعمل في المنَّاطق الحاضعة لنفوذه. وطلب من زعماء قبائل تلك المناطق أن يقوموا بحماية دعاته وأهاليهم وممتلكاتهم أثناء وحودهم في تلك المناطق . كما عرض عليهم قبول دين الإسلام والامتثال لشريعة القرآن الكريم والسنة النّبويــة الشريفة . وبعــد مـرور قرن واحد من الزّمان على قيام دولة الإمامية التوروية وأجهت تلك الدولة مرحلة الاضمحلال والانخطاط بسبب خلافات داخلية . ففي تلك المرحلة ولد الشيخ عمر الفوتني الكدوى(٣٨) مؤسس الدولة العمرية.

<sup>(</sup>٣٧) إحتصارًا لإسمه الكامل (عبد القادر) .

<sup>(</sup>٣٨) أضاف الشيخ عمر الفوتى هذا اللقب إلى اسمه . ويشير إلى المقاطعة التى ينتمى إليها في بـــلاد فوتا تورو .

قامت الدولة العمرية على يد داعية إسلامي ومحاهد ظهر في بلاد السودان الغربي في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . وهو الحاج عمر بن سعيد بن عثمان بن مختار بن أحمد الفوتى . ويعرف أيضا في تاريخ الحركة الإسلامية في الغرب الإفريقي بالحّاج عمر تال .

### مولده ونشاته

ولد الحاج عمر الفوتى في قرية هلوار الواقعة في مقاطعة فوتاتورو بشمال جمهورية السنغال لأبوين مسلمين ينتميان إلى القبيلة الفوتية الفولانية في حوالي سينة ١٢١٠هـ، والموافقية للسينة ١٧٩٦م. نشأ الحاج عمر في كنف والده الشيخ سعيد تال اللذي قام بتحفيظه القرآن الكريم ولم يكسن قد حماوز سن البلوغ بعد . تلقمي دراساته الأولية في الإسلام من التوحسيد والفقه واللغة العربية لدى أفراد عائلته وعلماء قرية هلوار . وفي عام ١٨١٥م سافر إلى بالاد فوتا حللو الواقعمة في غينيا واستقر في قرية تسمى كرموسنتانا حيث قضي فمترة من الزّمان يعلّم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية. هناك التقيى بـأحد مشايخ الطرق الصوفية يدعى الشيخ عبد الكريم بن أحمد وأحد عنه الأوراد التَّجانية ومبادئ علم العروض. سافر بعد ذلك إلى موريتانيا، حيث التقى بشيخ آخر يدعى الشيخ مولود فال الذي حدد له العهد بتلك الأوراد التجانية . ارتحل بعدئة قاصداً الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحبج مبع شيخه عبد الكريم بن أحمد المذكور . مر الحاج عمر ، خلال سفره هذا، بعدة عواصم ومدن بلاد السودان الغربي والأوسط ، انطلاقاً من مدينة "حمد الله"، عاصمة دولة ماسينا ووصولاً إلى مدينة صوكتو مقر خلافة صوكتو الإسلامية . هناك استقبله السلطان محمد بللو ، أمير تلك المخلافة . كانت صوكتو في ذلك الوقت مزاراً للأدباء والفقهاء ورجال السياسة من مختلف أرجاء بلدان الغرب الإفريقي . أتيح للحاج عمر الفوتى أثناء تواحده هناك ، فرصة مقابلة شخصيات من العلماء والزوار، من بينهم الشيخ أحمد (٣٩) سيدى البكاى بن الشيخ سيدى المختار الصغير بن الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المختار الكونتى الكبير زعيم الطريقة الصوفية القادرية في تنبكتو . الشيخ سيدى المحتار الكونتى الكبير زعيم الطريقة الصوفية القادرية في تنبكتو . كما قابل "هوج كلابيرتون" Clapperton Hugh (١٧٨٨ - ١٨٢٧ - ١٥)

<sup>(</sup>٣٩) هو الشيخ سيدى أحمد البكاى بن الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المختار الكنتى الكبير (٣٩) هو الشيخ سيدى المختار الكنتى الكبير (٣٩-١٨٠٣) الخليفة الثالث للطريقة القادرية . ترعرع في أحضان حده ، ثم في مدرسة والده ، حيث كان أحد العلماء واكثرهم مهابة وصولة في الحق ، وأحد الشعراء المفلقين ، ورث الزعامة الزمنية والروحية التي خولت له. ولعب دورًا سياسيا حاسمًا في المنطقة خلال النصف الثاني من القرن الأخير .

كان الزعيم الروحي لأمراء المنطقة وخاصة أمراء "ماسينا" والطوارق والعرب ؟ وطد علاقته مع محمد بللو أمير "صوكوتو" ، إستمرارا للعلاقات التي كانت قائمة بين والده وحده مع زعماء تلك العلاقة .

كانت له مراسلات مع سلاطين المغرب الأقصى وأمراء موريتانيا ، وملكة بريطانيا ، حيث أحاد فن الرسائل الدبلوماسية التي كانت إحمدى استنباطات حده ، للعم العلاقات الحارجية ودعم نفوذه .

كان حليف أحمد شيخ الثاني أمير ماسينا في الصراع المرير مع الحاج عمر الفوتي ، حيت قاد الجيوش التي حررت عاصمته "حمد الله" وماتبعها من معارك . ظل سيد تنبكتو والمنطقة الصحراوية حتى وفاته .

الحكومة الاستعمارية الإنجليزيــة . وكان هـــوج كلابيــرتون هــذا قــد تعلــم اللغة العربية كعادتهم لتضليل المسلمين . ومن صوكتو توجه الحاج عمر إلى فزان بليبيا ومنها إلى مصر حيث التقى بأحد الأثرياء المسلمين الذي ساعده بما يمكنه من الزاد لمواصلة سفره إلى الأراضي المقدسة . ولـدى وصوله إلى مكة المكرمة التقي بشيخ يدعى محمد الغالي مغربي الأصل وأحد تلاميذ الشيخ أحمد التجاني ، مؤسس الطّريقة الصّوفية التّجانية . توجه الاثنان ، بعد انقضاء موسم الحج لتلك السنة (٢٤٣هـ)، إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرّسول عليه أفضل الصلوات. قضى الحاج عمر الفوتى قرابة ثلاث سنوات هناك في خدمة شيخه محمد الغالي تبركاً به . أشار إلى هذا في هامش كتاب جواهر المعاني ـ تحت عنوان : "رماح حزب الرحيم" قائلاً" : أسلمت له ، أي الشيخ محمد الغالي ، نفسي ومالي والقيت إليه القيادة وبقيت أحدمه ثلاث سنين ". وبعد انقضاء هذه المدة عيّنه الشيخ محمد الغالي خليفة الشيخ أحمد التّحاني . قال الحاج عمر الفوتي في نفس الكتاب : " ولما بلغ أوان الفطام وانتهى ما قدر الحمليم العلام جعلني (شيخه) خليفة من حلفاء الشيخ(٢٠) رضى الله عنه". سافر الشيخ عمر بعد ذلك إلى مصر مرة

الإنجليزي الذي حاء ليمهد احتلل تلك الدولة الإسلامية من قبل

أخرى حيث قضي فترة من الزّمان. وارتحل عنها عائداً إلى غرب إفريقيا

مع التوقيف في كل من دولتي بورنو وصوكتو . وشارك أثنياء وجيوده في

<sup>(</sup>٤٠) يقصد به الشيخ أحمد التجاني .

صوكتو في بعض حروب الجهاد مع مجاهدي تلك الخلافة ، مثل معركة داكوراوا بقيادة محمّد بللو نجل الشيخ عثمان فودي مؤسس دولة صوكتو العثمانية . وعندما عاد إلى مدينة "حمد الله" عاصمة دولة ماسينا نزل ضيفاً على أميره الشيخ أحمد لوبّو برى حيث قضى فترة من الزّمان ، والتقيى ، خلالها ، بالشيخ سيدي البكاي الكونتي القادري التنبكتوي للمرة الثانية . غادر "حمد الله" متوجهاً إلى مملكة سيغو البامبرية في عهد ملكها "فاما نيفولو" . وقع خلاف بينه وبين الملك ، فأمر الملك باعتقاله واحتجازه . ثم أطلق سراحه فيما بعد ، بسبب تدخيل زوجة الملك ؛ وقيل أن الملك قيد أراد قتيل الشيخ عمر ولكين زوجته حالت دون ذلك . عاد الحاج عمر الفوتي بعمد تلك الحسادثة إلى بلاد فوتا جللو وأقام في مدينة كنكان الغينية لمدة اقتربت من سنتين . هناك أخمد يعف الناس ويعلم الصبية والنشء . ثم انتقل إلى بلدة كندى ومنها إلى بلدة جغنكو بمقاطعات غينيا حيث قضي قرابة أربع سنوات مواصلاً لأنشطته في الوعظ والإرشاد والتدريس . من هناك عاد إلى مسقط رأسه في فوتاتورو ماراً بمقاطعة غسامبيا مستخلفاً وراءه أفراد أسرته في غينيا . عندما علم الحاكم الاستعماري الفرنسي في السنغال ، الكولونيل (العقيد) كاي ، بقدوم الشيخ عمر الفوتي إلى المنطقة الخاضعة لسيطرته ، استدعاه وطلب منه أن يكتب تعهداً بضمان استمرار الأمن والاستقرار حسب زعمه . استجاب الشيخ عمر الفوتى له هذا الطلب فكتب التعهد بتاريخ أغسطس عام ١٨٤٧م. قيام الشبيخ عمر ، لدى وصوله إلى بالاده فوتاتورو ، بتوجيه رسائل إلى أعيان البلاد من العلماء والأمراء وكبار الشخصيات يدعوهم فيها إلى تأييده ونصرته في الجهاد اللذي يعتزم إعلانه ضد الكفرة والوثنيين. لكنهم رفضوا ذلك الطلب حوفاً من ألا يسؤدي ذلك إلى حدوث أية مواجهة . حينفذ لجأ الشيخ عمر إلى الشباب الذين جاء لفيف منهم واحتشدوا جوله واستجابوا لدعوته وأعلنوا له المبايعة . مرر بينهم ألفا عمر تشرنوبيلا الذي أصبح في وقت لاحق ، قائدًا لقواته . رجع الشيخ عمر إلى بلدة "جغنكو" مع أتباعه من الشباب المتحمسين وأحذوا في شمراء الأسملحة النّاريمة من الأوروبييس الذيس يمنزلون إلى سواحل غرب إفريقيا لشراء الرقيق. تواليي تدفق الشباب من محتلف أرجاء المنطقنة، لاسيما من فوتا تورو وينضمون إلى جماعته فسي بلدة "جغنكو" حتى كوّنوا جيشاً قويًا مسلحاً. وقع خلاف بينه وبين الإمام الراتب للبلدة يدعى مودبّو عمر بسبب هجوم قامت به جماعة الشيخ عمر الفوتي على بعض المسلمين في مقاطعة " لابي" الغينية. قرر الشيخ عمر، بعد هذا الحادث الانتقال من "جغنكو" إلى بلدة "دانغراي" التي اتخدها مقراً جديداً له ولجماعته. وفي "دنغراي" قام بتأسيس زاوية له لممارسة الأوراد التّجانية. وقيام بتأليف كتابه المشهور "رماح حزب الرّحيم على نحور حزب الرّجيم" الله يعتبر أحد المرجعين الأساسيين لتلك الطائفة . والمرجع الثاني هـو كتـاب "جواهـر المعاني " وغاية الأماني للشيخ على حرازم . والكتابان في الواقع ، مندمجان في كتباب واحد .

#### إعلانه الجهاد:

وفي يوم الاثنين الموافق للعشرين من ذي القعدة ١٣٦٨هـ الموافق لستة أيام خلت من سبتمبر عام ١٨٥٢م استدعى الشيخ عمر أتباعه وأخبرهم بأن الله قد أذن له في الليلة السابقة بإعلان الحهاد المسلح في سبيل الله قائلاً: "أعلمني الله تعالى بعد العشاء ليلة الاثنين وعشرين من ذى القعدة الحرام عام ١٣٦٨هـ بانى مأذون في الجهاد بهاتف ربّاني يقول: أذنت في الجهاد في سبيل الله". من هنا بدأ جهاده وبالتّالى قيام دولته العمرية في الغرب الإفريقي (١٤). يستحسن أن أذكر بعض العوامل الأساسية التي انبنت عليها المعارك التي خاضها الشيخ عمر الفوتى في منطقة السودان الغربي حتى يكون التاريخ منصفاً له في تحليل المكاسب والنكصات التي اعتراها أثناء جهاده الإسلامي وما تأثرت به دولته لحاقاً جراء ذلك.

يجدر بالذكر أن دولة صوكتو الإسلامية التي قامت في القرن النّامن عشر الميلادي ، كانت عظيمة وأكثر تأثيراً على المجتمعات الإسلامية المعاصرة لها في غرب إفريقيا . ولا يزال هناك بقايا نسبية لهذا التأثير . وانطلاقا من ذلك ، كانت الدولة العمرية أقوى الدويلات الإمامية التي ظهرت مؤخراً في السودان الغربي في القرن التاسع عشر الميلادي وأكثرها ارتباطاً بإمبراطورية صوكتو السّالفة الذكر . وقد قام الشيخ عمر الفوتى ، بسفريات إلى صوكتو ،

<sup>(</sup>١٤) راجع كتاب سفينة السعادة للشيخ عمر ، وشرح وتعليق الشيخ محمد بللي .

مقر قيادة تلك الدولة في عهد السطان محمد بللو ، نحل الشيخ عثمان دان فودى ، كما شارك في بعض المعارك التي خاضها السلطان محمد بللو دفاعاً عن الإسلام ونشره بين أهالي المنطقة . وتزوج بنت السلطان المدعوة رحمة التي أنجبت له ولداً سماه محمد النور . وفيما يلى بعض مميزات الإمامية أو الدولة العمرية .

أ- كانت تلك الدولة ، بخلاف سائر الإماميات التي ظهرت في السودان الغربي والأوسط ، حركة صوفية في المقام الأول . كان حماس مؤسسي تلك الإمامية واندفاعهم وراء الجهاد والأهمية التي علقوها بالطّائفة التّجانية الصّوفية وراء سرعة انتشارها والحيوية التي اتسمت بها في تلك المنطقة، مما أدى إلى انجراف الطوائف الصوفية الأخرى بالاندفاع والحماس خوضاً للمنافسة .

ب و بخلاف سائر الإماميات الأحرى السّابقة للعمرية في السودان الغربي والأوسط، تميزت هي بحيازة الأسلحة النارية الأوروبية الأكثر تطوراً بالمقارنة مع ما الفتها الإماميات والدويلات السابقة والمعاصرة لها من أسلحة بدائية تقليدية من السيوق والنبال (القوس والسهام) والأرماح. كانت الإمامية العمرية تحصل على تلك الأسلحة من الأوروبيين الذين كانوا ينزلون إلى سواحل غرب إفريقيا بهدف الاسترقاق. وقد نقل عنه ما قاله توجيهاً لمريديه: "حدّوا في شراء السلاح والبارود من النصارى ، أى الأوروبيين ، فعن قريب ،

لو أعطيتموهم كل ما بأيديكم من مال لما باعوا لكم شيئاً منه (السلاح). " فكان يشترى هو وأتباعه تلك الأسلحة بتسديد القيمة من الذهب والرقيق. (٢٤)

ج- استفاد الشّيخ عمر الفوتي ، من الخبرات التي أسفرت عنها سفرياته الواسعه عبر بلدان المشرق العربي وإقامته بمصر لوقت وجيز . كما تأثر بمشايخ موريتانيا الذين أخمذ عنهم العقائد الصّوفية المتفشية في تلك المنطقة. ويليق بهذا المقام أن نشير إلى أن تعليمات مشيخة الطائفة الصّوفية التّحانية التبي انتمي إليها الشيخ عمر الفوتي ، تتسم بالغلو والتشدد في عقائدها في بعض الأماور . إذ ورد في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني" للشيخ على حرازم الذي ، الذي يعتبر المرجع الأول لأتباع هذه الطائفة، أقوال نسبت إلى مؤسس الطائفة أبى العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد التّجاني ؟ منها : "أن تلاوة ورد "صلاة الفاتح" مرة واحدة تعمادل تملاوة القرآن الكريم بكامله ٢٠٠ (سمة ألف) مسرة ، وأنه لاتجوز تلاوة ورد "جوهرة الكمال" بدون الوضوء الذي يتم بالماء" ؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا تلاوة القرآن واداء الصلاة بدون الوضوء الذي يتم بالماء عند الحاجة . وأنه قال كذلك : "رجلاي هاتان على رقبة كل ولى من لدن آدم إلى يوم القيامة ". وليس بوسع عقل المسلم العادي تفهم هذه التلفقيات المبالغ فيها بأنها لا تتجنب الصواب الشرعي الذي كان الرسمول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الرّاشمدون عليه ، عند علماء السنة .

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السالف الذكر .

وللإنصاف العلمي نقول إن الشيخ عمر الفوتي يعد من علماء الدّين الإسلامي والثقافة العربية الذين أفاء الله عليهم من نعمه وخصهم بما لم يحص به غيرهم من الذكاء والقدرة التنظيمية القيادية الفائقة في تاريخ الفكر الإسلامي في الغرب الإفريقي . بيد أنه كان وليد بيئته وثقافة مجتمعه، كما أنـه لـم يكـن يعدو بشريته كإنسان . لأنه غير معصوم التجاوز في إصدار حكم يمنعه من وقوعه ضحية الانزلاق الثقافي وانزواء الأهداف . كانت ثقافات الطرق الصوفية في مجتمعات الغرب الإفريقي الإسلامية هي الواجهة المقبولة. كما تعد حيازتها بلوغ المرامي وإنحاز الأماني باعتبارها قمة الثقافة الإسلامية والعربية والتي يأمل أي عالم أو مفكر إسلامي وحيه في أن يرتقى إليها في ذلك المجتمع وتلك العصور . عليه كانت كل أسرة تتوخى وتتطلع إلى أن يكون لها نصيب أوفر من تلك الواجهة . كان الشيخ عمر الفوتى في تلك الآونة من بين مثات الفتيان النشء ذوى الطموحات الواسعة . كان هو من بيـن القلة التي حظيت بالارتقاء إلى قمة الثقافة الصُّوفية في الغرب الإفريقي آنذاك .

# توجهاته العسكرية:

أشير ، بادئاً ذا بدء إلى أشهر الإماميات أو الممالك الإسلامية التي تزامنت مع قيام الدولة العمرية في الغرب الإفريقي. كانت هناك الدولة العثمانية التي اشتهرت باسم خلافة صوكتو أو إمبراطورية صوكتو وكانت هناك دولة الكانمي البورنوية وإمامية سيد البكاى الكونتي في تنبكتو ودولة ماسينا وإمامية

سامورى ؛ ثم هناك دولة البامبرة وغيرها من الدويلات الوثنية الأحرى في غرب إفريقيا . قام الشّيخ عمر الفوتى بعد إعلامه لأتباعه ومريديه بأن الله سبحانه وتعالى قد الهمه بهاتف ربّانى بإعلان الجهاد المسلح لنصرة الإسلام والقضاء على الوثنية في السودان الغربي ، بالتوجه إلى سلطنة تامبا الوثنية وكان سلطانها يومئذ يدعى "غمبا ساحو"، وكان بينه وبين الشيخ عمر حالة من العداء بسبب أنشطة الوعظ والإرشاد التي يقوم بها الشيخ وجماعته في المناطق النخاضعة لنفوذ ذلك الملك . قام الشيخ عمر الفوتى ورجاله بمحاصرة مدينة جلانكادا وعاصمة تامبا التي تقع على شمال دانغيراى رباط الجيش العمرى لمدة ستة أشهر ، ثم احتلها بعد هزيمة جنود السلطان ساحو . تمادى الشيخ عمر الفوتى وجماعته إلى سلطنة كارطة البامبرية واستولوا على عاصمتها نيورو في شهر شعبان للسنة ، ۲۷ ه ه الموافقة لشهر إبريل للعام ١٨٤٥ م .

كانت نيورو آنذاك معقلاً للوثنية وحافلة بالكهنة . لم يكد بيت من بيوتها يخلو من أصنام وأوثان. لذا طلب الشيخ عمر الفوتى من أهالى البلد، لاسيما الكهنة منهم إحضار كل ما لديهم من تلك الأصنام وإلقائها في ساحة كان قد خصصها لهذا الهدف . أقدم الشيخ ولفيف من أصحابه ومريديه على كسر تلك الأصنام المتراكمة وإشعال النّار فيها . ومن ثم قام بوضع الخطوط الإرشادية لقواعد السلوك يتمثل لها جميع الناس في ظل الشريعة الإسلامية واعتناق دين الإسلام لمن لم يكن مسلمًا بالفعل . تتلخص تلك الخطوط الإرشادية في النّقاط التالية :

١ – ضرورة قيام الزجال بحلق شعر الرأس وارتداء القلنسوة .

٧- عدم تحاوز العدد الشرعي للزيجات ، وهو أربع فقط .

كان بعض الناس من أهالي ذلك البلد ، لاسيما الملوك والأرستوقراطيين من الطبقة الحاكمة والأثرياء يتزوجون زوجات كثيرات . يبلغ عددهن أحياناً عمسين زوجة لشخص واحد .

ازدادت منطقة السودان الغربي شهرة في انتشار كتاتيب تحفيظ القرآن ودراسة الفقه الإسلامي على مذهب السادة المالكية خلال الفترة الأولى للإمامية العمرية. قام الشيخ عمر الفوتى في شهر فبراير للعام نفسه بتوجيه رسائله إلى زعماء المسلمين في مقاطعة اندار (٣٤) السنغالية يعلمهم فيها بقيام جهاده الإسلامي المسلح وأن قواته تمثل قوة إسلامية في المقام الأول وفوتية فولانية في المقام الثاني. وأنه قد جاء لمقابلة أعداء الله ونصرة دين الحق تبارك وتعالى. عليه يوجه الدعوة إلى شباب فوتاتورو ويدعوهم للانضمام إلى حنوده للقتال في سبيل الله.

اقدم الشيخ عمر وجماعته ، بعد استيلائهم على نيورو على ملاحقة اعدائهم المنتشرين في تشتى أرجاء ومقاطعات مالى والسنغال الذين فروا من مداهماته ولحاوا إلى تلك المناطق إثر هزيمتهم وإسقاط دويلاتهم . وكان يعاود هؤلاء الفارون من المواجهة مع الشيخ عمر، التمركز وبناء قواتهم

<sup>(</sup>٤٣) تقع هذه البلده في الجنوب الشمالي لجمهورية السنغال .

مجدداً للهجوم على المعسكر العمرى الذي أصبح بالفعل مهدداً لبقاء الدويلات الوثنية في السودان الغربي . قام الشيخ عمر بعد الانتصارات التي أحرزها بتعيين ابنه البشير واليًا في مقاطعة كونياكارى . وبذلك أصبح البشير أول من تولى منصب الوالى للإمامية العمرية . ففي السّنغال اصطدمت القوات العمرية أثناء زحفها في السنة ١٢٧٣هـ الموافقة للعام ١٨٥٦م مع قوات الاحتلال الفرنسية بقيادة الجنرال لويس " فيد يهربسي " وأجبرتها على التراجع (القوات العمرية) والتوجه شرقاً حيث دخلت في الحرب مع دولة ويتلا البامبرية ، واحتلت عاصمتها الثانية سانسندنغ حيث وقضت قرابة خمسة أشهر. تقدمت بعد ذلك لاحتلال عاصمتها الأولى - سيغو، وكان ملكها يومنذ يدعى تاتا تورو كروماري ، ويعرف أيضاً بالملك على مونز ويتلا. اضطر الملك على مونز ويتلا إلى الفرار واللجوء إلى الشيخ أحمد مو أحمد ، أمير إمامية ماسينا الفولانية الإسلامية بعد الهزيمة التبي منبي بها على أيدى القوات العمرية . و كان أمير ماسينا يومشذ حديث العهد بعرش ماسينا الذي ورثه من والده الراحل الشيخ أحمد لوبُّو . وكان يومئذ ، أحمد شاباً يافعًا لم يتجاوز عمره سبعة عشر (١٧) سنة على الأرجح.

### المواجهة مع إمامية ماسينا:

وفي عام ١٨٦٢م دخل الشيخ عمر في مواجهة يبدو أنها غير مقصودة مع دولة يعتبرها شقيقة لدولته، وهي دولة ماسينا بإعلانه جهادًا عليها. اتسمت

14

تلك المواجهة بتناقضات عدة ومأسويات حقيقية. قامت دولة أسست تحت راية الجهاد الإسلامي تقضى على دولة أخرى قامت على الهدف نفسه. بل وعلى أيدي أبناء قبيلة مسلمة صرفة من كلتا الجانبين. كانت الإماميتان ـ الفوتية والماسنوية أشد امتثالاً للروح والشريعة الإسلاميتين مـن بين الإماميات الإسلامية في منطقة السودان الغربي. لقد أجبرت الإمامية العمرية، بذلك التصرف ، شقيقتها الإمامية الماسنوية على إنهاء حالة العداء التقليدية القديمة بينهما ودولتي كل من البامبرا الوثنية والكونتية التنبكتوية ، اللتين كانتا خاضعتين لها ، والدخول في التحالف معهما ضد الإمامية العمرية . كما أدت تلك المغامرات الحربية الناجمة عن الطموحات التوسعية الجامحة غير المتأنية إلى النهاية المأسوية للإماميات الثلاث. أي الماسنوية التنبكتوية والعمرية نفسها . وكانت الإماميات الثلاث تمثل معا النهضة الإسلامية تحت التجربة الحقيقية للحكومة الإسلامية الحديثة في الغرب الإفريقي لحاقاً بدولة صوكتو العثمانية في السودان الأوسط ، ونقول أن إمامية ماسينا باعتبارها طليعة تلك النهضة قد مرت بمراحل تجريبية أساسية ثلاث في مواجهتها مع الإمامية العمرية الفوتية الحديثة الإنشاء. وهذه المراحل هي:

(١) مرحلة تثبيت مكاسب ذلك الاحتلال .

(٢) مرحلة التعبئة وقيام الشورة الماسنوية المضادة لقوات الاحتلال والقضاء على قائدها نهائياً، وكانت الشخصيات البارزة في مسرح الأحداث هى: الشيخ عمر الفوتى ، قائد ومؤسس الإمامية العمرية والشيخ أحمد مو أحمد ،

عليفة وأمير الإمامية الماسنوية والشيخ محتار سيدى البكاى الكونتى - الزعيم الروحي وقائد الإمامية الكونتية التنبكتوية . لقى هؤلاء الثلاثة مصرعهم حميعاً نتيجة تلك المغامرة الاقتتالية وسقط ضحيتها عشرات آلاف من المسلمين معهم ، بحيث لم يبق سوى قليل نادر ممن كانوا أطرافاً في تلك الحروب الطاحنة لسرد وتدوين حقائق عما حدث لفائدة المؤرجين والأجيال اللاحقة. ثمة عوامل تبدو أساسية ساعدت على انهيار إمامية ماسينا في وجه الدولة العمرية الفوتية وبتلك الصورة المذهلة مع كونها ، أكثر نفوذاً وشهرة في منطقة السودان الغربي خاصة بين أبناء الجنس الفولاني الذين كانوا سندا في طرفي النزاع .

### ومن هذه العوامل:

أ- كانت إمامية ماسينا في مرحلة التحربة واكتمال النمو . لم يزد عمرها، كحكومة إسلامية عن أربعين سنة فقط من التأسيس .

ب- اتسام الإمامية بمركزية السلطة في عاصمتها "حمد الله" وتمتع المقاطعات التابعة لها بشبه الاستقلال عنها ، وتحول جماعات من رحال المحلافة إلى الطبقة الحاكمة ذات امتيازات ، الأمر الذي كان منافياً لروح الحهاد الإسلامي التي استنهض بها الحليفة الأول الشيخ أحمد لوبو .

ج- وجود النزاعات والانقسامات فيما بين أفراد العائلة الحاكمة ، لاسيما بعد وفاة الحليفة الأول ، وانتقال زمام الحكم إلى ابنه أحمد مو أحمد رغم حداثة عمره . إذ لم يتجاوز عمره يومئذ مرحلة المراهقة مما انعكس على قلة

خبرته في شؤون الحياة ، فوقع ضحية تآمر خصومه من نفس العائلة ، ومن بينهم قائد قواته وعمه أبوبكر لوبو (الطيب) المعروف باه لوبو . لعل ذلك كان السبب في عدم موافقة الشيخ عمر الفوتى على تلبية رغبته (باه لوبو) عندما أبدى الرغبة في الحصول على منصب من المناصب القيادية في بلاطه بمدينة حمد الله بعد هزيمة إمامية ماسينا والاستيلاء على عرشها .

د - لعل الشيخ عمر الفوتى قد تُفطن إلى هـذا الجانب من شخصية بـاه لوبُّو ، أو لعله يعرف الدور الذي لعبه في الغدر بابن أخيه أحمد مو أحمد مما أدى إلى إسقاط ملكه ، وكان باه لوبّو هذا بالفعل هو المدبر للثورة الماسنوية التي أطاحت بدولة عمر الفوتي في نهاية الأمر ، وأدت إلى قتله اختناقاً في غار ديغمبري . هناك قبل مأثور مفاده : "أن من حان لك سيحون عليك". والحرب ، كما روى عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، مكيدة . وباه لوبُّو هذا قد أجاد هذه المكيدة بمعنى الكلمة . وكان حقاً بطلاً حربياً . إذ أبدى الرغبة في أن يرث عرش إمامية ماسينا بعد أميرها الشيخ أحمد ، فاستلطفه الأمير الشيخ أحمد لوبو وعينه قائداً لجيشه في ماسينا إرضاءً له بعد أن عين ابنه الكبير ، أحمد مو أحمد وليا للعهد . لقد أولد هذا التصرف من الشيخ أحمد الكبير ضغينة وحسدًا حفيًّا في قلب باه لوبّو ضد أحمد مو أحمد بعد وفاة أبيه وتوليه حكم إمارة ماسينا من بعده . وكما جاء في قوله عليـه الصّــلاة والسَّلام : "كل ذي نعمة محسود" . كان باه لوبُّو كما ذكرنا آنف ماهراً في المراوغات الحربية . كان هو الوحيد الذي نجا من تقلبات الحرب المتي دارت هناك في تلك الأونة من بين أبطالها الأساسيين. وهم أحمد وعمر الفوتى وألفا عمر تشير نوبيلا وباكاى كونتى وعلى مونزو ويتلا. كلهم سقطوا ضحية تلك الحروب باستثناء باه لوبو الذي ظل على قيد الحياة إلى أن مات موتاً طبيعياً في المناطق الشرقية لمسرح الأحداث. ذلك لأنه أكثر احترافاً لتلك المهارة الاقتتالية التي تسمى "المكيدة.

هـ - قلة العلماء والمفكرين ذوى الخبرة في مجالات الدين والحياة السياسية والاجتماعية في بلاط حكم ماسينا بسبب وفاة معظم كبار المستشارين الذين أسسوا الخلافة ودعموها منذ البداية ، فكان معظم رجالات المستشارين الذين أسسوا الخلافة ودعموها منذ البداية ، فكان معظم رجالات البلاط في عهد أمير المؤمنين "أحمد مو أحمد" من نظرائه في السنن والنضج؟ أى الشباب النشء الذين يفتقرون إلى خبرات الحياة وتقلباتها بحكم السنن، وكانوا يتباهون فقط بالشّجاعة والبطولة العسكرية الميدانية وحيازة الأسلحة البيضاء من السيوف والأقواس والنبالة والرّماح البدائية . وقد أثبتوا حدارتهم بتلك المعدات الحربية المهجورة في هذا الخصوص ، بالمقارنة مع الأسلحة النارية من البنادق والبواريد الأوروبية الصنع التي حصلت عليها القوات العمرية الفوتية ، إضافة إلى فارق السن في القيادة . كان الشيخ عمر يناهز السن السبعين بينما لم يبلغ الشيخ أحمد مو أحمد العقد الثاني بعد، في ذلك الوقت (٤٤٤).

<sup>(</sup>٤٤) كان عمره سبعة عشر سنة كما ذكرت سابقا.

ز- ثمة بعض أهل ماسينا الذين قاموا بتحرى أخبار بلاط الحكم فيها والاستطلاع على استعداداتها العسكرية وتزويد الجيش العمري بتلك المعلومات . كان هؤلاء الماسنيون يدينون للشيخ عمر وجماعته بالولاء بحكم انتمائهم إلى الطّريقة الصّوفية التّجانية التي كان يعمل لتقويتها ، وكان لهم عدد لا يستهان به في ماسينا . وكانوا ينتقدون حكام ماسينا ويتهمونهم بالتهاون بأمور الدين ، لاسيما لامتناعهم عن الانقياد للطائفة التجانية التي روَّجها الشيخ عمر الفوتي ورجالاته . نعود الآن إلى ذكر الأسباب المباشرة التي سبقت وأدت إلى اندلاع تلك الحرب بين الشيخ عمر الفوتى وجماعته من ناحية وبين أهل ماسينا تحت قيادة أميرها الشيخ أحمد مو أحمد من ناحية أخرى. كان هناك العداء الشخصي القديم بين ملك سيغو فراما على مونزو المعروف بعلى ويتلا وبين الشيخ عمر الفوتي عندما كان الشيخ عمر يقوم بتجوال استحصال العلوم بين علماء مالي وقبل سفره إلى الحجاز وبلاد المشرق العربي. وقيل أن الملك فراما على مونزو اعتقل الشيخ عمـر الفوتـي واحتجـزه ثم أراد قتله فيما بعد، لكن حالت زوجه دون تنفيذ ذلك، وطلبت منه إطلاق سراح سجينه . وعندما عاد الشيخ عمر إلى المنطقة وقوت شوكته كداعية وزعيم الطريقة التجانية وأعلن الجهناد ، كانت مملكة سيغو أحـد الأهـداف الرئيسية له . وبالطّبع كانت سيغو كغيرها من معظم الدويلات القائمة في أرجاء بلاد البامبرا وثنية ، بصفة رئيسية . دخل جيش الشيخ عمر الفوتي مدينة سانساندنغ ، عاصمة سيغو في السنة ١٢٧٣م الموافقة للعام ١٨٥٦م بعد هزيمة جيش البامبرا بقيادة ملكهم ويتلا وقضي فيها قرابة

خمسة أشهر . فر الملك ويتلا إلى دولة ماسينا وطلب من أميرها الشيخ أحمد مو أحمد أن يحميه ضد خصمه الشيخ عمر وجماعته ، وقال إنه قد اعتنق دين الإسلام .

طلب الشيخ عمر من أمير ماسينا إعادة الملك على ويتلا وتسليمه إليه مستنكراً مزاعمه بأنه يدين بالإسلام . وأصر بأنه وثني العقيدة والممارسة ، ولا يستحق الاحتماء بحق الجوار الإسلامي . رفض أمير ماسينا هـذا المطلب من الشيخ عمر بتسليم حصمه إليه بعد استدعاء علماء ماسينا واستفتائهم في الأمر ذاته . احتدم الخلاف بين الطرفين ، الفوتي والماسنوي واتسعت هوة النزاع . وجرى تبادل رسائل عدة بينهما ، حاول كل طرف الدفاع عن وجهة نظره شرعياً (٥٠٠). ألف الشيخ عمر الفوتي كتاباً فيما بعد وسماه " بيان لما وقع بيننا وبين الأمير أحمد" في وجه الانتقادات الحادة الناجمة من الأوساط الإسلامية ضد الاعتداء الذي وقع على إمامية ماسينا وإسقاطها ؛ وذهب ضحيته أكثر من ثمانين ألف قتيل. وبعد أن تعدرت تسوية الحلاف القائم بين الشيخ عمر الفوتي والأمير أحمد مو أحمد بصورة سلمية ، أعد كل من الطرفيين حيشاً لمواجهة خصمه. كان الجيش العمري بقيادة ألفا عمر تشيرنو بيلاومتحالفاً مع قبائل دوغون وبوزو وتومبو بينما كان الجيش الماسنوى بقيادة باه لوبو أى أبي بكر الطيب ، عم أمير ماسينا ، أحمد مو أحمد متحالفاً مع قبيلة البامبرا التي

<sup>(</sup>٥٤) أنظر مملكة ماسينا .

كان لجوء ملكها فارما على مونزويتلا إلى ماسينا والاستجارة بأميرها سبب نشوب القتال ، وقبيلة تنبكتو بقيادة المختار البكاى الكونتى . التقت جيوش الطرفين في مكان يدعى جغرابى بالقرب من مجرى نهر بانى . واصل الجيش العمرى زحفه بعد هزيمة جيش ماسينا إلى "حمد الله" عاصمة إمامية ماسينا وإستولى عليها في يوم الخميس ، العاشر من شوال للسنة ١٢٧٨هـ الموافقة للعاشر من شهر إبريل للعام ١٨٦٢م . تأثّر الأمير أحمد مو أحمد بجرح أثناء المعركة وحمله رجال من قواته حتى وصلوا به قرب نهر مانى حيث لحقهم مطاردوهم من الجيش العمرى ، فاستشهد الأمير أحمد مو أحمد في يدهم ودفنوه في مكان مجهول في داخل النهر .

بعد سقوط إمامية ماسينا في يسد الشيخ عمر الفوتي ، وحسه إليه سيدى المختار الكونتي ، الزعيم الروحي للطائفة القادرية ، رسالة استنكار لما حباث منه ، وذكّره بعدم حواز اعتبار عائلة الشيخ احمد لوبّو ، خاصة زوجة الأمير أحمد مو أحمد أسرى في يده . قام الشيخ عمر الفوتي بعد ذلك بشهور بإرسال عامليه إلى "تنبكتو" لاستحصال الضرائب التي كان أهلها يدفعونها لإمارة ماسينا سنويا. لكن رفض سيدى المختار الكونتي وأهال إمامية تنبكت لاستجابة لهذا المطلب ، فقام الشيخ عمر الفوتي بإرسال كتيبة يراسها قائد حيشه ألفا عمر تشير نوبيلا إلى إمامية تنبكتو . لكن غادرها الشيخ سيدى المختار الكونتي قبل وصول الجيش العمرى المعارق الماكن نائية في الصحراء الكبرى ليستنجد بقبائل ولحيارق الصحراوية . احتل الحيش العمرى مدينة تنبكتو مقسر

القيادة الروحية للطائفة القادرية في السودان الغربي والأوسط في شهر ذى القعدة للسنة ١٢٧٩ الهجرية الموافقة للعام ١٨٦٣م . عاد الشيخ سيدى المختار البكاى الكونتي التنبكتوي بعد ذلك إلى تنبكتو ومعه حيش من قبائل الطوارق وقتلوا قائد الكتيبة العمرية في مكان يدعى ماني بقرب من بحيرة ديبو وأسروا الآخرين وعاد الباقون إلى مدينة "حمد الله" العاصمة الجديدة للإمامية العمرية .

وبعد مرور قرابة سنة واحدة على هذا الحدث قام أهل ماسينا بضرب حصار على حصون مدينة "حمد الله" لمدة تسعة أشهر. وعندما اشتد الأمر بالشيخ عمر الفوتي ومن معمه من عائلته وحاشيته وقواته في داخل الحضون، استدعى كبار رجالاته وتشاوروا في الأمر، فتوصلوا بعده إلى ضرورة طلب نجدة وتعزيزات ليستنقذوا بها. فطلبوا من أحمد التجاني، أحد أبناء شقيق الشيخ عمر الفوتى أن يحترق الحصار المضروب عليهم اللي بلغ خلالمه السيل الزبسي وأباح علماؤهم أكل حيف المواشي وبعض المحظورات لدى نفاد ما معهم من المواد الغذائية ، تسلل أحمد التّجاني عبر شقوق الحصون زاحفًا في ظلام ليال حالكة مكتسحاً وعور الجبال الخطيرة التي تحيط بالمنطقة . خرج في ليلة الحميس الحادي عشر من شعبان للسنة ١٢٨٠هـ الموافق للحادي والعشرين من يناير للعام ١٨٦٤م حتسى وصل إلى المناطق البعيدة عن نفوذ الثائرين المحاصرين لمدينة "حمد الله" فأحذ يبحث ويفاوض للحصول على القبائل التي تقبل الدحول في التحالف مع الحيش العمري المترابط في مقاطعة سيغو تحت قيادة أحمد الابن الأكبر للشيخ عمر الفوتي وخليفته الأول لم يحصل أحمد

التجاني على الحلفاء المطلوبين في وقت مبكر إلى أن وصل به الأمر إلى الاتصال بقبائل الدوغون الجبلية والبوزو والتومبو الوثنية البدائية التي وافقت على عرض أحمد التجاني للدحول في التحالف مع الجيش العمري مقابل حلية أساوير الذهب والفضة التي كانت في حوزة أحمد التجاني الذي أتى بها من قصر الدولة العمرية في "حمد الله".

وقد دخل في الشهر التاسع في من تاريخ تسرّبه، وكان الاتصال بينه وبين القيادة العمرية في "حمد الله" قد انقطع طوال ذلك الوقت . ولما تأخر مجيشه بالنجدة المطلوبة وكان الشيخ عمر الفوتي وأسرته ومن معهم من الرّحال والنَّساء والأطفال في احتدام المشقة والإرهاق ، أرادوا أن يغامروا باختراق الحصار ، عندئذ أشعلو النار في مخازن البارود في داخل الحصون مما أدى إلى انفجارها وتصاعد دوي أصواتها ونيرانها . كان ذلك في ليلة الاثنين، الثاني والعشرين من شعبان للسنة نفسها ، الأمر اللذي أجبر أهل ماسينا المحاصرين للقوات العمرية إلى التراجع ، وتمكن الشيخ عمر الفوتي وجماعته من كسر جزء من الجدران والخروج منه راكبين الحصان ، حتى وصلوا قرية تسمى "يوغنّا". هناك أدركه مطار دوه من أهل ماسينا حيث اشتبك الطرفان في قتال مرير دام ساعات . استطاع الشيخ عمر وجماعته الخروج مرة أخرى من قرية "يوغنّا" إلى قرية أخرى تسمى "غورو" وبضاحيتها جبل يسمى "ديغمبري" فدخل الشيخ عمر ومن معه إلى الغار فجاء خصومه . وأشعلوا النار على باب الغار الذي امتلاً بالدخان مما أدى إلى استشهاد الشيخ عمر الفوتي مختنقاً ومعه ثلاث عشرة آخرون من بينهم أبناؤه الثلاثة هم: مكى ومالى وهادى عمر الفوتي إلى رحمة الله. عثر خصومه على جثته ودفنوه في مكان مجهول. وكان ذلك يوم الخميس الموافق ثلاثة من شهر رمضان المعظم للسنة ١٢٨٠هـ الموافق للحادى عشر من فبراير عام ١٨٦٤م. كان الشيخ عمر يبلغ عندئذ سبعين سنة من العمر. وكان قد قضى سنتين فقط على عرش ماسينا. وهي نفس الفترة التي قضاها الأمير أحمد مو أحمد لوبو على العرش نفسه. رحمهما الله ومن معهما وأدخلهم جميعاً فسيح جنات النعيم.

بعد هذا الواقع المفجع والمصاب الحلل وصل أحمد التّجاني المبعوث للشيخ عمر الفوتى معززاً بقوات من قبائل الدوغون والبوزو والتومبو والقبائل الفولانية الأخرى التي تعيش في المناطق الشرقية والتي كانت بينها وبين دولة ماسينا حالة عداء مزمنة بسبب سيطرة ماسينا عليها . وصل أحمد التّجاني وتعزيزاته العسكرية إلى المكان ، بعد فترة وجيزة واستأنف القتال مع أهل ماسينا ومعهم أهل تنبكتو . وقد كانوا مستنفذي القوة والعدة من جراء الحروب المتوالية فهزمهم أحمد التّجاني بعد مقاومة ضئيلة وإحتل المنطقة مرة أخرى بعد قتل من تبقّى من رجال الدولة وتبعثر الآخرون . أدى هذا الحادث إلى ضياع كثير من الوثائق التاريخية والثقافية بسبب شراسة القتال . لأن الأمر قد تحول من طابع الجهاد الإسلامي إلى مجرد الحرب الأهلية العمياء بين الأشقاء الذين ينتمون إلى العقيدة الواحدة والقبيلة الواحدة . حكم أحمد التجاني تلك البلاد متخذاً مدينتي سيغو وبنيغرا عاصمة له متحنباً للعودة إلى "حمد الله" إلى أن وافته المنية في السنة ٤٠٣٠هـ الموافقة

للعام ١٨٨٧م. انتقل الحكم من بعده إلى ابن عمه سعيد بن الشيخ حبيب الله بن يلليمان (٤٦) سعيد لفترة قصيرة أى لم تتجاوز ثلاثة أشهر. ومن بعده حاء محمد المنير ابن الشيخ عمر الفوتى وتولى في عهده أخوه أحمد إمرة بلاد ماسينا حتى العام ، ١٨٩٩م عندما جاء حكم الاستعمار الفرنسى الذي طلب إبعادهم عن المنطقة كلياً.

أما بالنسبة للشيخ سيدى البكاى الكونتى التنبكتوى فقد توفي في شهر رمضان للسنة ١٨١ه الهيب المعروف ب: باه لوبو ، قائد الشيخ عمر الفوتى . أما ألفا أبوبكر الطيب المعروف ب: باه لوبو ، قائد القوات الماسنوية فقد انتقل إلى شرق مقاطعة غمبلاً واستقر هناك إلى أن عاجلته المنية عن عمر ناهز السبعين . وبذلك انتهت مسرحية الاقتتال بين الإماميات الإسلامية الثلاث الشقيقة في السودان الغربي . وتحول الحكم العمري الذي كان أحمد الكبير ، ابن شقيق الشيخ عمر ، هو المؤسس المحقيقي له إلى نظام الحكم الوراثي ركّز على الاهتمام بنشر الطريقة التحانية . التحانية . بل أصبح الاهتمام الأول والأخير هو تقوية الطريقة التحانية . فلك لأنه لم يكن فقيهاً كسلفه . يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى هجرة الفولانين في فصل الجنس الفولاني لمتابعة سير جماعة الشيخ عمر

<sup>(</sup>٤٦) اسم أول القرية التي أحرز فيها الشيخ عمر الفوتي انتصارًا في الحنوب الغربي لجمهورية مالي . أطلق أحفاده الاسم على بلدتهم التي تقع اليوم في شمال نيجيريا .

الفوتى وأبنائه وأحفاده في المهجر بعد أن تعذر التعايش مع السلطات الفرنسية الاستعمارية في السودان الغربي .

#### الخلاصة:

يعتبر الشيخ عمر الفوتي أحد أبطال الحركة الوطنية والإسلامية في السنغال والغرب إفريقي خلال القرن التاسع عشر الميلادي . ولد الشيخ في إقليم فوتا تورو الواقع في جمهورية السنغال ومنه جاءت تسميته .كان مولده في عام ١٧٩٤ وعاش حتى عام ١٨٦٤ الميلاديين وتوفي عن عمر ناهز سبعين سنة . بدأ الشيخ عمر الفوتى الذي يعرف أيضاً بالحاج عمر تال حياته العملية بالانتماء إلى الطائفة التّجانية التي أتت من خلال المغرب وموريتانيا في القرن الشامن عشر ، الى السنغال . وفي عام ١٨٢٦م غادر الشيخ عمر موطنه الأصلي في السنغال قاصداً مكة المكرمة عن طريق البر لأداء مناسك الحج وتحصيل العملم . استغرقت رحلتم تلك قرابة اربع سنوات قضاها متنقلاً بين مكة والقدس ودمشق والقاهرة . قام لدى عودته إلى بلاده بنبشر دين الإسلام وثقافته . استطاع عن طريق طائفته الصوفية أن يجمع حوله كثيرين من الأتباع والمريدين الذين تشكلت منهم قوة عسكرية استخدمها في جهاده المسلح ضد الوثنيين . كان الفرنسيون المستعمرون يحتلون بلاده السنغال وأجزاء من إقليم الغرب الإفريقي في ذلك الوقت فاصطدم هو معهم عندما أرادوا تضعيفه خوفاً من تعزيز وتقوية شوكته واتساع نفوذه في المنطقة . نجح عمر الفوتي في فتح أراضي مملكة البامبرا

الوثنية في مالي ثم نشب خلاف بينه وبين زعماء إماميتي ماسينا وتنبكتو مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية فيما بينها. قرر المواجهة مع القوات الاستعمارية الفرنسية مالم تدفع الجزية إليه. رفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية التجاوب مع هذا المطلب، فأعلن الشيخ عمر الفوتي عليهم الحرب فثار عليهم المسلمون بمدينة سنت لويس وتصدوا لتقدمهم في وادى نهر السنغال حتى اضطروا إلى التفاوض معهم في عام ١٨٦٠م. ورغم ذلك لم تتمكن تلك السلطات الاستعمارية من تحقيق الاستقرار والتوسع . وبعد ثلاثة أعوام كان قد أسس لنفسه وأتباعه دولة كبيرة امتدت من نهر النيجر شرقاً إلى نهر السنغال غرباً . قامت تلك الدولة على أسس إسلامية إصلاحية . غير أنه لم يعش بعد ذلك أكثر من سنة واحدة . قد مات إبان الحرب الأهلية التي اندلعت بينه وزعماء مملكة ماسينا وتنبكتو . ولقد رويت أنسجة من أساطير خرافية كثيرة حول شخصيته ووفاته وورعه وكراماته الصوفية . لم يكن الشيخ عمر الفوتي داعية إسلامياً ومصلحاً فحسب، بل كان فضلاً عن ذلك، مثقفاً متعمقاً في العلوم العربية والإسلامية خاصة الصوفية منها، وقد قام وهو في متوسط العمـر، في سنة ١٢٤٤هـ الموافق ١٨٢٨م ، عندما كان في مدينة الرّسول صلى الله عليه وسلم وفي روضته الشريفة ، بتأليف قصيدته الأرجوزية المشهورة ب : "تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين" تضمنت حوالي نيف ومائتين بيت تأملي ؛ اعتبرها مريدوه وأتباعه دستوراً أخلاقياً على ضوء القرآن الكريم والسنة

النبوية الطاهرة ، وينشدونها بتكرار للإنعاش الروحي والتوجيه الأخلاقي . فيما يلى النصوص والمقدمة التي كتبها الشيخ عمر الفوتي عن هذه الأرجوزة :

بسم الله الرحمن الرحيم: أصلى وأسلم على أفضل البرية ، ساكن هذه الرّوضة الشريفة عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام . فلما وصلنا مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زرنا قبره كما ينبغي ، وتحققت رغبتنا، بحمـد الله تعالى، اشتاقت نفسي إلى تنظيم هذه القصيدة في تلك المدينة الطاهرة وتلك البقاع المقدسة، وذلك تبركاً بصاحبها، عليه أفضل الصلوات والسلام. إنى ما قصدت بهذه القصيدة إظهار مكانتي في علم العروض والنحو والصرف أو المعاني والبيان والبديع أوغير ذلك من علم البلاغ. بل قصدت بها تحقيق النفع للمؤمنين الذين لهم الاعتناء والاهتمام بإصلاح أنفسهم ونفوس غيرهم. إنها قصيدة نافعة إن شاء الله تعالى لمن عول عليها وعمل بما تضمنتها. وسميتها "تذكرة المسترشدين وفلاح الطّالبين". وقد تم تنظيم القصيدة وتسويدها وتبييضها في المدينة المنورة وفي مسجده عليه الصّلاة والسّلام وفي روضته المشرفة وبين منبره وقبره . ووجهي متجه إلى مكان وجهه الطاهر . كان ذلك في وقت الضحى ليوم الحميس ، أربع مضين من شهر شوال المبارك للسنة أربع وأربعين ومائتين وألف من الهجرة. اللهم صلى على محمد وسلم تسليماً كثيراً آمين؛ مبارك الابتداء لا إله إلا هو ولا إله غيره ميمون الانتهاء:

# "تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين"

فِي مُلْكِـهِ كَفَرَ مَـنْ جَحَـدا عَلَى الرّسُول المُصْطَفَى المُكرّم بالمالِ وَالْبَنِينَ خَيْرًا اعْمَالُوا بالْمَــال والأولاد دُوْنَ اللَّهِ حَـــلْ وَاعْمَلُ لِلدَارِ دَائِكِمِ يَاغَافِلْ فَهُ وَ غُـرُورُ اعتَبِـرْ ياعَاقِـلْ فِي الْحَالِ وَالمَالِ لاَ مَا يَـوْدَعُ عَنْ ذِكُرْ رَبِّ وَاعْملُـوا لِرَبِّكُمْ وَيْحَكَ تُبُ وَاقْصُدْ إِلَى الأَعْمَال لاَيَنْجُ مِنْهَا الْمَالُ وَلاَالُولْكَانُ وَلاَ شُحَاعَ اللهِ وَلاَ حَرَابَ اللهِ يُحَاسَبُونَ هُــمْ ذَوى النَّدَامَــهْ نَدِمْتَ مَافَعَلْتَ مِنْ عِصْيَالِتِ تُبْ قَبْل أَنْ تَطْلُبَ مَا لايسْمَعُ مِنْ رَحْمَــةِ الرَّحْمَــن أَوْ سَمِعْتَـهُ فَهُ وَ ذُو النَّعْمَةِ وَالنَّيْرِانِ بالزُّورِ وَالْبَاطِلِ أَهْلِلَ اللَّهِ

١- يَقُولُ ٱلْفُوتِيُّ وذَاكَ الأَفْقَــــرُ ٢- الحَــمَدُ لِلَّهِ الَّهِ الْهِي تَوحَّــدَا ٣- إلاَهمنا صلل دواماً سليم ٥- هـم وغَم دائر م الْمُشْتَغِلْ ٦- إذْ هَذِهِ الدُّنْيَا غُـرُورٌ باطِـلِ ٧- إِذْ كُلُّ شَيْئِ كَانَ لَكِنْ زَائِكُ ٨- لأَتَطْلُبُوا فِيهَا سِنْوَى مَايَنْفَسْعُ ٩- ذرُوا عِبَادَ اللَّهِ مَا تُشْغِلُكُ مُ ١٠ - يَاأَيُّهَا الْمَغْ رُورُ بِالآمَ الْمَغْ الْمَغْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ ١١- نَكَالَ رَبِّ الْحَلْــق وَالنّيــــرَانُ ١٢ - أَجَلُ وَلاَحَـاةٌ وَلاَ قَرَابَــة ١٣ - إذًا رَأَيْتَ النَّاسَ فِي الْقِيَامَـــة ١٤ - مُزَوَّجُ كُلُّ أَمْرِء بِمِثْلِكِ ه ١ - نَدَامَةً عَظِيمَ ـ قُ لاَ تَنْفَ ـ عُ ١٦- وَلاَ يَغُرُكُ ٱلَّــنِي عَلِمْتَـــــــــهُ ١٧ - إذْ ربُّنسَا لَوْ كَن ذَا الْغُسفران ١٨- لاَتَقْبَلُ وا قَولَ عَدُو اللَّهِ

عَــدَوَاةَ اللَّعِـينَ حِينَ غَــدُّنَا مَكْرَ عَسدُو حَساذِق وَمَـ أُولَا يَغْفِ رُ وَيَرْحَ مُ وَغَلِيْهُ ذَلِكَ مِنْ حَسنَةِ الإلَسِهِ أَمْسِرُهُ أَبِي لأَنَّهُ خَالِقَكُم مُنْشِئِكُم يُعِنْكُم اللَّهُ عَلَى عَدُو كُمِمُ يَنْصُورُ دِينَهُ بِلاَ خُلْفِ زُكِنْ يُعَىنُ بلاً شَكُّ لِنحَرْق الْعَسادَةُ فَضِيلَةً وَكُلُّهَا اللَّهُ قَدْ ذَكُرْ بشَــرْطِهِ الْمَعْـلُومِ دُونَ مَنْ ذَكَـرْ وَالكَــرُ قُوتُ الْمُتَّقِى وَالْمَأْوَى خُذْهَا بِتَرْتِيبٍ بَدِيسِعٍ وَحَسل مَحَبُّةِ تَقْبِلُ لِذِي الصَّلاحُ دُخُولُ جَنَّةٍ مَعَ الأَبْرَارِي والسزِّقُ والتَّيْسِيرُ حَيْثُ يُظَسنُ إعظام أخر لينال قصدة لاَ نَفْعَ في عِسلْم بِغَيْرِ عَمَل بعِلْمِـهِ وَغَـيْرُ هَــذَا عَنْهُ مِــلْ ١٩- إِنْ إِلاَهُ الْنَحَالَقِ قَدِدٍ أَخْبَرَنَا ٢١- لِقَوْلِهِ أَعْمَلُ فَإِنَّ رَبَّكَا ٢٢- هُــوَ الَّـــذِي أَخْرَجَ آدَمَ النَّبــــيُّ ٢٣- كِلُوا أُمْــورَكُمْ إِلَــى بَارِيْكُــمْ ٢٤ - مَتَّى إِشْـتَغَلْتُمْ بِدِكْـرِ رَبِّكُــمْ ٥٠- إِلاَهُـنَا ضَمِنَ أَنْ يَنْصُـرُ مَـنْ ٢٦ - مَنْ يَشْــتَغِلْ بِالذِّكْــرْ وَالْعِبَــادَهْ ٢٧ - وَلِلَّذِي يَذْكُرْ خَمْسَة عَشَرْ ٢٨- أَعْنِي بِــهِ الْمُسْتَغْرِقِينَ بِالذِّكِـرْ ٢٩- لأَنْــــــهُ مَقْـــرُونَـهُ بالتَّقْـــوَى ٣٠- كَذَا لأَنَّ الذُّكْ رَ حِنْسُ الْعَمَــلِ ٣١- مَعْرِفَـةُ هُــدُى وَعَـوْنٌ وَفَلاَحْ ٣٢- ولاَيَـــةٌ بُشْــرَى نَجَــاةُ النَّـارِ ٣٣- لَــهُ مِنَ الهُمُـوم مِخْرَجُ حَسَنْ ٣٤- إِذَامَةُ الْغُفْرَانُ ثُمَّ بَعِدُهُ ٣٥- والشُّتَعْلُوا بِالْعِلْمِ ثُـمُّ العَمَـلِ ٣٦ - لأَنَّ نَحَيْرَ النَّاسِ عَالِمٌ عَمَالُ

شَــر الْعِــبَادِ اعْــمَلْ وَلاَ تَعْتَزِلْ إِيَّاكَ وَالْعِصْيَانِ كَسِيْ لاَتُنْدَمَسا تَرْبَحْ أَخَانَا وتكُنْ رَفيقِهِمْ دَوَامَ فِعْلِهِ كَمَا أَمَرَنَا لأَنَّ ـــ أُ الْمُبْدَأُ وَالنَّهَايَــةِ عَنْ كُلِّ مَاسِواهُ مُدْبرينَ قَــوِّ قُلُــويَنَــا فَأَنْتَ النَّاصِـــرْ مِنْ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَغَار لِفِعْ لِ طَاعَ إِيهِ إِيلاً عُيْر وب أَفْضَ لُ مَا يَطُلُبُهُ الإنْسَان عَــن الْعِبَــادَةِ وَذِكْـرِ رَبِّكُـمُ لأَتُلْهِكُمْ أَمْ وَالْكُمْ عَنْ هَادِ لأَنْــةُ الْوَهِّــابُ دُونَ غَيْـــرِهِ عَلَى الْعِبادَةِ بِالْأَعِنادِ وكشرة المال على التماد لأُنَّهُ خَالَهِ فَ ذَا النَّهِ رَان إِنْ كَانَ مُشْغِلاً عَنِ الدَّيَّانِ

٣٧- إِنَّ الَّذِي عَلَــمَ دُونَ الْعَمَــلْ ٣٨- دُمْ مُسْتَقِيمًا يَأْخِي لِتَسْلَمَا ٣٩- كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ فِي . ٤ - مَعْرِفَةٍ وَلَكِينُ خَامِسَهُمْ ٤١ - نَسْأَلُهُ بِالفَضْلِ أَنْ يَرْزُقَنَــا ٤٢ - ذِكْرُ الإِلاَهِ مُنْتَهَى الْوِلاَيَ ـــةِ ٢٧- كُونُــوا إِلَى الرَّحْمَـنِ مُقْبِلِــينَ ٤٤ - رَوُّف رَحْمِنُّ رَحِيهِ عَافِرْ ٥٤ - أنت الَّذِي تُعِيزُ مَنْ تَشَياءُ ٤٦ - لَـوْ كُنْتَ تَعْلَمُ الَّذِي فِي النَّارِ ٤٧ - لَكُنْتَ هَارِبُ ا مِنَ الذُّنُ وب ٨٤ - هِدَايَـةُ الرَّحْمَـنِ وَالرِّضْوَانِ ٩٤ - وَاجْتَهِدُوا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ٠٥- مِن الإلاَّةُ نِعْمَا الْأُولاَدِ ١٥- مَوَالَهُ اقْتَضَتْ دَوَامَ ذِكْسِرِهِ ٢ ٥ - يَــ دُومُ ذُو الْعَقْـلِ مِـنَ الْعِبَــادِ ٥٣ - فَكُلُ مَنْ شَعِدًا بِالأَوْلاَدِ ٤٥- عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَسِلَقُ حُسْرِانِ ٥٥ - لا خَسِيْرَ فِي مَسَالِ وَلاَ وِلْسَدَانِ

يُعِينُهُ مُ خِلاًفَ مَنْ تَقَدَّمَ ا أَمَـرَ بِالإِكْثَـارِ دُونَ الْهِجَـرُ وَالذَّاكِــرِينَ الَّـــنِينَ يَذْكُــرُوا إِلَيْكِ فَاذْكُرْهُ يَاخَلِيكَ رَبَّنَكَ وَالرَّبْحُ فِي الطَّاعَـةِ يَانَوْمَـانُ وَالْفَقْرِ وَالْهَ وَانْ فِسِي العِصْيَانِ لِلِّي تَكَاثُر كَمَا يَبِينُ إِلاَّ غَبِيٍّ حَوْزَ نَارِ زَامَا لَـهُ عَــذَابٌ دَائِــمٌ لِلْعَاسِــر فَخَطَرٌ يَعْظُمُ الرِّحَكِال كُنْتَ سَعِيدًا أَوْ شَقِيًّا فِي الأَزَلْ لَـوْ بَلَغُـوا الْغَايَـة والْكَمَـالَ يَكُونَ ثَابِتًا بِلاَ خَــوْفٍ حَــلْ هَـلْ بالْيَمِينِ الأَخْـلُ أُو الشِّمَالِ هَــلْ بِالْمُنَاقَشَــةِ وَالْعِتَــابِ رَدَدَتْ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ الحَحَلَ يَتْقُلُ فِعْلَ الْحَيْسِ أَمْ لاَ فَاعْقِسِلْ يَكُــونُ ذَا سُرْعَــةٍ أَوْ بُطْمٍ يَــلْ لَـمْ تَـدْرِ هَلْ يَكْثُرُهَـا الرَّحْمَـانِ

٥٦- ذَوِ الْعَقُولِ مَا أَرَادُوا غَيْرَمَا ٥٧- إِنَّ الَّــنِي أَمَـرَنَـا بَالذُّكُـرِ ٨٥- لِقَوْلِهِ جَـلَّ وَعَـزَّ اذْكُـرُوا ٥٥- كَذَلِكَ الرَّسُولُ قَدْ رَغَّبَنَا . ٦- فَالعِدِرُّ والإكْرام وَالرِّضْدَوَان ٦١- إِنَّ الْعَسَارَةَ مَسِعَ النَّقْصَانِ ٦٢ - وَرَبُّنسَا مَاحَصَلَ اليَقِسِينُ ٦٣- لأَيَحْمَعُ الْحَالَلَ وَالْحَرَمَا ٦٤- إِنَّ الَّذِي نَهَى عَنِ التَّكَــاثُرِ ٥٠- أمَّا حِسَابُ صَاحِبُ الْحَسلال ٦٦- كَانَ الَّذِي يَكُونُ لاَ تَعَلَّمُ هَــلْ ٧٧- هَـذَا الَّـذِي يُبِحُوِّفُ الرِحَــلُ ٦٨- مَاتَعْلَمُ الْحَوَابَ فِي الْقَبْرِ هَـــلْ ٦٩- إِنْ نُشِرَتْ صَحَسائِفُ الأَعْمَال ٧٠ لَمْ تَدْرِ فِعْلَ اللَّهِ فِي الْحِسَابِ ٧١- خِذْلاَثْ مَنْ فُلِسَ مَرْوِيٌّ وَهـــلْ ٧٧ - إِنْ وَزِنَ الْأَعْمَالِ لاَ تَدْرِ هَــلْ ٧٣- سَعْيَكَ فِي الصِّرَاطِ لاَ تَدْرِ هَـلْ ٧٤ رُؤيَّةُ رَبَّنَا هُـوَ الْمَنَّالَ

قَبْ لَ دُخُ ول جَنَّ قِ الْمَنْ ان وَالسَّـــتْرَ فِي الــدَّارَيْنِ وَالْوِلاَيـَـــةَ قَبْسِلَ نَسدَامَسةِ عَسدُوِّ اللَّسهِ يَجُوزُ غَيْرَ مَالُهُ بَعْدَ الْفَنَا شَيعٌ نَعَمُّ إِذَا فَاتَهُ مَحَلَّهَا قَدَّمَــةُ مِـنْ مَالِــهِ كُنْ فَاهِمَــا أو السندي لَبَسَهُ فَابْتَسلا فَهُ وَ اللَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَــنَاكَ لِلْـوَارِثِ يَانَوْمَـان وَمَاتَ لاَزَادَ فَكُو خُسُرَان غَيْـــرًا وَأَرْدَى نَفْسَـــهُ وَأَقْنَــي مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيكُمْ حِمَامُكُمْ وَقَالَ أَنْفِقُوا اسْمَعُوا مَاقَالَ إلاَّ سَوَادَ الْقَلْسِبِ يَامُسِرِيلُهُ يُنْفِقُ قَدْرَ وُسْعِيهِ يَامَنْ فَطَين فِي سُورَةِ الْحَشْرِ بِمَا ٱلْهَمَهُمْ المُسراً إلَى تَمَسام مُفْلِحُسونَ رَدْعُسا وَإِنْ تَبْعَلْ فَبِيسَ الْمَسالِ سيوى عَداب الله والنيران

٥٥- وَأَيْسِنَ آمِنُكُمْ مِسنَ الْخُسْسِرَان ٧٦- نَسْأَلُهُ التَّـوْفِيسِقَ وَالْهِـدَايَـةَ ٧٧- وَانْفِقُ وا أَمْ وَالْكُ مُ لِلِّهِ ٧٨- إِنَّ غَنِيتًا مُمْسِكاً فَـاسَ الغِنَّا ٧٩- نَدَامَـةُ الْمُمْسِكِ لاَ يَسُـدُّهَـا ٨٠ - فَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ شَيٌّ غَسِيْرَ مَا ٨١- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ مَا أَكَسِلاَ ٨٢ - وَكُلُّ مَا قَدَّمْتُمْ مِنْ مضالِكُ مِنْ ٨٣ - إذْ كُلُّ مَا أَخْسَرَهُ لِإنْسَسَان ٨٤ - مَنْ تَرَكَ الأَمْوَالَ لِلْولْدِيان ٨٥- مَتَى يَكُونُ عَاقِــلاً مَنْ أَغْنَـى ٨٦- أَدُّوا حُقُوقَ اللَّهِ مِنْ أَمْوَالِكُــــمْ ٨٧ - رَزَّقَنَا الدَّيَّانُ هَذَا الْمَالَ ٨٨- زينَـةُ هَـذَا الْمَـال تَـــزِيدُ ٨٩ قِلَّةُ مَال الْمَرْء لاَ تَمْنَسعُ أَنْ ٩٠ - نَذْكُرُ قَوْلَ اللَّهِ مَادِحًا لَهُمْ ٩١- إذْ قَسَالَ رَبُّنَسَا وَيُؤْثِسَرُونَ ٩٢- كَفَاكَ قَوْلُ اللَّهِ لَنْ تَنَالُسوا ٩٣ - مَالِبَحِيلِ نَعْمَـةُ الرَّحْمَـانِ

يَــرْزُقُ لاَ يَبْحَـــلُ حَـــافُــوا اللَّهَ عَـنِ التَّكَاثُر لِـنِي الطُّغْيَـان تَمَامِهِ كُنْ عَالِمُها وَعَامِهِ لِكُيْ يَطِيبَ الْعَيْشُ بَعَـْدَ الْمَوْتِ تُفْلِحُ وَتُرْضِى رَبَّنَا الرَّحْمَانَ خَالِسَفْ هَوَاكَ مِسِنْ خُسْسِرَان فِي قُتْلِ نَفْسِهِ عَلَى الدُّوام بِتُوْبُ لِيَ نَصِيحُ إِلَى اللَّهِ كُمْ لِكَــىْ تَنَالُــوا الأَمْنَ يَوْمَ الوَحَــلِ قَبْ لَ الْمَمَ اتِ وَلِقَاءِ رَبِّكُ مِ يًا صَاح فَاعْلُمْ وَعَلَــي القِطْمِــير مَنْ كَسَانَ زَاهِسَدًا فَلُو تَأْمُسِل عَلَى الْعِبَادَةِ وَمَاذَا الْكَسَلُ بهِ عِبَادُ اللَّهِ قُـوُوا لِسِي أَجَـلُ كَـمْ غَافِـلِ لاَءِ بَقَى غِبِيّــا يَنَــالُ مَايَشَاءُ عِنْدَ اللَّهِ يَغُرُ مِنْ لَيْسَ لَبِيبًا عَاقِلاً لأنَّهُ بِالسِّدِّينِ لا بِالحَسَّبِي يَعِيــشُ صَالِحًـــا بــلاً ذُنُــوب

٩٤ - مَــنْ كَــنَ مُوقِنــًا بـــأَنَّ اللَّهَ ٩٥- نَهَى الْعَظِيمُ خَسَالِقُ النَّسيرَان ٩٦ - قَالَ إِلَهُنَا وَمَالَكُمُ إِلَى ٩٧ - بَادِرْ إِلَى الْحَيْرَاتِ قَبْلَ الْفَوْتِ ٩٨ - لاَتُطِعُ النَّفْسَ وَلاَ الشَّيْطَانَ ٩٩- ارْفضْ أَخِي دُنْيَاكَ لِلنَّقْصَان ١٠٠- نَحَاةُ إِنْسَانِ بِلاَ انْفِصَامِ ١٠١- يَا أَيُّهَا النَّوَامُ قَدْ أَمَرْتُكُمْ ١٠٢- إِنْتَبِهُ وَا قَبْلَ خُلُولِ الأَحَلِ ١٠٣ - تَدَارَكُوا مَافَاتَ مِنْ تَقْصِيرِكُمْ ١٠٤- يُحَاسَبُ الْمَرْءُ عَلَى النَّقِير ١٠٥- إِيَّاكَ الشُّحَّ وَطُـولُ الأَمَـل ١٠٦- حَانَ الْمَمَاتُ وَعَلَى مَا تَغْفَلُ ١٠٧ - دَوَامُ ذِكْبِ اللَّهِ خَيْرُ مَا اشْتَغَــل ١٠٨- كُمْ ذَاكِرِ صَارَ بِدِ وَلِيَّا ١٠٩ - مَنْ تَسرَكَ الدُّنْيَا لأَخْسِلِ اللَّهِ ١١٠- أَلاَ اتْرُكُواْ يَاقَـوْم شُمَّـا قَاتِــلاً ١١١- لاَ تَطْلُبُوا أَنْ تُكْرَمُــواْ بالنَّسَـبِ ١١٢ - مَـنْ طَهَـرَ الْقَلْبَ مِنَ الْعُيُوبِ

تُحَاسَبُ وا يُومَ الْعِقَابِ وَالْفَتَ نَ يَمْنَـعُ أَنْ يَتُــوبَ ذُو الذُّنــوبِ تَكُنْ عَظِيمَ الشَّانُ عِنْدَ اللَّهِ لِلنَّهْ عَنْ ذَاكَ وَسُوءُ ٱلأَدَبِ نَارًا وَأَهْلِيكُمُ وَمَمْلُوكَكُمُ تَعْلِيمُهُ مَ اسْمَعْ كَمَا أَقُلُ عِبَادَةِ المَنَّانِ جَالًا وَعَالَا وَطَلَب الشهرَةِ يَامُسْتَمِعَا وَاعْصِهِمَا إِنْ أَمَرَاكَ الاعْتِكَا وَأُمْسِكْ لِسَانَكَ عِن الْكَلَمَ وَالحَسْدَ وَالحِقْدَ تَكُسنْ مُكَبِّسرَ إيَّــاك وَالْحَـرَمُ ذَا النَّكَـال تُبْطِلُ مَا تَعْمَلُهُ يَا لاَهِ كَــذَا النَّمِيمَــةَ مَـعَ الْبُهْتَـان أَشْفَقُهُم عَلَى ضَعِيف وَاهِ إِنَّ الْقَسِرِينَ بِالقَسِرِينِ مُقْتَسِدِي وَأَنْتَ فِـــى الْغَفْـــلَةِ يَا مَغْـــرُورُ وَالاخْتِيَـــار فَهُـــوَ ذُو التَّقْـــــدِيـــرِ

١١٣- وَحَاسِبُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنْ قَبْـل أَنْ \$ ١٠١ - تَرَاكُمُ الذُّنسُسوبِ فِي الْقُلُسوبِ ١١٥- فَكُن رَحِيماً بِعِبَادِ اللَّهِ ١١٦- يَحْسِرُمُ احْتِقَسِارُ أَهْسِلَ الْأَرْبِ ١١٧ - قُـوا يَاعِبَادَ اللَّهِ أَنْفُسَكُ مِمْ ١١٨ - وَأَمَـرَ اللَّهُ كَـدُا الرَّسُـولُ ١١٩- لأَتَتْرُكُوهُ مَ بِلاَ عِلْمِ وَلاَ ١٢٠ - رُم التَّوَاضُ عَ ذَر التَّصَنَّعَ المَّعَ التَّعَا التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالَ التَّعَالُ التَّعَالَ التَّعْلَ التَّعْلَ التَّعَالَ التَّعْلَ التَّعْلَ التَّعْلَ التَّعْلَ الْعَلَى الْعَلَ الْعَلَى الْعَلَيْكِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَل ١٢١ - بر لُو الِدَيْكَ فِي كُلِّ هُدَى ١٢٢- لا تُهمل النَّظر إلى الْحَرام ١٢٣ - وَاحْتَنِبُ وَالرِّيَ الرِّيَ الرَّبُ وَالتَّكَبُّ رَ ١٢٤- لا تُسدِم الشَّبِعَ فِي الْحَسلالِ ١٢٥ - إسَاءَةُ الْظِّنِّ بِعَبْدِ اللَّهِ ١٢٦ - احْتَنِبُ وا الْغِيبَ ةَ يَا إِخْ وَان ١٢٧ - يَبْ رُعِبَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ ١٢٨ -رُم اصْطِحَابَ كُلِّ شَخْصِ مُهْتَدَى ١٢٩ - تَمُ رُ الأَيَّامُ كَلَا الشُّهُ ورُ ١٣٠ - نَهَاكُمُ اللَّهُ عِسنِ التَّدْبِيرِ

وَنَهْ يِهِ مُسْتَسْدِ لِم لِلَّهِ لِلَّهِ مِنْ غَيْسِ إعْسراض عِن التّسوّاب لا طَمَعٌ فِي السِّرِّ أَوْ فِي الْجَهْرِ مَوْضِعَهَا جِلًّا وَلاَ يَقْتَكِرِبُ أخرم بعبد عسابد أواو وَالْحُــورُ وَالْقُصُورُ وَالرَّضْوَانُ فِيهَا وَلاَ غَالَمُ وَنُقُصَانُ مِنْ دُون مُساشَلِكٌ وَلاَبُهْتَسانِ أَذْرَكُهَا أَنْعَهِمْ عَبْدِ إِنْ تَقَى دُونَ تَحَلُّفٍ وَنَــالَ الْمُنْتَقَى مَا نَالَـهُ حَمْعٌ مِـنَّ الْعِبَادِ وَلَــمْ تَــرًا الْعُيُــونُ وَالْجَنَــانُ وَالنَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ بيسَ الْبُغْيَا أُكْلِلاً وَشُرْبًا زِدْ نِكَاحَ الْبَاهِم أنحُو التَّراء وَلَدوْ مَعَ الأَثَام تَحْصِيلُ أَمْسُوال بِسِلاً تُنَاو سَادَاتِ أَهْلِ اللَّهِ وَالْكُبُلِارِ إذْ قَصَدَهُ دُنْيَاهُ دُونَ الصَّفُوةِ

١٣١ - يَافَ وْزَ قَالِكُ مِاللَّهِ ١٣٢ - أكْرِمْ بِعَبْدِدٍ مُخْلِص أَوَّبِي ١٣٣- لَيْسَ لَـهُ تَعَلَّــيَّ بِالغَيْــرِ ١٣٤- إذًا رَّأَى مَعْصِيَةً يَجْتَنِبُ ١٣٥- أَكْرِمْ بِسِهِ يَسُوْمَ لِقَاء اللَّهِ ١٣٦ - جَراؤُهُ الْجَنَّ لَهُ وَالرَّيْحَانُ ١٣٧- لَيْسَ لَـهُ هَـمَّ وَلاَ أَخْرَانُ ١٣٨- قَدُ نَالَ كُلَّ الْعَيْرِ فِي الجنَّانِ ١٣٩ - رُوْيَـةُ رَبِّ الْحَلْقِ فِي دَارِ الْبَقَا . ١٤ - يَفُوزُ عَبْدٍ نَالَ كُلَّمَا اشْتَهَى ١٤١ - بَلْ نَالَ كُلِلُ الْقَصْدِ وَالْمُرَادِ ١٤٢ - فَسَازَ بِمَا لَسِمْ تَسْمَسِعِ الآذَانُ ١٤٣- أفُّ لِعَبْدِ النَّدوبِ وَالدِّينَار ١٤٤ - صَارَ أُسِيزًا لِحُكَّام الدُّنيَا ٥٤ ١ - دَيْدَتُ لَنُهُ تَمَتُّعُ الْبَهَائِ مِ ١٤٦ - قَرِينُهُ الْمَحْبُلُوبُ فِسَى الْأَنْسِامِ ١٤٧ - وَطَنَ أَنَّ الْعِيرَ عِنْدَ اللَّهِ ١٤٨ - ٱلْحَاهُ الْحَهْلِ إِلَى احْتَقَارِ ١٤٩ - كَنِي لاَيْنَالَ فَضْلَهُم لِلشُّقْوَة

أهْلِ الْهِدَايَةِ بِلاَ انْفِصَامِ وَمَعَهَا خَادِمُهُمُ لِلَّهِ مَحَبَّةَ الْقَوْمِ كَمَا أَمَرَنَا إِلاَّ الَّذِي نَسْعَى مِنَ الإِحْسَانِ قريبه شئما أو الاصطهارى رُتِّيلٌ شُخُسودَكَ مَسعَ الرُّكُسوع لأونحودها كما قد انحلا بالشَّــرُطِ والأَدَابِ وَالأَرْكَــان مِثْلَ مُنَافِتِ يُصَلِّى يَلْعَبُ مَا نَسالَ غَيْسرَ لَعْسَدةِ الْمَلِيسلي جَــاريَـةً مَاتَـت وأَهْدَاهَا الْمَلَـك كَمِثْل شَخْصِ كَـانَ فِي الْوَفَـاتِ مِنَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا كَانَ غَفَلَلَ وَذَا بُ مَـنُ لاَزَمَـــهُ مَغْفُــورَةً مِنْ غَيْدِ تَفْرِيطٍ وَتُدرِ بِالْقِيَامِ إِنْ وُجِدَ النَّصَابُ دُوْنَ وَقُصِ مُعَايَانٌ دُنْيَا بِالْا مَمَاتِ عَـنْ كَنْز مَـالِ فَـازَ مَنْ تَشَمَّرَا شُبْحَنَ ذِي الْحَمَالِ وَالْكَمَالِ

١٥٠- نَفَّرَهُ الْنِيذُلاَثُ عَسنْ إِكْسرَام ١٥١ - مَا خَابَ مَن أَحَب اللهِ ١٥٢- نَسْ أَلُ بِالْفَضْ لِ أَنْ يَرْزُقَنَ ا ١٥٣- اعْلَمْ أَخِيى أَنَّ لَيْسَ لِلإِنْسَان ٤ ١ - الأَيْحَمَّلُ الإِنْسَانُ مِنْ أُوزَرِي ١٥٥- صلل الْفَرَائِضَ مَعَ الْحُشُوعِ ١٥٦- أَوْجَبَ رَبُّنَا إِقَامَــةِ الصَّــالاَةِ ١٥٧- إذْ ذَاكَ كَمُّلْهَا بِلاَ نُقصَان ١٥٨- حَانَ مَمَاتُكَ وَأَنْتَ تَلْعَسِبُ ١٥٩ - يَنْقُرُ فِي الصَّلاَةِ نَقْرَ الدِّيكِ ١٦٠- نَصُّوا بأنَّـهُ كَإِنْسَان ملَـكُ ١٦١- وَكُنْ إِذًا ذَخَـلْتَ فِسِي الصَّلاَةِ ١٦٢ - لَمْ يَكُ لِلْفَدِّ سِوَى الَّذِي عَقَلَ ١٦٣ - نَفْلُ الصَّــلاَةِ فَضْلُــهُ مَاثُــورَةٌ ١٦٤ - يَا أَيُّهَا الْعَاقِلُ صُمْ شَهْرَ الصِّيامِ ١٦٥ - وَزَكِ أَمْ وَاللَّهُ مُونَ النَّقُ صِ ١٦٦ - خُسْرَانُ شَخْصِ مَانِعِ الزَّكَساةِ ١٦٧- رَسُولُ زَبِّ الْعَالَمِينَ حَسَدَرَا ١٦٨- إِلَى امْتِشَالِ أَمْسِرِ ذِي الْجَسلاَلِ

نَــارٌ مَـعَ الْحَمِيم والثَّعْبَان وَالطِّرْدِ وَاللَّعْنَدِةِ وَالنَّقْصَان عَـنْ مَنْع حَـقٌ اللَّهِ دُونَ غَافِـــلِ فِيهِ كِفُهايَةً وَمَها نَوَيْهِتُ فِي الذِّكْرِ وَالسُّنَّةِ لِلَّــنِّي اقْتَصَــدَ بفَضْ ل حَدِّ بَيْتِ ذِي الْحَالَل دُونَ تَخَلُّ فِ وَفِي الذِّكْرِ ذَكَرْ فَرْضُ كِفَايَــةٍ وَأَعْظِمْ شَــأْنَـهُ جَاهِدُ بحدٌّ كُلَّ ذِي عِنَادِ أَهْلَ جهَادِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَعْلَرَا نُفُوسَنَا وَمَالَنَا وَأَخْبَدَرَا يُقَاتِلُ الْكُفَّارَ حَبَّذَ التَّمَانِ وَاسِطَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ وَالْـوُدُودُ إِنْ كُنْتَ ذَا عُذْرِ تَكُنْ مِنْ مُحْسِنِينَ قَـــاتِ إِللَّهُنَا تَعَالَــى ذُو العُلَــى مِنْ أَكْمَلِ لَحْم الشُّهَدَّاءِ وَالْعَرْضِ مَعَ الْمُتَمَتِّعِ كَمَا إِنْشَاءَ نَساجَ الْكِسرَامَةِ لُهُمْ بِسلاَ جُسوعُ نَعَمْ بِالأَشَاكُ وَرَيْسِهِ يَارَجُلُ

١٦٩ - لِمَانِع الزَّكَاةِ ذِي الْخُسْرَان ١٧٠ لَمْ يَكُ فِي الْكَنْزَ سِوَى الْخُسْرَان ١٧١ - هَــذَا الَّذِي هَــوَّلَ كُــلَّ عَاقِـل ١٧٢ - نَفْلُ زَكَاةِ الْمَالِ قَدْ قَدَّمْت ١٧٣ - فَضْلُ تَطَبِوع الصَّيام قَدْ وَرَدَ ١٧٤- سَعْتَي بِإِقْدَام وَالرِّحَدَال ١٧٥ - أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَى الَّذِي قَدَرُ ١٧٦ - أَمَا جهَادُ الْمَرْء فَاعْلَمْ أَنَّهُ ١٧٧ - ذَرِ التَّكَاسُ لَ عَنِ الْجِهَ الْجِهَ ١٧٨ - اعْلَمْ أَحِسَى أَنَّ الرَّحِيسَمَ بَشَّسْرَا ١٧٩ - إِذْ أَنْبَا اللَّهُ بِأَنَّهُ السَّسَرَى ١٨٠ إِنَّ الْحِنَانَ رَأْسُ مَالِهِ لِمَنْ ١٨١ - الْمُشْتَرى اللَّهُ وَسَيِّسَدُ الْوُجُسودُ ١٨٢ - جَهِّ زُ بِأَمْوَالِكَ جَيْشَ الْمُؤْمِنِينِ ١٨٣ - لِلشُّهَ دَاء يَغْفِرُ أَوَّلَ الْمُ الدُّ ١٨٤ - هُـوَ الَّـذِي يَمْنَعُ كُـلُ الأَرْضِ ١٨٦ - وَهْ وَ أَمَنَّهُ مُ مِنَ الْفَ زَعْ ١٨٧ - إِنْ قُلْتَ هَلِلْ لَهُمْ شَفَاءَةٌ أَقُلْ

١٨٩- لِـ وَاحِــ لِهِ هَــ ذَا مَـعَ السَّبْعِــينَ ١٩٠ - هُنَا هِمُ مَعَ اللَّهِ بِنَيْلِ الْأَمَلِ ١٩١ - خَافَ الْمُنَافِقُ مِنَ الْمَصَاتِ ١٩٢ - بَلْ جَعَـلَ النَّجَاةَ فِي التَّخَلُّ في ١٩٣ - يَظُ لَنُ أَنَّ أَمَ لِلإِنْسَانِ ١٩٤ - رَضِي بالسُّخْطِ وَبِالْعِتَابِ ٥ ٩ ١ - بُشِّرَ مَنْ أَخْلَصَ فِي الْجَهَادِ ١٩٦- مَا صَعَّقَ الْحَالِسُ عَنْ جَهَادٍ ١٩٧ - اعْلَمْ بأَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ عَلَى ١٩٨ - تَبَّا لِمَنْ مُكِّنَ فِي الْبِلَادِ ١٩٩- عَلَيْكَ بالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ . ٧٠٠ مَا أَفْسَدَ الدِّينَ سِوَى الْمُلُـوكِ ٢٠١ - لَمْ يَرْجُــوا فِي بَيْعِهِمْ نُفُوسَهُــمْ ٢٠٢ - وَتُعُــوا فِي جِيفَةٍ يَبِسِينُ

حَـوْرَاء قَبْلَ بَعْثِ عَالَمِينَ مِنْ أَهْلِهِ الْخَاصِ وَالأَقْرِبِينَ قَبْلَ تَمَام أَجَلِ الْوَفَاتِ عَنِ الْمَعَالِكِ بِلاَ تُوَتَّافِ يَــزْدَادُ أَوْ يَكُـــونُ بِالنَّقْصَــانِ هَــارِبٌ يَــوْمِ الزَّحْفِ وَالْعَــذَابِ بنيْسل مَسالِ أَوْ تُسوَابِ الْهَسادِي ذِي قُدْرَةٍ أُوْجَــبَهُ رَبٌّ عَلَـى وَلَــمْ يُغَيِّـرْ مُنْكـــرِ الْعِبَــادِ حَــانِـبُ ذُو الزَّيْغ عَنِ الصُّوابِ وَعُسِلَمَاء السُّوء بِالْأُفُسِوكِ وَمَا غَلَتْ فِي بَيْعِهِمْ أَثْمَانُهُمْ إنْتَانِهَا لِعَالِينَ

## وفيما يلى المصنفات الرئيسية للشيخ عمر الفوتى:

١- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم .

- ٣- المقاصد السنية لكل موقف من الدعاة إلى الله من الراعى والرعية .
  - ٤- كتاب الكلام ـ يتعلق بالعقائد .
- ٥- هدية المذنبين إلى كيفية الخلاص من حقوق الله والعباد أجمعين .
  - ٦- تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف المؤمنين.
    - ٧- أسماء سور القرآن الكريم.
    - ٨- منظومة في إصلاح ذات البين.
      - ٩- كتاب أجوبة مسائل .
    - ١ تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين .
  - ١١- سيوف السعيد على رقبة الشقى الطريد.
  - رحمه الله وأدخله فسيح جنّات النعيم. آمين ثم آمين.

### القصل الخامس

# الاستعمار والمقاومة الإسلامية في غرب إفريقيا

كانت حركات الجهاد التي اندلعت وصادفت مجيء الاستعمار الأوروبي وفتوحاته لمنطقة الغرب الإفريقي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ، بمثابة الميلاد الحقيقي للحماس الديني والوعى السياسي والتضامن بين شعوب تلك المنطقة المسلمة . أظهرت المجتمعات الإسلامية استعدادًا كاملاً للانقياد لتوجيهات دينية بزعامة رواد تلك الحركات تحت راية الجهاد بغية إصلاح أحوالهم الإجتماعية والدينية ومقاومة السيطرة الاستعمارية ونفوذها المسيحي على تلك المجتمعات . أوجدت تلك الحركات روحًا ثوريًا ونشاطًا فكريًا في كثير من القطاعات الاجتماعية من هنا وهناك . ومن ثم تواجد الاستعداد لـدى حماهير المسلمين للدفاع عن دينهم وتثبيته والمحافظة على قيمه الأخلاقية والاجتماعية والسّياسية على وجه ذلك الاستعمار الأجنبيي الدخيل . وانطلاقــاً من هذا المضمار وأصالة عن الرغبة الطوعية لمسلمي المنطقة في الامتشال للتوجيهات القرآنية والسنة النبوية المطهرة في تسيير شؤونهم ، تقوت شوكات دعاة الإصلاح الديني وارتقت الروح المعنوية فيهم لتحدي ذلك الوجود الاستعماري ومواجهته ندًا بندٍ .

إذ تحسدت روح تلك المقاومة من خلال الطرق الصّوفية في القرن التاسع عشر الميلادي عندما أخذ الاستعمار الفرنسي ينمو نمواً مطرداً ويمسد

نفوذه شرقاً وغرباً . فكان من الطبيعي ، تجاوباً مع ذلك التيار ، أن يناهض رواد الشعوب حركات العصيان والمقاومة ضد المستعمرين الغزاة في السودان الغربي والأوسط . تمثل أبرز تلك المقاومات في المواجهة بين إمامية التكرور خلال فترة ما بين أعــوام ١٨٥٦م و ١٨٦٠م . وتحـدر الإشـارة إلـي أن تلـك الإمامية قد انبثقت عن حركات الإصلاح الديني والاجتماعي التي قامت في بلاد فوتاتورو في كل من مالي والسنغال وموريتانيا ، وكان الهدف الأساسي من تلك الحركات هو العمل لتوحيد القبائل المسلمة في المنطقة تحت كيان سياسي موحد . كما كانت تستهدف إيقاف مد النفوذ الاستعماري الفرنسي في حدود ذلك الكيان السياسي . أضطرت السلطات الاستعمارية إلى إبرام إتفاقية والدخول في هدنة مع تلك الإمامية في وقت لاحق بعد مرور قرابة عشرين سنة على تلك المقاومة وعلى فترات متقطعة، وبعد ذلك انهارت الإمامية نهائيًا في عام ١٨٨٠م . لم تستطع السلطات الاستعمارية الفرنسية انهاء المقاومة بعد القضاء على الدويلات الإسلامية وفرض سيطرتها عليها في المنطقة رغم مالديها من الأسلحة الحديثة والأكثر تطوراً. وذلك لأن المقاومة كانت دائرة حول الصراع العقيدي والثقافي ، ولم تكن بسبب مصالح مادية. لهذا اتخذت وجها جديدًا بعد إختفاء الكيانات السياسية المتمثلة في تلك الدويلات والإماميات. تمثل الوجه الجديد في عقيدة ظهور الإمام المهدي المنتظر ، الذي سيظهر ويؤسس حكومة إسلامية على ضوء القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . تستر كثير من الناس بهذه العقيدة في معظم الأوساط الإسلامية في غرب إفريقيا واندفعوا وراءها . ومن ثم ازداد إيمانهم بقرب انتهاء العالم . الأمر الذي زاد حدة المقاومة ضد الاستعمار الأوروبي عنفاً وضراوة ، اعتبارًا من عام الذي زاد حدة المقاومة ضد الاستعمار الأوروبي عنفاً وضراوة ، اعتبارًا من عام الذي نشوب الحرب العالمية الثانية في عام ١٩١٠م . نشطت العقيدة المهدية في كل من السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي ونيجيريا ، حيث اتخذت صور الطرق الصوفية . وبذلك تحولت المقاومة الميدانية بالأسلحة إلى التعبئة الشعبية عن طريق ممارسات الرياضة الروحية. من هنا ظهرت أدوار الطرق الصوفية وأهميتها في حياة شعوب وأفراد المجتمعات الإسلامية في الغرب الإفريقي، وأخذت هذه الأنشطة تزداد شهرة وانتشاراً مع انبثاق طوائف فرعية عن الطوائف الأم ، كلما يتنامي نفوذ زعيم لهذه أو لتلك الطائفة وتعلو له كلمة على لفيف من مريديه أو حاليات تتبرك به اعترافًا بولايته الجديدة أو لدى إعلانه عن اتصال بكشوفات ربّانية حديدة . نذكر فيما يلى الطرق الصوفية الرئيسية وفروعها المنتشرة في الغرب الإفريقي .

### أ - الطرق الصوفية الرئيسية:

۱- القادرية ، أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ولد في إيران في سنة ٤٧١ هجرية وتوفي سنة ٢١٥ هجرية (١٠٧٨ عجرية وتوفي سنة ٢١٥ هجرية وأكثرها ٢٦٦م) . تعتبر القادرية أقدم الطرق الصوفية المعاصرة وأكثرها اعتدالاً في المعتقدات . تضم أورادها ذكر كل مقولة من المقولات التالية (١٠٠) مائة مرة دبر الصلوات المكتوبة . (١) "أستغفر الله (٢) سبحان الله (٣) اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله

وأصحابه (٤) لا الله إلا الله . نسب إلى الشيخ عبدالقادر الحيلاني مصنفات عدة أشهرها ." الغنية لطالب طريق الحق والفتح الرباني والفيض الروحاني" اللذي يتناول علم التوحيد "وفتوح الغيب" اللذي يعالج مسائل صوفية .

يرجع دخول هذه الطريقة في منطقة الغرب الإفريقي إلى القرن التاسع عشر الميلادي من خلال عالم يدعى الشيخ المختار بن أحمد المولد في سنة ١٧٢٩م المتوفى سنة ١٨١١م . انحمدر همذا الصوفى من قبيلة كونتما الصحراوية. عاش في مدينة تنبكتو الواقعة في جمهورية مالي، أنشأ الشيخ المختار المذكور أول زاوية للقادرية في غرب إفريقيا في بلدة أزواد بشمال تنبكتو. أصبحت تلك الزاوية أول مركز لهذه الطريقة في غرب ووسط إفريقيا، يذكر لنا كتاب "كنتة الشرقيون" مايلي عن الطريقة القادرية بين أبناء قبيلة الكونتا التي ينتمي إليه الشيخ المختار: "إن كنتة هم المؤمنون بالطريقة القادرية وناشروها ... وفي هذا المعنى فقدت السلسلة القادرية معناها العام الذي يعنسي "السلسلة الصوفية" التي تنطبق على الخلافة أو تعاقب الدعاة لكل الطوائف التي تختص بالطريقة القادرية ...ولقد تقمص كنتة القادرية ، مثلما تقمصتهم، وأصبح اسمهم مرادفا لها ، وغالبا ماتكني القادرية السودانية بالبكائية نسبة إلى الحدد الكنتي ، الشيخ سيدي عمر الشيخ ولد الشيخ سيدي أحمد البكاي، الذي كان ناشبر هذا الورد (القرن السادس عشر) أو المحتارية نسبة إلى الشيخ سيدي المختار الكبير ، الذي كان المصلح الديني في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر" ومن المرجع أن تكون الطريقة قد وصلته عن طريق الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني. واستمر الأستاذ محمد محمود ولد ودادي قائلاً:

"يستظهر أتباع القادرية البكائية ، أذكارًا خاصة تؤلف فاتحتهم النحاصة وتختلف نوعًا ما عن أوراد من نفس الشئ لدى فروع القادرية ... وإليكم هذه الأوراد في نصها الكامل المقدم من المشايخ الكنتيين الأتقياء: "ذاك هو ورد سلسلة القادرية ، وهو أشهرها ، يقوم مقام كل الأوراد الأخرى ، ولايمكن الاستعاضة عنه بأى ورد آخر . ومن يحفظه لايموت إلا في أحسن الأحوال . ويقوم على قراءة الأدعية التالية دبر كل صلاة :

((حسبنا الله ونعم الوكيل (٢٠٠ مرة) . استغفر الله العظيم (٢٠٠ مـرة). صلىّ الله على محمد وآله (١٠٠ مرة) )) .

ولاينبغي الاعتقاد بأن هذه الأدعية الحاصة تقرأ بانتظام - حسبما تقتضى القاعدة - عقب كل صلاة فرض من الصلوات الحمس في اليوم . وهذا الدعاء الكامل هو الكمال الذي ينبغي الوصول إليه ، والأولياء والشيوخ الأتقياء هم الوحيدون الحديرون به . ولكن عامة المؤمنين لا يقرؤنه إلا بعد صلاة العشاء ، وأيضًا بصورة غير منتظمة تماماً . وتستخدم في هذا الدعاء المسبحة العادية (۱) · كان الشيخ أحمد لوبو بارى الأول ، مؤسس دولة ماسينا الإسلامية والشيخ عثمان دان فضودي مؤسس دولة صوكتو الإسلامية من طلائع أتباع الطريقة

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب كنتة الشرقيون ، تأليف بول مارتي تعريب وتعليق محمد محمود ولد ودادي.

القادرية كمذهب صوفي . انتشرت هذه الطريقة بين سكان المنطقة من حلال جهود أفراد من التجار والمشايخ الذين ينتمون إلى قبائل من مالي وموريتانيا والسنغال ونيجريا وغينيا والنيجر .

٧: الشاذلية ، أسسها الشيخ أبو الحسن على الشاذلي المولود في سنة ١٩٩٦م وتوفي سنة ١٢٥٨م . تعتبر هذه الطريقة إلزامية وأفكارًا فلسفية أكثر من كونها طريقة صوفية ذات ممارسات محددة كسائر الطرق الصوفيسة الأخرى المنتشرة في غرب إفريقيا . قام عالم يدعى الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي (توفي سنة ١٨٢٣م) في المغرب ، بمحاولة إحياء أفكار الشيخ أبو الحسن على المذكور. وقد التقي أحد دعاة الإصلاح الدّيني بالمنطقة يدعى الشّيخ على الصُّوفي ١٨٢٨م - ١٩١٢م الذي انحدر من قبيلة فوتا جللو الفولانية ، أثناء زيارته لمدينة فاس المغربية بالشيخ الدرقاوي المذكور الذي لقنه أفكار أبي الحسن على الشاذلي . ومن حلال الشيخ على الصوفي هذا بدأ إنتشار أفكار أبي الحسن على الشاذلي بين سكان فوتا جللو ومنها إلى المناطق المحاورة في غرب إفريقيا ، حنباً إلى حنب مع الطرق الصّوفية المعاصرة الأخرى . حصل الشيخ على الصوفى على مريدين وأتباع كثيرين وهم الذين قاموا معه بتأسيس زوايا كثيرة في المنطقة نفسها . ومن أشهرها زاوية غومبا وانداما وجاوية التي تقع في غينيا . كما قاوموا دخول الاستعمار الفرنسي في بلادهم ، ولعبوا أدوارًا ملموسة في نشر الإسلام وثقافته في غرب إفريقيا . ونشبت خلافات طائفية بين الشّاذليين والتّجانيين أدت إلى مواجهات دموية بين الحانبين. ولا تزال هناك بقايا الشاذليين في غرب إفريقيا لاسيما في منطقة فوتا جللو، ومالى وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا .

#### النظرية الشاذلية:

تضم نظرية هذه الطّائفة ممارسة الصّيام الطوعى والاعتكاف وتلاوة الأذكار التي يسمونها "حارورى" أى إحلال الله بلغة الفولاني ، كل ليلة الخميس . وتتسم بممارسة فردية أكثر منها جماعية . وهي الخصلة التي تتناسب مع أحوال الرّحال من رعاة المواشى وحياة العزلة التي يحبلونها . لحأت السلطات الاستعمارية إلى ممارسة القمع والاضطهاد ضد هذه الجماعة وزحتهم في سجونها بتهمة الانحراط في السّياسة . وقد لعبت تلك الجماعات أدوارًا ملموسة في النهضة الدينية والانتفاضة الشعبية ضد الوحود الاستعماري في إمارات فوتا حللو الواقعة في جمهورية غينيا والمناطق المحاورة في الغرب الإفريقي .

" : التجانية : اسسها الشيخ أحمد بن محمد المحتار بن أحمد بن محمد بن محمد بن سالم . ويضاف إلى هذه التسمية لقب التجاني . يرجع أصل الكلمة إلى كلمة تيجانا أو تيجان . وهي اسم لقبيلة بربرية من سكان الجزائر بشمال إفريقيا . وإلى هذه القبيلة تنتمي والدة الشيخ أحمد التجاني .

# مولده ونشأته

ولد الشيخ أحمد التجاني ببلدة عين مادى الواقعة في جنوب الجزائر في السنة ١١٥٠هـ الموافقة لسنة ١١٧٣٧م . توفي في مدينة فاس بالمغرب في العام ١٨١٥م . أرجع الشيخ أحمد التجاني أصله إلى أهل البيت . أى إلى ذرية محمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذ أضاف لقب "الحسّاني" إلى اسمه وانتسب بذلك إلى ذرية الحسن بن فاطمة الزهراء نجلة الرّسول عليه أفضل الصّلوات ، ويقال له "الشريف" أيضاً إحلالاً لهذا الانتساب . لكن لم يثبت تاريخيًا أن أحداً من أحداد الشيخ أحمد الأوائل قد ادّعي هذا الانتساب إلى أهل بيت الرّسول قبله . ذكر الشيخ على حرازم بن براد ، أكبر تلاميذ الشيخ أحمد ومريديه ومؤلف كتاب "جواهر المعاني" الّذي يعتبر المصدر الأول لتاريخ حياة الشيخ أحمد التجاني وطريقته الصوفية، في هذا الكتاب ، أنه عندما شيئل عن شيخه وعن مرجعية ادّعائه بالانتساب إلى شرفاء أهل البيت ؛ أن شيخه لم يكن يدّعي ذلك حزافاً ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر له في المنام وقال له : " أنت ابني ثلاث مرات" (٢) .

- نقل الشيخ على حرازم كثيراً من الفضائل والأفكار التي نسبها إلى الشيخ احمد التّجاني من كتاب المقصد الأحمدي في التعريف بسيدنا ابن عبد الله ، الذي ألفه الشيخ محمد بن عبدالسلام القادري . لكنّه لم يشر إلى ذلك(٣) . تعتبر الطريقة التجانية التي أسسها الشيخ أحمد التّجاني في السنة ١٩٩٨ م عندما أعلن لتلاميذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاه جهرة بمبادرة تقديمه إلى التربية الرّوحية وأعطاه هذه الأوراد، أحدث الطرق الصوفية

(٢) كتاب : حواهر المعاني .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب: الطريقة التجانية للدكتور جميل محمد أبو النصر.

الرئيسية ظهوراً وأكثرها انتشاراً في منطقة غرب ووسط إفريقيا حتّى الوقت المحاضر. تأثر الشّيخ أحمد التجاني بالنزاعات الصوفية في وقت مبكر من حياته ، ولم يكن قد حاوز واحداً وعشرين من عمره وذلك عندما سافر إلى مدينة فاس المغربية في عام ١٧٥٨م ، بحثاً عن مشايخ للطرق الصوفية بعد حصوله على بعض العلوم الإسلامية والصّوفية في قرية أبيه عين مادى . وتضمنت تلك العلوم حفظ القرآن ودراسة الفقه المالكي من كتب "مختصر التحليل" وكتاب الأخضري . ورسالة جماعة الصوفية ببلاد الإسلام "للشيخ أبي القاسم القشيرى (٩٨٦م-٤٧٤م) . وقد التقى الشّيخ أحمد التّحاني ببعض علماء الطرق الصوفية أثناء تنقلاته بين الجزائر والمغرب والمشرق العربي، من بينهم شيخ يدعي أحمد بن عبد الله الصّوفي الهندي الذي تأثر به الشيخ أحمد التجاني تأثر به الشيخ أحمد التجاني تأثيراً في النظريات الصّوفية بما فيها كرامات الشيخ أحمد التجاني تأثيراً في النظريات الصّوفية بما فيها كرامات الشيخ أحمد التجاني .

انتسب الشيخ أحمد التّجاني إلى عدة طرق صوفية قبل تأسيسه طريقة خاصة به . وقد كان في الوهلة الأولى قادرى المذهب ، فانتقل إلى النّاصرية فطريقة الشّيخ أحمد الحبيب بن محمد ، ثم اختتم بالخلوطية التي أسسها أحد المشايخ الصوفيين في مصر يدعى الشيخ محمد بن عبدالرّحمن .

انتشرت الطريقة التّجانية في شمال إفريقيا من خلال منطقة "جارد" الجزائرية ومناطق أخرى في تونس بفضل جهود أحد المشايخ يدعى محمد بن

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب حواهر المعاني .

فويدر العبدلاوى (توفي ١٨٢١م). ومن بلاد المغرب وصلت الطّريقة التّجانية إلى موريتانيا بواسطة شيخ يدعى محمد الحافظ الذي كان أحد مريدى الشيخ أحمد التّجاني في مدينة فاس المغربية.

# الرّياضة الرّوحية:

أولاً: الأوراد اليومية، هي التي يقوم بها الصوفي التحاني في نشاطه اليومي، وهي على نوعين:

أ- النوع الأول يطلقون عليه كلمة "اللازم". ويتم في الفــترتين الصبّاحية والمسائيّة. يضم تلاوة كل من المقولة التالية مائة (١٠٠) مرة: أستغفر الله، الصّلاة على النبي ولا إله إلا الله.

ب- النوع الثاني، ويعرف "بالوظيفة" التي تتم مرة واحدة في اليوم: وتضم تلاوة" استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم، ثلاثين" (٣٠) مرة. صلاة الفاتح، وهي: "اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والنحاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم". خمسين (٥٠) مرة، "لا إله إلا الله" مائة (٠٠١) مرة، ثم جوهرة الكمال، اثني عشرة، وهي : "اللهم صلى وسلم على عين الرحمة الرّبانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرّباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المائعة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني. اللهم صلى وسلم على عين الحق

التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التمام والأسقم، اللهم صلى وسلم على ظلعة الحق بالحق . الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك أحاطة النور المطلسم، صلى الله عليه وعلى أهله صلاة تعرفنا بها إياه " .

۱) يعتقد بأنها أنزلت على الشيخ محمد البكرى الذي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي . (۱۹۲م - ۱۵۰۰م) من السماء على صحيفة من النور: كما يعتقد أن تلاوتها مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الكريم كله (۰۰۰) ستة ألف مرة . ذكره كتاب زوال الحيرة للشيخ أحمد سكيرجي نقلاً من كتاب "جواهر المعاني ".

ويقول الشيخ أحمد التجاني فيما نقل عنه في الكتاب نفسه أن "صلاة جوهرة الكمال علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة ". وهو أعظم ورد في الأوراد التجانية . ولا تحوز تلاوته إلا مع الوضوء الذي يتم بالماء . ويعتقد الصوفى التجانى بأنه لدى وصول العدد السابع أثناء تلارتها بصورة جماعية ، أى في حلقة الوظيفة ، يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون؛ ويظلون في الحلقة إلى أن تتم التلاوة . لذلك يحب فرش قطعة الثوب الأبيض الذي يطلق عليه إسم "الإزار" أو "السفسارى" باللهجة التونسية في وسط الحلقة، ويقولون أن الرسول وأصحابه الكرام أى الحلفاء الراشدين يجلسون عليه أثناء التلاوة الجماعية لجوهرة الكمال(٥) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

حـ - وإضافة إلى ممارسة اللازم والوظيفة المنصوص عليهما ، يتعين على التجانيين الاشتراك في هذه الرياضة الروحية التي تقام بعد صلاة العصر في كل يوم جمعة وتنتهي بصلاة المغرب . وفي حالة عجز أحد المشايخ أو مريديهم عن حضور تلك الحلقة يجب عليه تلاوة التهليل أى " لا إله إلا الله"، (. . . ) ألف مرة . وتكرار اسم الجلالة أى "الله" (. . . ) خمس مائة مرة مع الاستعانة بالسبحة ، وذلك تعويضاً لما فاتته من بركة ذلك اليوم - الجمعة وممارسته الصوفية .

# دخول الطّريقة التّجانية إلى غرب إفريقيا:

تحدر الإشارة هذا، قبل الدخول في تفاصيل انتشار العقيدة التحانية في غرب إفريقيا ، إلا أن هذه الطريقة كحركة صوفية وسياسية في آن واحد قد استطاعت أن تؤسس دولة تحت رايتها مع اكتساب إعجاب وشعبية المسلمين المتحمسين بسبب مقاومتها للاستعمار الفرنسي في بادئ الأمر ، كما فقدت فيما بعد ، تلك الشعبية والإعجاب بسبب الغلو والتعصب . لعب الشيخ عمر تال الفوتي (١٧٩٤م - ١٨٦٤م) دوراً حيويًا دينياً وثقافياً وسياسياً في تاريخ غرب إفريقيا . غير أن دولته التي أسسها بحماس الطريقة التجانية لم تتسم بالاستقرار منذ البداية لأنها تأسست في غير موطنها الأصلي(٢). إذ وقعت تلك الدولة بعد وفاته في عام ١٨٦٤م فريسة نزاعات وخلافات نشبت بين أبنائه

<sup>(</sup>٦) تأسست الدولة العمرية في مالي .

الذين لم يكونوا على نفس القدر من الحنكة السياسية و المؤهلات الثقافية التي ارتقي إليها مؤسسها . كان هناك شخص يدعى محمد الحافظ بن مختار الذي كان ينتمى إلى قبيلة أداو – على الموريتانية هو أول من اتصل بالشيخ أحمد التجاني ، مؤسس الطريقة في فاس بالمغرب عندما كان في طريقه إلى المحجاز للحج في عام ١٧٨٩م ، وأخذ عنه الطريقة التجانية وهو الذي قام بتقديمها إلى غرب إفريقيا من خلال موريتانيا . ومنها إلى السنغال ومالي. وعندما قامت الدولة العمرية الفوتية حظت تلك الطريقة برعاية ودعم قوى من قبل تلك الدولة في غرب إفريقيا .

وقد أصبحت عاصمتها ومدنها الكبرى مثل سيغو ونيورو بنيغرا بمثابة المنافذ التي انتقلت من خلالها تلك الطريقة إلى أماكن أحرى في المنطقة. ففي مدينة نيورو كان هناك شيخ يدعى محمد المحتار بين أحمد بيللّي سال (١٨٦٠م-١٩٣٠م) ، هو الذي لعب دوراً رئيسياً في تقديم الطريقة التجانية إلى المناطق الساحلية ؛ انطلاقاً من الغابون وصولاً إلى غانا وتوغو وكوت ديفوار وسيراليون في غرب إفريقيا . ومن ناحية أحرى وصلت الطريقة التجانية إلى مدينة كانو بشمال نيجيريا بواسطة أحد أتباع الشيخ عمر الفوتي ، يدعى الشيخ أحمد باه والمعروف أيضاً بالشيخ سامبا لييلى الفولاني الذي أتى من مدينة نيورو في (جمهورية مالي حاليا). عاش هذا الفقيه الصرفي، بعد الهجرة التي قام بها هو وجماعة الشيخ عمر الفوتي من مالي ونيجيريا ، في بلدة "دماغرام" بالنيجر حيث قضى قرابة تسع سنوات في بلاط ملكها تميم.

استقدمه الملك عباس ، ملك مملكة كانو ، لدى السّماع عنه باعتباره أحد الأتقياء الصّالحين الذين تستجاب لهم الدعوات وأسكنه في حي يسمّى قوقى، الذي لا يبعد كثيراً عن قصره الملكي بمدينة كانو. تلقى الشيخ أحمد باه من الملك عباس الكرم والخفاوة والترحاب ، الأمر الذي شجعه على الاستقرار والبقاء في كانو . هو الذي أدخل الملك عباس وأفراد أسرته الملكية ورجال حاشيته وعوائلهم في الطريقة التجانية . كما قام بفتح أعداد كبيرة من الزوايا التجانية في مدينة كانو وضواحيها؛ يتردد إليها مريدون حتى الوقت الحاضر. استخلف الشيخ أحمد باه لدى وفاته بنتيه هما : أمينة أحمد التجاني وخديجة أحمد التجاني وأكثر من ثلاثمائة من مريدينه الذين واصلوا جهود نشر الطريقة التجانية في معظم أرجاء الغرب الإفريقي .

# ب- الطرق الصوفية الفرعية:

ثمة طرق صوفية انبثقت عن الطّرق الصوفية الرئيسية الثلاث المذكورة آنفًا . وأهم هذه الطرق الفرعية هي :

1- المريدية: أسسها الشيخ أحمد بامبا بن محمد بن حبيب الله التكروري السنغالي (المتوفى سنة ١٩٢٧م). تفرعت المريدية عن الطريقة القادرية متخذة معظم أتباعها من قبيلة "ولوف" التي تسكن جنوب السنغال. تأصلت هذه الطريقة بين هذه القبيلة حتى كادت تسمية المريدية عند أبنائها تكون مرادفة للإسلام. اتخذ أتباع هذه الطريقة مدينة "طوبا" في السنغال

كزاوية رئيسية لطريقتهم ومشهد لزعيمهم الشيخ أحمد بامبا . يقيمون بها أعيادهم الإسلامية ، خاصة إحياء ذكرى عودة هذا الزعيم الروحي من المنفي، ويطلقون على هذا الاحتفال اسم "عيد المغلل"، ويوحد بالمدينة مسجد مركزى وضريحا لهذا الزعيم الصوفي .

استشار ملك لارديور ، ملك مملكة ولوف القديمة الشيخ أحمد بامبا بعد سقوط تلك المملكة على أيدي المستعمرين الفرنسين وطلب إنقاذ شعبه من قبضة الكفرة الغزاة الأجانب . فقام الشيخ أحمد بامبا في عام ١٨٨٦م ، برغبة الملك لارديور الولوفي بتعبئة مريديه وأتباعه وأعلن الجهاد على الفرنسين قائلاً للمحاهدين المسلمين أن الجنة هي مأواهم وأن الجحيم هو مصير الكفرة المعتدين على الشعب الإسلامي في بلادهم . استطاع الشيخ أحمد بامبا إقناع عدد غفير من المقاتلين القدامي لمملكة الولوف الذين انضموا إلى صفوفهم. وبذلك حازت قبيلة الولوف شخصية إسلامية في ميدان النضال ضد الوجود وبذلك حازت قبيلة الولوف شخصية إسلامية في ميدان النضال مما أدى إلى الفرنسية مخاوفها حيال الشيخ أحمد بامبا ونفوذه في السنغال مما أدى إلى اعتقاله ونفيه إلى دولتي الغابون وموريتانيا في الفترة ما بين أعوام (١٩٩٥م وحي احتماعي وسياسي . شكل هو وجماعته مقاومة شديدة ضد الوجود واحتماعي وسياسي . شكل هو وجماعته مقاومة شديدة ضد الوجود والاستعماري الأوروبي في السنغال .

ويجدر بالذكر أن حركات المقاومة الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي لاسيما الفرنسي قد اتحذت صور تنظيمات دينية وسياسية وقومية ووطنية

هددت وجود تلك السلطات، مما أدى إلى استعانتها بالأجهزة الاستخبارية والتبشيرية لبلادها بغية قمع تلك الحركات واضطهاد المسلمين في غرب إفريقيا . ثمة وكالة استخبارات فرنسية (Agents Politiques) : قامت باستخدام شتى الوسائل لإخماد نيران المقاومة الإسلامية ؛ منها إغراء بعض زعماء المسلمين في السنغال عن طريق قيام الحكومة الفرنسية ببناء مسجد لأتباع الشيخ أحمد بامبا وتقديم المعونات لمشاريعهم الزراعية ومساعدتهم على الذهاب إلى الأراضي المقدسمة لأداء مناسك الحج وتعيينهم القضاة الشرعيين في المحاكم ومنحهم أوسمة وجوائز فرنسية تشجيعية وتشجيع بعض منهم على حيازة الجنسية الفرنسية . لجأ الرجال الذين يعملون لحساب أجهزة الاستحبارات الفرنسية في المناطق الخاضعة لهم في الغرب الإفريقي إلى تعلم اللغات الأهلية المحلية والإلمام بتقاليد وعادات شعوبها . وبهذه الأساليب الحادعة فقط استطاعت تلك السلطات الاستعمارية تثبيت وحودها في المنطقة والتعايش مع شعوبها المسلمين على مر الأزمنة .

Y-الحماوية: أسسها الشيخ حماه الله بن الشريف محمد بن سندنا عمر. ولد الشيخ حماه الله في مدينة نيورو الواقعة اليوم في جمهورية مالي، في السنة ١٨٩٣ الميلادية لأب من أصل البربر وأم فولانية. نشأ الشيخ حماه الله في بلدة نيورو حيث ترعرع وحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب واكتسب العلوم الإسلامية من الفقه واللغة العربية على أيدى علماء نيورو. أخذ الشيخ

حماه الله الأوراد التجانية عن مقدم يدعى الشيخ الأخضري السذي كمان يعيش معه في نفس المدينة . وعندما توفي شيخه هذا في عام ٩٠٩ م نشب خلاف بين حماه الله وقيادة الطريقة التجانية بسبب ترابطها وصداقتها بالمستعمرين الفرنسيين الأجانب . قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية باعتقال الشيخ حماه الله وسط مخاوفها إزاء اندلاع حركة عصيان وثورة شعبية ضدها، ونفته إلى جنوب موريتانيا في عام ١٩٢٥ م . ومن هنا اشتدت نيران العداء بين الطرفين(٧) وقامت ثورة شعبية في عام ١٩٣٠م بمقاطعة كايدي الموريتانية ومات أكثر من (٣٠) ثلاثين شخصاً أثناء الهجوم الذي تعرض له مكتب الحاكم الفرنسي من الجماهير . ومن ثم نقل الشيخ حماه الله بن الشريف محمد بن سيدنا عمر إلى ساحل العاج (كوت ديفوار) أملاً في أن يتم إحماد نيران الثورة الشمعيية، لكن إزدادت شهرته بين المتحمسين الإسلاميين والشباب والسياسيين الإفريقيين حتى بين ذوى الثقافة الفرنسية من أمثال: جلاندو ديوف ومحمد الأمين حي . وهما من بين الشخصيات المحترمة والبارزة لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية في السنغال وهم الذين توسطوا وطلبوا تخفيف حمدة ممارسة الاضطهاد ضد الشيخ حماه الله ؟ مما أدى إلى إعادته في عام ١٩٣٥م من المنفي إلى مسقط رأسه نيورو، بجمهورية مالي . وبعد مرور خمس سنوات على عودة الشيخ حماه الله إلى بلده أي في عام ١٩٤٠م اندلعت نيران الثورة محدداً بزعامة ثلاثة من أتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم من الإفريقيين، وهاجم الثوار معسكر

<sup>(</sup>٧) انظر قاموس الشخصيات الإفريقية ل: رور. كنت.

"تنوجب"، وبلغ ضحاياه عدد أربعمائة (٠٠٤) قتيل ، معظمهم من النساء والأطفال. القت السلطات الفرنسية بعد هذا الحادث القبض على أكثر من ستمائة شخص من أتباع الشيخ حماه الله ومريديه ومن بينهم ثلاثة من أبنائه الذين أعدمتهم وزجت بالآخرين في السجن ... عندئذ قام الحاكم العسكري الفرنسي الجنرال بواش باعتقال الشيخ حماه الله مرة أحرى ونفيه إلى الجزائر في شمال إفريقيا. هناك قضى مدة سنتين في معتقل وبعد ذلك نقل إلى فرنسا حيث توفي إلى رحمة الله متأثر بالإضراب عن الأكل احتجاجاً على سوء المعاملة والتعذيب اللذين لقيهما على أيدى السلطات الفرنسية .

يجدر بالذكر أن أساليب القمع والاضطهاد التي لجأت إليها السلطات الاستعمارية الفرنسية أملاً في إخماد روح المقاومة لم تعن إلا على تصعيد حدة التوتر واشتعال نيران العداء بين المسلمين والمستعمرين الغزاة . ففي عام 1921م بعد وقوع حادث معسكر "تنوجب" وإعدام عدد من أتباع الشيخ حماه، اندلعت ثورة شعبية أخرى في مقاطعة بوبو جولاسو، في فولتا العليا (بوركينافاسو) لقى أثنائها ستة من الجنود الفرنسيين مصرعهم، كما تعاقب وقوع حوادث شغب وثورة في مختلف أرجاء غرب إفريقيا من وقت لآخر حتى عام 1901م عندما أستهدأت أساليب العنف السياسي والمواجهة المسلحة بين المسلمين والسلطات الاستعمارية ، اندمجت حركات العصيان الجماعية في الحركات السياسية التي عرفت بحركة التجمع الديمقراطي التي كانت أكبر حركة مناوئة للاستعمار الفرنسي في غرب إفريقيا في ذلك

٣- الأحمدية: أرى أنه من المناسب في اختتام الحديث عن الطرق الصوفية ودورها في مناوأة الوجود الاستعماري في الغرب الإفريقي، أن أشير إلى الطائفة الأحمدية استكمالاً لذلك الوجود الاستعماري في المنطقة ذاتها.

قام أحد دعاة الإسلام وهو سنى المذهب أصلاً، يدعى الميرزا غلام أحمد (١٨٣٩ - ١٩٠٨) من مقاطعة قاديان بولاية بونجاب الهندية بتأسيس هذه الطائفة مدعيا بأنه هو المهدى الموعود والمسيح المنتظر . فنبده المسلمون السّنيون واتهموه بالافتراء والاختلاق على الله كذبًا . كان الميرزا غلام أحمد رائد العملاء الذين اعتمدت عليهم الحكومة الإنجليزية الاستعمارية في فرض سيطرتها على شبه القارة الهندية . وقد حاءت في اعترافاته الشّخصية حيث صرح بأن عائلته كانت حليفة للحكومة الإنجليزية وأنه قام شخصياً بحدمة تلك الحكومة بكل تفاني وإخلاص . إذ يقول : "لقد قضيت معظم عمرى في تأييد الحكومة البريطانية ومؤازرتها . وقد قمت بتأليفات بغية إبطال حجية الجهاد في الإسلام ووجوب طاعة أولى أمرنا الإنجليز . ولو جمعت هذه المؤلفات لملأت حمسين خزانة. وقد نشرت جميع هذه المؤلفات في البلاد العربية ؛ من مصر والشّام وكابل والروم . (٨) وقال : "لم تبخل عائلتي ولم تفن ، ولن تبخل بدماء أبنائها في خدمة مصالح الحكومة الإنجليزية أبداً "(٩).

<sup>(</sup>٨) كتاب ملحق شهادة القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٩) كتاب ترياق القلوب لميرزا أحمد.

ادّعى الميرزا غلام احمد أن الله قد بعثه مجدداً على رأس تلك المائة التي ظهر فيها . وقال : أعطاني الله علوماً ومعارف تحب لإصلاح هذه الأمة ووهب لي من لدنه علماً حياً لإتمام الحجة على الكفرة . وجعلني من المحدثين الملهمين . وأكمل على نعمه ، وأتم فضله ، وسماني المسيح بن مريم بالفضل والرحمة ، وقدر بيني وبينه تشابه الفطرة ، ووهب لي علوماً مقدمة نقية ، ومعارف صافية حلية ، وصب في قلبي ما لم يحيطوا به علماء . وفي عام ٨ ، ٩ ١م أعلن بأنه نبي . قام حليفته بشير أحمد بتحدي المسلمين السنيين في الهند قائلاً : "بما أننا نؤمن بنبوة الميرزا غلام ، فإن الكفر يؤمنون بتلك النبوة ، فهم كفار بحسب ما جاء في القرآن الكريم ، فإن الكفر ولو بنبي واحد هو كفر بالله . وأن الميرزا غلام أحمد أفضل من بعض أولى العزم من الرسل " .

انقسم أتباع غلام أحمد القادياني إلى قسمين: قسم اعتبر زعيمهم هذا من دعاة الإصلاح الديني والاجتماعي فحسب. بينما اعتقد القسم الآخر بأنه رسول الله مبعوث من عند الله لاستكمال رسالة القرآن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يضم القسم الأول جماعة ، تعرف "بالجماعة الأحمدية اللاهورية" والثانية بالجماعة الأحمدية القاديانية أي غلاة الطائفة . ولدى قيام دولة جمهورية الباكستان الإسلامية في عام ١٩٤٧م بعد استقلالها من الهند اعتبر دستورها "الجماعة الأحمدية " الأقلية غير المسلمة في كيان دولة الباكستان الإسلامية. دخلت الطائفة الأحمدية إلى الجزء الجنوبي الغربي للقارة الإفريقية انطلاقاً من عام ١٩١٧م عندما وصل أول مبشر لها إلى نيجيريا . ووصل أول

مبشر لهذه الطائفة ، ويدعى المبشر عبدالرحمن نيار ، إلى ساحل الذهب (غانا) في عام ١٩٢١م واتخذ مدينة سولت بوند (بركة الملح) التي كانت العاصمة لتلك الدولة المقر الرئيسي للأنشطة التبشيرية لهذه الطائفة . وبحلول عام ١٩٢٧م استطاعت الطائفة بمعاونة السلطات الاستعمارية الإنجليزية أن تفتح قرابة أربعين فرعاً لها في غانا وضواحيها .

انتشرت الطائفة بين الإفريقيين من سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا الذين كانوا وثنيين أو مسيحيين من أبناء قبائل اليوربا في نيجيريا وفانتى في غانا. كان دخولها الأول عن طريق المراسلات البريدية التي يتم عن طريقها إغراء الشباب السذج ذوى الثقافة البسيطة، للتعرف على الطائفة عن البعد وتحنيدهم قبل وصول المبشرين لها إلى المنطقة. ظلت الأنشطة الأحمدية المنحصرة في الأجزاء المجنوبية في كل من نيجيريا وغانا وسيراليون . وكانت العامل الأساسى لتعبئة الولاء والتبعية لصالح الحكومة الاستعمارية الإنجليزية باسم الإسلام في تلك المنطقة. لم يحالف جهود الاستعمار الإنجليزي وحلفائه النجاح في كسب الأتباع بدعوى التجديد والتطور والتقدم . ومع ذلك ظل عدد أتباع الطائفة الأحمدية في منطقة الغرب الإفريقي في حدود نصف مليون نسمة فقط ولهم جهود مستمرة .

٤- البهائية: آثرت أن أشير إلى الطائفة البهائية التي تفرعت عن الطائفة الأم
 الأصلية أى البابية . ذلك لأن الأولى هي المعروفة في الأوساط الإسلامية في
 الغرب الإفريقي وهي التي تبذل جهود التنامي في هذه الأوساط لكسب الأتباع

غير أن ربط الأحداث التي أدت إلى ميلاد الطائفة البهائية يستوجب البيان عن الطائفة الأم وهي البابية . تأسست هذه الطائفة التي تعتبر دينا جديداً على يد الشيخ الميرزا على محمد الشيرازى الذي ولد في عام ١٨١٩م ببلدة شيراز في بلاد فارس بجمهورية إيران الإسلامية حاليًا . ادّعى على محمد الشيرازى بأن أصله ينتهى إلى أهمل بيت الرسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام . عاش طفولته وصباه في حو تسوده الهلاوس الدينية التي كانت منتشرة في بلاد إيران. وكان يصعد على سطح البيت في حر الظهيرة ، ويجلس عاري الرأس يحملق في قرص الشمس يغمغم بالأوراد الصّوفية ويهمهم بالحروف والطلاسم السوريانية حتى يغشى عليه . فإذا حاء الليل عكف على كتب التنجيم والسحر وتسخير روحانيات الكواكب . وكان يلازم شاباً آخر على مثاله يدعى السيد حواد الطباطبائي . وكان يحضه على ممارسة تلك الرّياضات ويهيج أشواقه ويوهمه بأنه يرى من سيماه ومحياه الجميل الصبوح ، أنه سيكون هو المهدي الموعود .

كان هناك شيخ يدعى أحمد الأحسائى وكان يجلس في مسجد كربالاء ، وحسوله كوكبة من المريدين يعظهم ويبشرهم بقرب ظهور المهدى الموعسود . ويؤكد لهم أن ميقاته قد اقسترب وبشاراته أهسلت . مات الشيخ أحمد الأحسائى ليخلفه شيخ آخر هو كاظم الرشتى الذي قسام بعرف نفس الوتر وبشر بقرب ظهور القائم أى المهدي المنتظر . يذكر مؤرخو الطائفة أن الميرزا على محمد لازم الشيخ الرشتى وتتلمذ عليه لمدة سنتين . وخلالها تعرف على زميل في الدراسة الصوفية . هو الملاحسين البشروئى . اعتكف الميرزا في المسجد ، و دخل الخسلوة

ليخرج منها معلناً أنه "الباب" ؟ أي الباب الموصل إلى حضرة الإمام الموعود وأنه وكيله وسفيره بين الحلق. وبعد شهور يعود الميرزا إلى مسقط رأسه شيراز ويلحق به الملاحسين البشروئي . وبينما كان الملاحسين البشروئي ماثلاً أمام حضرة الباب ، إذ أعلن له بغته أنه هو المهدي القائم ، صاحب الزّمان . ودعاه إلى الإيمان به وكان عمر جنابه حينفذ حمساً وعشرين سنة. وقد اعتبر ذلك اليوم عيد المبعث . وكان البشروئي هو أول المبشرين بظهور المهدي وقد أنعم عليه المهدي بلقب "باب الباب" . وكانت علامة المهدوية الصحيحة عند شيوخهم أن يقدم لهم المهدي تفسيراً حديداً لسورة يوسف وأن يكشف لهم عن حقيقة الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر. فماذا قال الباب الشميرازي ؟ قبال إن يوسيف هو الحسين. وأن الشمس هي فاطمة . والقمر هو محمد. والأحد عشر كوكباً هم أئمة الحق في أم الكتاب. الباكون سجداً منذ الأزل على سجن يوسف ومقتل الحسين. وحر البشروئي ساحداً لما سمع تفسير الباب وسجد بقية الأتباع خلفه . كان والـد الشـيرازي محمد الشيرازي يحترف التجارة وتوفى وكان ابنه لايزال صغيراً فكفله خالمه آغا سيد على . واصل السيد على محمد الشيرازي الاشتغال بحرفة والده . كما عنى في الوقت نفسه بالمسائل الدينية . وكان يبالغ في التقشف ويمكث في الشمس ساعات عديدة حتى تأثر عقله بذلك . قام بزيارة مدينة كربلاء حجاً وتلقى العلوم الدينية الإسلامية على أيدى الشيوخ هناك . عندما عاد إلى مسقط رأسه شيراز دعا دعوة الإصلاح وألقى سلسلة من المواعظ في مسحد الحدادين ، حمل أثنائها على رجال الدين الرسميين ، وكان يناهز حينذاك السن التاسع عشر من العمر . ادّعى "السيد" على محمد الشيرازى في اليوم المحامس من شهر جمادي الآخر السنة ١٢٦هـ الموافق ١١ يونيو العام المحامس من شهر بانه باب الحصول على العلم عن طريقة الحقيقة الألهية، ومن ذلك التاريخ أصبح يعرف عند اتباعه ب "الباب". توفي السيد على محمد الشيرازى متأثراً بإطلاق الرصاص عليه من طائفة بهادران المسيحية بتكليف من السلطان في ٢٧ من شعبان للسنة ٢٦٦هـ الموافق ٨ من يوليو للعام ١٨٥٠ من شعبان للسنة ١٢٦٦هـ الموافق ٨ من يوليو للعام .

معتقدات البابية: لقن السيد علي محمد أتباعه عقيدة كونه هو المرآة التي تعكس وجود الله. فيها يستطيع كل إنسان أن يرى الله . جاء في كتابه المشهور "البيان العربي" موجها حديثه لأتباعه: "اتخذوا مرآة من أنفسكم ومن أعمالكم حتى لاتروا في هذا المرآة إلا الشمس التي تحبون ". وتقوم عقيدتهم على:

١- أن الله خلق العالم بسبع صفات تسمى حروف الحق هي : القدر،
 والقضاء ، والإرادة ، والمشيئة ، والإذن ، والأجل ، والكتاب .

٢- للعدد عندهم شأن كبير . هم يقدسون العدد (١٩) التسعة عشرة .
 وهذا العـــدد يوجد في حسابهم في كلمة "واحد " وكلمـة "وجـود . "

٣- يقسمون أيام السنة إلى ١٩ شهراً والشهر إلى ١٩ يوماً . وتساوى السنة عندهم ٣٦١ يوماً . يقوم مجلس يتكون من ١٩ عضواً بتدبير شؤون حماعتهم كما يتسلم زكوات أفراد الجماعة بواقع الخمس من قيمة العقار .

٤- الزواج عندهم إجبارى لدى بلوغ سن الحادية عشرة . لايحبذون الطلاق بل تترك للزوجين مهلة سنة لمحاولة التوفيق بينهما . وإذا وقع الطلاق بالفعل يجوز الرجوع فيه بعد مضى تسعة عشر يوماً .

والطلاق تسع عشرة مرة . وزواج الأرامل مباح بشرط دفع دية . ولا يتزوج الأرمل إلا بعد مضي ٩٠ يوماً على وفاة زوجته الأولى. أما الأرملة فيمكن زواجها بعد مضي ٩٥ يوماً على وفاة زوجها الأول .

٥- تفرض هذه العقيدة على أتباعها صوم ١٩ يوماً الذي يمثل أيام الشهر في السنة عندهم. هذا الصوم فرض على كل شخص بلغ إحدى عشرة سنة ولم يتحاوز سنة الثانية والأربعين . ولايحب غسل الحنابة عندهم. لكنّه مستحب .

٦- الحج عندهم هو زيارة البيت الذي ولد فيه "الباب" والمكان الذي حبس فيه عندما اعتقل ، وينبغي أن يقام فيه مسجد وبيوت كبار مريده . ولا تقام عندهم صلاة الجماعة إلا صلاة الجنازة فقط .

٧- يجب قراءة "١٩ "فقرة من كتاب البيان السالف الذكر الذي يعتبر الدستور الأساسي لهذه الطائفة، في كل يوم. وأن يذكر اسم الله ٣٦١ مرة، أي أيام السنة . ويجب دفن الميت في قبر من البلور. يعتقد أصحاب هذه الجماعة بأن "الباب" أي السيد علي محمد الشيرازي قد بشر بظهور نبي حديد بعده وهو بهاء الله . يسميه مريدوه " النقطة الأولى أو الحضرة الأعلى ".

بهاء الله - اسمه الحقيقي هو ميرزا حسين على نورى ، ولد في بلدة "نور" من أعمال مازندر - الفارسية في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر للعام

١٨١٧م . اعتنق بهاء الله المذهب الجديد الذي أتى به أستاذه "الباب" وهو في سن الثلاثين . أصبح فيما بعد خليفة السيد على محمد الشيرازى (الباب) . وهما لم يتقابلا قط .

العقيدة البهائية: تدعو هذه العقيدة إلى ممارسة الحياة المستقيمة وعدم إيذاء شخص آخر وعدم مقابلة أعمال الظلم بالعصيان ووحوب مراعاة الحير وحده واكراس النفس على إبراء المرضى . هذه هي خلاصة المبادئ التي تنادى بها البهائية . وهي صدى واضح من أصداء العقائد المسيحية . ان القصد الأسمى لهذه الجماعة هو أن يعم الأمن والطمأنينة الجميع. وهذا لايتم إلا باعتناق هذا الدين الجديد . لايعترف هذا الدين برجال الدين . بل يطالب بقيام كل قرية بتخصيص مكان تجتمع فيه لجنة تنفيذية يتكون أعضاؤها من تسعة أشخاص. يعرف هذا المكان ببيت العدل. ومورد هذه اللحنة الأكبر من الهبات التي تدفع لصندوقها ومن الغرامات ومن ضريبة يؤخذ بمقتضاها من كل فرد ما يوازي واحد من تسعة عشر من رأس ماله مرة واحدة فقط ، أهم مؤلفات البهائية هو كتابهم الذي يطلقون عليه "الكتاب الأقلس". ولما كان كتاب "البيان " هو المصدر التشريعي الأساسي للطائفتين البابية والبهائية، أراد السيد على محمد الشيرازي ومريده ميرزا حسين على نوري (بهاء الله) أن يفهم أتباعهما بأن الله أعاد خلقهم بعلم القرآن. (١٠)

<sup>(</sup>١٠) راجع دائرة المعارف الإسلامية تحت هذه المواد.

يرجع تاريخ دخول الطائفة البهائية التي تعتبر امتدادًا لسلفها البابية، إلى منطقة الغرب الإفريقي في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات عندما حصلت معظم دول المنطقة على استقلالها السياسى . ومثلها مثل الطائفة الأحمدية أو القاديانية السالفة الذكر ، قد حظت بمحاباة وحياد السلطات الاستعمارية، سيما الاستعمار الانجليزى . لم تحرز الطائفة أنجحة ملموسة في الأوساط الإسلامية في المناطق التي دخلتها في الغرب الإفريقي . ذلك لأنها لم تكن تدعو إلى ممارسة طقوسه دينية معينة . إنما همها الأول والآخر هو الدعوة إلى التمسك بنظريات أخلاقية فلسفية عقيمة تفوق مستوى الشعب العادي المتوسط الثقافة .

#### ٥- إمامية سامورى (١٨٣٠-١٩٩٠) م :

قامت هذه الإمامية في الغرب الإفريقي علي يد مواطن غيور لوطنه ودينه يدعي سامورى بن لافياتورى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. كان قيامها متزامناً لحركات الجهاد التي قامت علي أيدى المجاهدين الأوائل الذين ظهروا في المنطقة، من أمثال: السلطان منسا موسى الأول مؤسس دولة مالي القديمة والسلطان محمد أسكيا ملك مملكة غاو أو صونغاى والشيخ عثمان دان فودى مؤسس دولة صوكتو والشيخ أحمد لوبو مؤسس الدولة الماسنوية والحاج عمر تال الفوتي مؤسس الدولة العمرية.

# ميلاده ونشأته:

ولد هذا الزعيم الذى تقلد فيما بعد لقب " الإمام" سامورى بن لافيا تورى في عام ١٨٣٠م في قرية كونيان بجنوب شرق مدينة كانكان الواقعة اليوم في جمهورية غينيا الشعبية . قضى الإمام سامورى تورى أوائل شبابه في مزاولة التجارة الحرة كما كانت العادة بين أبناء قبيلة "جولاه" التى ينتمى إليها . اشتهرت أفراد هذه القبيلة باحتراف المهن التجارية كما اتصفوا بالتنقلات عبر مدن وقرى غرب إفريقيا، لا سيما في مناطق السنغال وساحل العاج (كوت ديفوار) وبوركينافاسو وغانا وسيراليون . هم مسلمون أساساً كما يوجد فيهم دعاة نشطون هم الذين نهضوا بنشر الإسلام وثقافته بين أهالي المنطقة . تذكر مصادر تاريخية أنه كان هناك ملك جبار لقبيلة "جولاة" أو " الماندنغو " يدعى مورى أوليسيسيى الذي قام بتأسيس دولة قوية في عام الملك القبيلة .

وفي إحدى السرايا التي كان يشنها ضد القبائل المحاورة وقعت أم الإمام سامورى تورى أسيرة في يد حيشه. أراد ابنها الإمام ساموري تخليصها من قبضة هنذا الملك فانضم إلى حيشه تحايلاً للتدريب والوقوف على سر قوته وجبروته. وبعد فترة أصبح سامورى تورى حندياً ماهراً وشحاعاً وبطلاً حربياً زاع صيته وازدادت شهرته على طول البلاد وعرضها. فكر سامورى بعدئذ في إقامة دولة مستقلة تحت إمرته فانفصل عن ذلك الملك وأسس له دولة جديدة في منطقة مجرى نهر النيجر. وبدأ مغامراته الحربية في عام ١٨٦٦م بهزيمة ملك دولة كوما دوغو وحول بلدة بيساندوغو إلى عاصمه دولته الجديدة. من هنا أحذ يسيطر على

دويلات قبائل البامبرة الواقعة في المنطقة. بدأ بدولة تورون تليها ونيا ثم دولة واسولونكي وفي عام ١٨٧٣م. استولى على مدينة كانكان وبعد ذلك بسنة واحدة أي في عام ١٨٧٤ تقلد لقب إمام الدين الذي يختصر ب: "الإمام" الذي خوله صفة القيادة السياسية والدينية والاجتماعية . امتد نفوذه حتى شمل منطقة باماكو عاصمة مالي وضواحيها وشرقي مجرى نهر النيجر . كانت إماميته متزامنة مع الإمامية العمرية الفوتية التي كانت تقع على الشمال الغربى لإماميته وتقع دولة فوتا جللو غرباً ودولة كينيدوغو (سيكاسو) شرقاً، بينما تتاخمها غابات سيراليون وليبيريا جنوباً .

#### مقاومته للاستعمار الفرنسي :

حاول الإمام سامورى التصدى لتوغل الاستعمار الفرنسى الذي أرسى قواعده في السنغال ، في المناطق الخاضعة لسيطرته . كان أول اصطدام بين قواته والقوات الفرنسية في شهر فبراير لعام ١٨٨٢م . أحرزت قوات الإمام سامورى في البداية بعض الانتصارات ضد الفرنسيين. لكنه واجه انتكاسات شديدة في الشهر نفسه لعام ١٨٨٣م عندما احتلت القوات الفرنسية مدينة باماكو عاصمة مالى فجاءت المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين بقرب مكان يدعى " سيغيرى " .

#### مهارته الإدارية وقدرته التنظيمية :

تميز الإمام ساموري تورى بالحنكة الإدارية والقدرة التنظيمية في المحال العسكرى. إذ وصفه أحد خصومه من قواد القوات الفرنسية يدعي "بيروز " بأن الإمام سامورى هو الإمبراطور بونابارت(١١) السوداني (الإفريقي) لتفوقه في المهارة والخبرة العسكرية.(١٢)

اتسمت قواته بتنظيم حيد . كانت تتشكل تلك القوات من عشر وحدات تمثل عشر قيادات حربية أو كتائب مترابطة في محتلف حدود إمبراطوريته ومكلفة بحماية سيادة وأمن تلك الدولة والعمل من أحل توسيع نطاقها في الوقت نفسه. تكونت تلك الكتائب الفرعية من القوات النظامية تسمي "سوفا" ووحدات تدريبية تسمى " بيلاكورو" بلغة الماندنغو .

يقوم كل قائد أو حاكم أثناء نشوب حرب بتعبئة الشباب والرّحال عن طريق إحبار كل قرية أو بلدة أو منطقة حسب استعدادها على تقديم عشرة متطوعين للانضمام إلى المقاتلين الذين يتحولون إلى قوات إحتياطية أثناء السلم. يقضي كل واحد منهم مدة ستة أشهر يزاول فيها العمل الزراعي في بلده أو الجهة التي ينتمي إليها. ثمة طاقم للحرس الشخصى للإمام سامورى نفسه قوامها خمسمائة رجل. يرتدى رجال جيشه ، المكون من القوات

<sup>(</sup>١١) هو مؤسس الدولة الفرنسية المعاصرة .

<sup>(</sup>١٢) راجع كتاب: ألف سنة من تاريخ غرب إفريقيا تأليف: حي. ف. أدى أحاى أيان ايسيى.

النظامية والفرسان والمشاة والحرس النحاص ، ملابس عسكرية تميز كل فئة عن فئة أخرى بزى خاص . تتكون تلك الملابس غالباً من القلنسوة والبدلة والسروال الأصفر الضيق الساق . كان هناك أيضاً مصنع للأسلحة والخبراء من الحدّادين يقومون بتصليح الأسلحة الفاسدة أو تصنيع جديدة منها. كان الإمام سامورى تورى مثله مثل قواد الجيوش في الإماميات الإسلامية التي قامت في الغرب الإفريقي، من أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لوبو والشيخ عمر الفوتى . إذ لم يألفوا استخدام المدرعات أو المدافع الميدانية وإنما كانوا يعتمدون على الأسلحة النارية من البواريد والبنادق السريعة الإطلاق التي كانت تصلهم من الأوروبيين تجار الرقيق الذين ينزحون سواحل الغرب الإفريقي ثم تحولوا فيما بعد إلى قوات الاحتلال الاستعماري .

قسم الإمام سامورى توري قواته إلى ثلاث مجموعات من حيث استعمال الأسلحة والمواجهة مع الأعداء خاصة مع القوات الاستعمارية الفرنسية . تحمل المجموعة الأولى التي تقع في الصف الأمامي البنادق السريعة الإطلاق التي تقوم بمهمة الدفاع والمقاتلة ، وتليها المجموعة الثانية التي تحمل بنادق ذات طلقات فردية بطيئة وهي التي تقوم بحماية المدنيين وإخلائهم عند الحاجة ، بينما تمثل المجموعة الثالثة قوات الردع وشن الهجمات واحتلال مزيد من الأراضي وتمديد حدود تلك الدولة .

كان الإمام وقواته وجماعاته يحلون المناطق التي تزحف إليها القوات الاستعمارية قبل وصول تلك القوات. وبهذه الطريقة استطاع الإمام سامورى

تورى تمديد آماد مقاومته الحربية ضد القوات الفرنسية التي كانت تتوقع أن تنتهي المقاومة في خلال بضعة أسابيع ، فإذا بها تمتد لسنوات عدة قاربت ثمانية أعوام .

#### خططه الدّبلوماسية:

قامت السلطات البريطانية المتواجدة في دولة سيراليون في عام ١٨٧٩م بإرسال بعثة لها إلى الإمام سامورى تورى وإلى الإماميات الإسلامية الأحرى في المنطقة لا سيما فوتا حللو ، لإظهار نواياها الحسنة تجاه تلك الإماميات. استقبل الإمام ساموري تلك البعثة بحفاوة وترحاب حارين ، وكان يريد بذلك التوقيع بين القوتين المستعمرتين ، أى الإنجليزية والفرنسية ، وإثارة سوء التفاهم بينهما فيما يخص مطامعهما الاستعمارية التوسعية. ففي عام ١٨٨٥م عرض الإمام سامورى للسلطات الإنجليزية موافقته على قيامها ببث نفوذها وسمياً في دولة سيراليون باسم حماية ممثلها ، وهو حاكم تلك الدولة دون التعرض لأى خطر من جانبه ، شريطة موافقتها هي الأخرى على مواصلة بيع الأسلحة النارية له .

أحست الحكومة الفرنسية بخطورة موقف الحكومة البريطانية في تلك الصفقة ، واجتياز الأراضى الخاضعة للإمامية السامورية . ومن ثم احتلال مناطق نهر النيجر التي تعتبرها فرنسا مجال مطامعها الاستعمارية ، فأرسلت هي الأحرى بعثة حسن النوايا إلى الإمام سامورى في عامى ١٨٨١ و١٨٧٨م تذكّره بأن هناك اتفاقية مبرمة بينهما وبين والإمامية السامورية لتقوم الأولى

بحماية الثّانية عسكرياً عند الحاجة . لم يقتنع الإمام سامورى بتلك المبادرة من قبل الحكومة الفرنسية وتفطن بأنها خدعة ومكيدة . غير أنه كان هنالك بعض التطورات التي ساعدت الحكومة الفرنسية خلال الفترة نفسها التي أدت في آخر الأمر إلى نجاح الحكومة الفرنسية والقضاء على تلك الإمامية . تحتصر هذه المبادرة في الأمور التالية :

أولاً: أخذت الإمامية تزداد قوة ونفوذاً يوماً بعد يوم خلال الفترة ذاتها وأصبحت قادرة على توجيه الضربة ضد دولة سيراليون التي كانت تحت السيطرة البريطانية واحتلالها مما كان سيؤدى إلى حدوث المواجهة بينهما وبين السلطات الاستعمارية البريطانية.

ثانياً: الحذت الحكومة البريطانية، في الحسبان صلاحية الاتفاقية المبرمة بين الامام سامورى والحكومة الفرنسية التي تقتضى قيام هذه الحكومة بحماية الامامية عند الحاجة. لذلك لم تتدخل الحكومة البريطانية عندما أرادت فرنسا بل القضاء نهائياً على تلك الإمامية بتعزيزات وإمدادات عسكرية من فرنسا بل شجعتها على المضى قدماً. كان الإمام سامورى حبيراً عسكرياً متفطناً ودبلوماسياً محنكاً. كما كان ادارياً محترفاً. تميزت عاصمة إمبراطوريته التي أسسها على شكل مقاطعات ومستعمرات صغيرة ، بيساندوغو ، بالاستقرار والأمن والنظافة النسبية .

#### ثقافته الدينية:

كان الإمام سامورى إنساناً تقيًا ومخلصاً لدينه الإسلامي على الرغم من أنه لم يكن فقيهًا أو متعمقاً في الثقافة الإسلامية والعربية من أمثال الشيخ عثمان دان فودى وعمر الفوتى أحمد لوبو. غير أنه كان شغوفاً بنشر الثقافة الإسلامية والعربية بين شعوب المنطقة مما أكسبه لقب إمام الدين والمجاهد لأنه كان يقوم بهدم الأصنام والرموز الوثنية ويبنى مساجد ويشجع الكفار علي اعتناق الدين الإسلامى ، ويحث المسلمين على الامتثال لأوامر الله ونواهيه وفق منطوق كتاب الله وسنة نبيه الكريم بتوجيهات علمائه .

لقد حظي العلماء من أهل اللغة والفقهاء والمفسرين بحفاوة الكرم والاحترام البالغ في ظل حكمه . وحث عامة المسلمين ، لا سيما زعمائهم ، على تثقيف أبنائهم في الدين . وكان ينظم مسابقات في تحفيظ القرآن وبعض العلوم الإسلامية وينحصص جوائز للفائزين . وإلى جانب أنشطة نشر الإسلام كان يقوم بتوعية شعبه شاصة زعماء القبائل حول ضرورة التضامن والاتحاد ضد الغزاة الاستعماريين الأجانب والامتثال للعدالة الاجتماعية والابتعاد عن رذائل الماديات الديوية التي تعكس نمط الحياة الذي تمارسه غالبية قبيلة الماندنغو التي ينتمي إليها الامام ساموري توري نفسه .

#### تأسيسه عاصمة جديدة:

نقل الإمام سامورى تورى مقر حكمه إلى بلدة داباكالا التي أصبحت العاصمة الثانية لإمبراطوريته. لم تكن " داباكالا" كالعاصمة القديمة - بيساندوغو - من حيث الثروة والتناسب. وقد أصبحت علاقته مع دولة سيراليون التي تصل من خلالها احتياجات دولته من الأسلحة الأوروبية متوترة فيما بعد ، عندما توقف استيراد الأسلحة من خلالها بسبب تدخل الحكومة البريطانية ، فأصبح يعتمد كليًا على الحدادين المحليين من خبرائه في تصنيع الأسلحة (البواريد) . ومن ثم أصبحت تلك الإمامية التي كانت تعتمد على سواحل سيراليون وليبيريا للحصول على احتياجاتها من الأسلحة ، معرضة لهجوم من قبل الفرنسيين الموجودين في ساحل العاج .

وكانت بحوارها في الشمال الشرقي دولة كونج الإسلامية (شمال غانا حاليًا) بينما تقع دولة أشانتي (غانا) على الجنوب الشرقي . وقع خلاف بين زعماء دولة كونج والإمام سامورى تورى وأدى إلى نشوب حرب بينهما فسقطت إمامية كونج . بذلك امتدت حدود الإمامية السامورية إلى الجزء الشمالي لجمهورية غانا حالياً . احتلت القوات الفرنسية مقاطعتي سيغاسو وبوبو جولاسو في عام ١٩٩٨م فوقعت الممرات التحارية الشمالية للإمامية في يد القوات الاستعمارية مما أدى إلى تعرض الإمامية للنقص في المواد الغذائية والمعدات الحربية والأمن الحدودى . كانت مقاومة إمامية سامورى للمستعمرين أشد وأطول مما شاهدتها تلك القوات الاستعمارية في إفريقيا جنوب الصحراء . مثل ما

عملته إثيوبيا مع الاستعمار الإيطالي بالنسبة لشرق إفريقيا. عجز الاستعمار الغربي عن فرض الاندماج الثقافي الكامل على المجتمعات التي تاثرت بحركات الجهاد في السودان الغربي وألأوسط.

لجأ الاستعمار الفرنسي والإنجليزي إلى سياسة " فرق تَسُد " في وجه المقاومة الإسلامية الشديدة التي واجهاها. وقد نجحا في إثارة الفتن في المنطقة وتحريض بعض زعماء تلك الإماميات على البعض الآخر ، وإمداد الأطراف المسلمة المتنازعة بأسلحة لمواصلة الاقتتال فيما بينها . قامت في أبريل ١٨٩٨م . السلطات الاستعمارية الفرنسية ، بعد هزيمة هذه اللويلات والقضاء عليها بتشتبت شعوبها ؛ ومن ثم فرض الفقر والجهل عليها مع تدمير القرى والمدن وإبادة سكانها بدون هوادة حتى الذين أظهروا لها روح الصداقة وتواطؤا معها ضد بلادهم وشعوبهم . اضطر الإمام ساموري لافياتوري بعد ذلك إلى التراجع والتوجه إلى ليبيريا في عام ١٨٩٨م . لكن تمكنت السلطات الفرنسية أخيرًا من إلقاء القبض عليه في نفس السنة بعد مواجهة بين الطرفين دامت سبع سنوات ، ونفته إلى دولة الغابون في وسط إفريقيا حيث توفي إلى رحمة الله في عام ١٩٠٠م بعد مرور سنتين متأثراً بالالتهاب الرّقوي .

دور الرؤية المنامية وانعكاساتها على حركات الجهاد في غرب إفريقيا:

لا شك أن الأسلوب الأمثل والأكثر ضماناً للمسلم، والذي يحب أن

ينتهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ممارسه الرياضة الروحية،

بعيداً عن الخرافة والشعوذة والسطو والاحتيال ، هو الاعتماد على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهديين ، من ممارسة النوافل والأدعية المأثورة . ولا مانع أن يلجأ الإنسان المسلم إلى هذه الممارسة بأدعية أخرى ذات مضمون سليم ، شريطة عدم حض مسلمين آخرين على الاعتقاد بأن الأدعية المقترجة منقطعة الصحة ومؤكدة الاستجابه عند الله . أما العادات التي شهدناها لدى بعض المشايخ خلال الدراسة التي مررنا بها في تاريخ غرب إفريقيا ، حيث يقوم بعضهم بتحريض أناس آخرين من أتباعهم على الاعتقاد بأنهم أولياء الله ومضمونو الصلة به ، ومن ثم هم محتارون من قبله دون سواهم بأمر إلهي خازم التأكد ، هو تجاوز الحد في عقائد السلف الصّالح مما دعا إليها الرّسول وخلفاؤه الرّاشدون . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل في محكم كتابه العزيز (ولله جُنود السماواتِ والأرض وكانَ الله علِيماً حكيما ١٣١١) وقال : ( . كَذلك يُضِلُ الله مَنْ يَشاء ويَهدِي مَنْ يَشاء وما يَعَلمُ جُنودَ رَبُّكَ إِلا هُو وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى للبَشر﴾(١٤).

فالله سبحانة وتعالى قد خص لنفسه معرفة من هو جند من جنوده في السماوات والأرض ، وما علينا إذن ، كمسلمين ، إلا أن نجتهد عن طريق تقديم تضحيات بأنفسنا وثروتنا وإكثار النوافل وعمل الحيرات والمحافظة على

<sup>(</sup>١٣) سورة الفتح آية ٤-٧ .

<sup>(</sup>١٤) سورة الفتح آية: ٣١ .

حدود شرع الله آملين في أن نكون محسوبين عند الله من جنوده . ولكن الإشهار أمام الملأ بأن الله قد أذن لواحد منا في منامه أن يعلن حربًا مسلحة بزعم نشر الإسلام ، بعد انقضاء فترة نزول الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن ذلك من ضروب المجازفات بأرواح المسلمين السنج الأبرياء . إن آيات الجهاد المسلح في الإسلام معروفة كما هي واضحة ومتوقفه على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام من بعده . إذن إعلان الحرب في الإسلام ليس قضية مطلقة . وإنما له قواعد ومبادئ يحب أن ينضبط بها المحاربون والمجاهدون والمقاتلون والمتحاربون . وألحص فيما يلى هذه القواعد والمبادئ .

(أ) الظلم . (ب) الاعتداء . (ج) عدم الاقتتال .

(د) التعايش السلمي . (هـ) عدم إحبار أناس آخرين على الدخول في الإسلام حتف أنفسهم .

القاعدة الأولى " الظلم": على الأمة الإسلامية إعلان الحرب أو الجهاد المسلّح من حانبها في حالة وقوع الظلم أو الاعتداء عليها . لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

(أ) ﴿أَذَنَ لَلَذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَهُم ظُلِمُوا وَإِنَ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٍ. الذينَ أَخرِجُوا مِنْ دَيَارِهِم بِغَير حَق إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهِ.) (١٥)

<sup>(</sup>١٥) سورة الحج الآية: (٣٩).

(ب) وفي الحديث: (عنْ أَبِي جَعفرَ، أَنهُ سَمِعَ أَبِا هُريرةَ يَقُول: قَالَ النّبِي صَلَى الله عَليهِ وَسَلّم: ثَلاث دَعَوات مُستجابات لهن لا شَكَ فِيهن دَعوة المَطْلوم وَدعَوة المُسافر ودَعْوة الوَالِدينْ عَلى وَلَدِهِما (١٦).

والظلم في مفهومه اللغوى والشرعي هو انتزاع حق من حقوق المظلوم بدون رضا النفس. وهو على وجهين: الوجه الإلهي . هو الظلم الواقع من العباد تجاه النخالق وهو الشرك . لأن مبدأ التوحيد حق لله يجب الإيفاء به مسن كل المخلوق اتجاه خالقه الذى لم يخلق من أحد بل هو خالق كل شيء فيقتضي العدل عدم إشراكه بأى مخلوق ، أياً كان ، سواء في الاعتقاد أو الاستدلال العقلي ، وحدوث خلاف ذلك لا شك هو ظلم في حق هذا النحالق ، الوهيته إذن مبنية على العدل . إذ يقول : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَـة إلا هُو وَالملاَوْكَةُ وَأُولُواْ العِلم قائِماً بِالقِسطِ لاَ إِلهَ إِلا هُوَ العَزِيزُ الحَكيمِ ، (١٧)

أما بالنسبة للعباد ، فإن الظلم هو الاعتداء ، فهو نوعان ؟ المادى والمعنوى . يشمل الاعتداء المادى انتزاع حق من الحقوق الحسية من الإنسان المظلوم ويشمل : شخصه وممتلكه وعرضه. ويشمل الاعتداء المعنوى : إساءة السمعة والاضطهاد أو قمع الحرية والتعذيب العقلي والنفسى .

<sup>(</sup>۱٦) أعرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١٧) سورة آل عمران الآية: ١٨.

القاعدة الثانية: يحثنا الله سبحانه وتعالى على عدم المبادرة بالاعتداء على أصحاب العقائد الأخرى المخالفة للإسلام، وأن نعيش معهم في السّلم والوئام. وإن كانوا أقلية يعيشون في أوساطنا فهم أهل الذمة نحميهم ضد اعتداءات خارجية، ونضمن لهم حقوقهم الكاملة، ونأكل من ذبائحهم ونتزوج من نسائهم عند الحاجة إلى ذلك لأنهم من أصحاب العقائد السماوية أى من أهل الكتاب، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ لا يَنهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذَين لَمُ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ وَلمَ يُحرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم أَن تَبرُّوهم وتُقسِطُوا اليهم إنَّ الله يُبحِبُ المُقسِطِينَ﴾ ﴿ إِنَّمَا يَنهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وَلمَ يُحرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم أَن تَبرُّوهم وتُقسِطُوا اليهم إنَّ الله يُحرِبُوكُم مِن دِيَارِكُم أَن تَولَّوهُم ومَن يَتولَّهُم وَطَاهَرُواْ عَلَى إِخرَاجِكُم أَن تَولُّوهُم ومَن يَتولَّهُم وَمَن يَتولَّهُم فَا الظَّالِمُونَ ﴾ (١٨).

قال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُواْ فَي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعَدُوا إِنَّ الله لا يُحبِ المُعتَدِينَ \* وَاقْتُلُوهُم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيثُ أَخَرَجُوكُمْ وَالفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتلِ وَلا تُقَاتِلُوهُم عِندَ المَسجدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن وَالفِتنَةُ أَشَدُ مِنَ القَتلِ وَلا تُقَاتِلُوهُم عِندَ المَسجدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن وَالفِتنَةُ أَشَدُ مِنَ القَتلِ وَلا تُقَاتِلُوهُم عَندَ المَسجدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ قَالَ وَالفِتنَةُ وَيَكُونَ الدِّينَ \* فَإِن انتَهوا فَإِن اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لله فَإِن انتَهوا فَلا عُدُوانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩ ) وانظر حديث أبي هريرة السالف الذّكر .

<sup>(</sup>١٨) سورة الممتحنة الآية : ٨ - ٩ .

<sup>(</sup>١٩) سورة البقرة الآية : ١٩٠ – ١٩٣ .

إذن ، نحن المسلمين أولى بتجنب إنزال الظلم على أحد من محلوقات الله ، فشكوى المظلوم مسموعة عند الله تبارك وتعالى .

(ج) (اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُم وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الموفْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلاَيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِن الْخَاسِرِينَ (٢٠)

القاعدة الثالثة: عدم حواز حمل المؤمن سلاحاً ضد أخيه المؤمن؛ لا يحوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال فضلاً من أن يعلن الحرب عليه ويسفك دمه ويستحل نساءه. قال الله تبارك وتعالى:

(أ) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَٱنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْدَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. ﴾ وقوله : فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. ﴾ وقوله :

(ب) ﴿ وَإِنْ يَـاْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَـادُوهُمْ وَهُــوَ مُحَــرَّمٌ عَلَيْكُــمْ إِخْرَاجُهُــمْ أَقْتُوْمِنُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ أَقْتُوْمِنُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ عَجَانُونَ بِبَعْضٍ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَـافِلٍ عَمَّا عِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَـافِلٍ عَمَّا

<sup>(</sup>٢٠) سورة المائدة ، الآية : (٥) .

تَعْمَلُونَ. أُولاَثِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُونَ﴾(٢١)

(ب) (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِفَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ تُفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ . وَلاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٢٢)

## ج - في الحديث:

1- (عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) . (عن أبي أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ، وحيرهما الذي يبدأ بالسلام ) .

٢- (عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تباغضوا،
 ولا تنافسوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ) .

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة الآية (٨٤-٨٨) .

<sup>(</sup>٢٢) سورة الأنفال الآية: (٥١-٤٧).

٣- عن معاذة (٢٣) قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري إبن عم أنس بن مالك وكان قُتل أبوه يوم أحد به أنه سمع رسول الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لمسلم يصارم مسلمًا فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان (٢٤) عن الحق ماداما علي صرامهما، وإن أولهما فيئاً (٢٠) يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وإن مات علي صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ردّ عليه الملك وردّ علي الآخر الشيطان) . (٢٦)

القاعدة الرابعة: لا يجوز حمل السلاح لإحبار أناس آخرين على اعتناق دين الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى:

أ- ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بَالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بَالْعُرْوَةِ الْوُنْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ . اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ اللَّهُ وَلِيُّ النَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ يَخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. (٢٧)

<sup>(</sup>٢٣) هي بنت عبد الله أم الصهباء ، امرأة صلة بن أشيم، كانت من العابدات تحيى الليل لم تتوسمه فراشًا بعد الصهباء حتى ماتت سنة ٨٣هـ قال بن معين ثقة حجة.

<sup>(</sup>٢٤) أي مائلا عن الحق.

<sup>(</sup>٥٧) "أولهما فيئًا" أي رجوعًا .

<sup>(</sup>٢٦) أعرجه الإمام أحمد. انظر كتاب الأدب المفرد للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

<sup>(</sup>٢٧) سورة البقرة الآية: (٢٥٦–٢٥٧) .

ب- ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَحْعَلُ صَدْرَهُ ضَدْرَهُ ضَدْرَهُ ضَدِّرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَحْعَلُ اللَّهُ الرِّحْسَ يَحْعَلُ اللَّهُ الرِّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُوْمِئُونَ، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَدَّكُرُونَ ﴾ (٢٨)

ج- ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّـاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيَعْقِلُونَ ﴾ (٢٩)

د- ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَ كُلُّ آيَةٍ لِأَيُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَيَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾. (٣٠)

القاعدة الخامسة: دور الوساطة . لا شك أن الإسلام يعترف بإمكان نشوب اقتتال فيما بين أمم أو جماعات، مسلمة أو غير مسلمة ، كما رأينا في الآيات القرآنية والأحداث النبوية الشريفة السابقة. لكن إذا وقع ذلك بفعل الشيطان ومغرياته وأوقع أطراف المؤمنين أو فعاتهم في الفتن والاقتتالات، فعلى

<sup>(</sup>٢٨) سورة الأنعام الآية: (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢٩) سورة الأعراف الآية : (١٤٦) .

<sup>(</sup>٣٠) سورة الحجرات الآية : (١٠) .

الأمة أو القيادة الإسلامية المستوولة أن تقوم بدور الوساطة لإقرار الصلح والسلم ومنع الظلم، لقوله تعالى :

أ- ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِلَى اللَّهُ لِعَلَى أَمْر وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ ﴾. (٣١)

ب- (... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ\* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾. (٣٢)

ج- في المحديث الشريف: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أنبتكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة) ؟ قالوا: بلى ، قال صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة). (٣٣)

لكن ويا أسفى !! لقد كان كثير من الحروب والاقتتالات التي خاضها ولا تزال تعوضها حماعات من المسلمين في الماضى والحاضر ليست مبنية على أسس إسلامية صحيحة، وبالمثل شهدت منطقة الغرب الإفريقي أنواعاً من

<sup>(</sup>٣١) سورة الحجرات: الآية: (٩-١٠).

<sup>(</sup>٣٢) سورة الأنفال: الآية (١-٢) .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في الزهد وكلاهما عن أبي معاوية.

مثل هذه الحروب والاقتتالات التي أودت بحياة منات ألوف من المسلمين الأبرياء والمظلومين الآخرين من جراء احتيالات الدَّجالين والمشعوذين ؛ ولقــد توارث اللاحقون هذا الداء بعد رحيل الأوّلين . كما ورثوا الكراهية والبغضاء فيما بينهم بادعاءات التقرب الأكثر إلى الله العزيز المنّان والحصول على الكشوفات الرّبانية وهي في الواقع دجالية كاذبة . اختلفوا في الطرائق شططًا، وتهاونوا في الفرائض والواجبات المطلوبة واقتتلوا حول النوافل والمندوبات المباحة . فأباحوا بها سفك دماء المؤمنين الأبرياء السذج . نسوا الله بأفعالهم العمياء . فأنساهم الله أنفسهم حتى وقعوا نتيجة ذلك فرائس الفقر والتخلف إضافة الى الجهل المركب. أشير بهذه المناسبة إلى تلك المسميات والتيارات التي هبت على منطقة الغرب الإفريقي آتيةً من بلاد المشرق العربي عبر مصر والسودان ومن بلاد الشمال الإفريقي عبر المغرب وموريتانيا . حملت تلك التيارات في طياتها جراثيم معتقدات محتلفة ؛ انطلاقاً من العقائد المهدية والقادرية والرفاعية والسنوسية والشاذلية والتجانية إلى آخر تلك المسميات المنسوبة إلى أربابها الأوليين يتوارثها أبناؤها اللاحقين.

بيد أن كتاب الله الذي بأيدينا لا يأتيه الباطل من بيـن يديـه ولا مـن خلفـه وهو شامل لكل ما يسمو به الإنسان المسلم روحياً وعقلياً .

يقول الله عز \_ حلاله : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَاثِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلاَّ أُمَمَّ أَمْتَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثم إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾(٣٤)

لماذا إذن لا نلتزم بهذا الكتاب في إنماء أنفسنا روحياً كما نفعل جسمانيا وثقافيًا ؟ إن ظروف حياتنا كمسلمين في الوقت الراهن ، دينياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً ، في شكل لا يدع لنا مجالاً لنسمح فيه لأنفسنا أن نقع في مطبات مصيدية . وقد حذرنا مرشدنا الأول وهو الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من التقصير في العمل بكتاب الله وسنة رسوله . حيث قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدى أبداً ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنتى هذه . وكذلك حثنا على التمسك بما لا يريبنا واجتناب ما يريبتا . وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة الرسول حيث قال : (...قَدْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُتَسَلِّلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ مُ عَنْدُ فَائتَهُوا ﴾ (٣٦) (وإنّلك أليم) . (٣٠) (ومَاعَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا ﴾ . (٣٦) (وإنّلك كَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) . (٣٧) ولله در قائل :

<sup>(</sup>٣٤) سورة الأنعام الآية : (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٥) سورة النور الآية : (٦٣) .

<sup>(</sup>٣٦) سورة الحشر الآية : (٧) .

<sup>(</sup>٣٧) سورة الشورى الآية : (٥٢) .

ست محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجبا وبعد ذلك علم فرج الكربا وبعد ذلك علم فرج الكربا فيه نبور النبوة سنّ الشرع والأدبا لا انتهاء لها فاحتر لنفسك يامن آثر الطلبا لده في معادنه يأيها الطالب ابحث وانظر الكتبا الله فيه أنست كل العلوم تدبّره ترا العجبا مطفى وسلن مولاك ما تشتهى يقضى لك الأربا م الدين سربه إذا تزييد منه زاد واطربا

إن العلوم وإن جلت محاسنها هو الكتاب العزيز الله يحفظه فذاك فاعلم حديث المصطفى وبعد هذا علوم لا انتهاء لها والعلم كنز تجده في معادنه واتل بفهم كتاب الله فيه أنت واقرأ حديث المصطفى وسلن من ذاق طعماً لعلم الدين سربه

وأقول: ان ما ابتلى المسلمون بفتنة شدت وطأتها عليهم أكثر مما زاقوا في تجربة الاختلاف حول الطرق الصّوفية ومعتقداتها في غرب إفريقيا وما زالوا على ذلك شهودًا. لذا أورد فيما يلي بعض النماذج للتربية الرّوحية على ضوء كتاب الله وسنة نبيه الغراء عسى أن ننتفع بها جميعاً.

١ - تزكية النفس من ارتكاب المعاصي وقمع حدة شهواتها الدنيوية عن طريق الالتزام بالأوامر والنواهي الشرعية .

٢- الإكثار من أعمال الخير الطوعية وإعطاء الصدقات وتطهير الثروات
 بالذكوات.

٣- الإكثار في قراءة القرآن الكريم ، خاصة الآيات الأدعية منه ؛ مثل
 الأدعية الواردة في أوائل سورة البقرة وأواخرها وتكرار سورة ياسين .

٤- الاستدامة على الأدعية التي لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل
 التي كان يفتتح بها الصلوات والتي يختتم بها ؛ منها :

# أولاً :

أ- روى عن علي رضى الله عنه أن النبّى صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصّلاة كبر ثم قبال : "وَحَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَنَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِينَ " .

ب- وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال : "وَحَّهُ تُ وَجُهِي لِلَّذِي صَلَي الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال : "وَحَّهُ تُ وَجُهِي لِلَّذِي وَنُسُكِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضُ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَشَرِيكَ لَـة وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَـة إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْت الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَـة إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْت الْمُسْلِمِينَ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْهِي فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِي جَوِيعًا إِنَّهُ لاَيَعْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ لَيْكُ وَسَعْدَيْكَ والحَيْرُ وَاهْدِنِي لاَحْسَنِ الأَخْلاقِ لاَيَهْدِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ والحَيْرُ وَالْحَيْرُ وَالْمَالِمِينَ إِلْالْكَ . تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".

ج-كان يقول إِذَا افتتح الصلاة: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى حَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك " .

د- عن ابن المنذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر في الصّلاة سكت هنينة قبل أن يقرأ ويقول:

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الشَّوبُ الأَبْيَضُ منِ الدَّنَس ، اللَّهُمَّ اغْسِلنِي مِنْ خَطَايَاىَ بالمَاءِ والتَّلْجِ والبَرَدِ".

### ثانياً:

إن المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من التهليل والتحميد والتكبير كما كان عليه الصلاة والسلام يقول عقب الصلاة منها:

أ- كَانَ رَسُولُ اللّهِ \_ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ: ((لاَ إِلَـهَ اللّهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الحَمْدُ ، وَهُــوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَـــدِيرٌ ، لاَ اللّهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الحَمْدُ ، وَهُــوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَـــدِيرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ، وَلاَ نَعْبُـدُ إِلاَّ إِيّاهُ أَهْلَ النّعْمَةِ وَالفَضْلِ، وَالنَّناءِ الْحَسَنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (٣٨ )

- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ؛ اسْتَغْفَرَ - ثَلاَتًا - (أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ)، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْـتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ،

- قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ (أَيْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ) اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَ اللَّهَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ،

<sup>(</sup>۳۸) رواه أحمد ومسلم .

<sup>(</sup>٣٩) رواه الحماعة إلاَّ البخاري .

وَكَبَّرَ (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، - يِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ-، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِافَةِ: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ) - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) (٤٠٠)

## الأدعية وقراءة القرآن :

يجب علينا أن نعرف أن تلاوة أو قراءة القرآن الكريم عند المسلمين تأتى للأوجه الثلاثة التالية: (١) التعبد (٢) التعليم من الغير (٣) تعليم الغير. وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٤)

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتَبَيِّنَ لَهُم الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٤٢)

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ، من ناحية أخرى ، بأن نؤمن بكل الكتب المنزلة من عنده والسابقة للقرآن الكريم . لكنه لم يستوجب علينا الالتزام بشرائع الرّسل المنزل عليهم تلك الكتب ولا الالتزام بمناهجهم في دعوة النّاس إلى الإسلام ، كما لم يترك أمر الدعوة إليه (الإسلام) والعمل بشريعته مطلقًا بدون انضباط . يقول تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>٤٠) رواه أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>٤١) سورة النحل الآية : (٤٤) .

<sup>(</sup>٤٢) سورة النحل الآية : (٢٤) .

ا- (شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَاوَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَتَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...)

ب- ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِيرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَلُوكُمْ فِي مَاءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ.. ) ( 19 )

ج- (أُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبْعْهَا وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَيعْلَمُونَ﴾. (٤٠)

د- ﴿وَمَنْ يَقْنُط مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُون﴾.(٤٦)

هـ- ﴿وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّيِّمَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ﴾. (٤٧)

<sup>(</sup>٤٣) سورة الشورى الآية : (١٣) .

 <sup>(</sup>٤٤) سورة المائدة الآية : (٤٨) .

<sup>(</sup>٥٤) سورة الجاثية الآية : (١٨) .

<sup>(</sup>٢٦) سورة الحجر الاية : (٥٦) .

<sup>(</sup>٤٧) سورة الرعد الآية : (٦) .

ا- نقل عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ، ثم يصلى على النّبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء) .

ب- وفي الحديث المروى عنه أنه قال:

راستحب الدعاء جوف الليل الأخير ودبر الصلاة). إن الدعاء وقراءة القرآن طرفى النهار وزلفًا من الليل هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين قديمًا وحديثًا. ومن أراد أن ينتهج منهجه عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك على الانفراد، ومن أراد أن يشارك الآخرين في تلاوة القرآن والأدعية فعل ذلك، لا ضرر فيه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون أحيانًا ويامرون أحدهم بقراءة القرآن والباقون يستمعون إليه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه.

ج- ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع: وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر.

فإن منهج الدعوة في الإسلام إذن، شيء معلوم بالمدلول الإلهي والتوجيه النبوى الشريف . ويشمل ائتلاف قلوب أهل الكتاب أو إقناع الكفرة من أهل الشرك والإلحاد وإنارة عقول المسلمين وازدياد وعيهم الديني وابتعادهم عن الشوائب والملابسات في المعتقدات .

وإذا كان هذا هو موقف القرآن والرّسول الذي أنزل إليه هذا القرآن ، من الكتب السماوية السابقة والرّسل والأنبياء السابقين الذين استقلبوا تلك الكتب والشرائع المتضمنة فيها ، فما بالنا بأساليب ومناهج للدعوة يزعم بأنه حاء لنصرة الإسلام لكن القرآن لم يبينه للرّسول صلى الله عليه وسلم ، كما لم يقم الرسول بمفرده باجتهاد تلقائي ليلقن صحابته المهديين المرشدين أو أهل بيته المقربين تلك الأساليب والمناهج، علماً بأنها تمس صميم الإيمان والعقيدة البحت ؟ إذن إصدار حكم يخص تلاوة وقراءة القرآن الكريم وكيفيتها وآدابها ، أمر يخص خالق القرآن وحده وهو الله سبحانه وتعالى . والمصدر الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بوجود مثل ذلك الحكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليه القرآن .

أما بالنسبة للمسلم العاصى الذى يخالف أمر الله ولا يلتزم بشريعة القرآن الكريم فحكمه معروف لدى أهل العلم في الإسلام ، وهو التوبة إلى الله توبة نصوحاً والامتناع عن التمادى في ارتكاب المعاصى . ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن ينزل اللعنة على المسلم العاصى ، كما لم يقل بذلك الصحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن الأثمة المجتهدين من التابعين وتابعى التابعين، لأن ذلك، إن فعلوا يكون مخالفًا لمنطق العدالة الإسلامية . والله

يقول وهو أصدق القائلين قل (يا محمد) ﴿يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٨٤٠) ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا أَتِيكُم العَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ١٤٤٠)

وعن أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا، وما فيها بهذه الآية (قل يا عبادى الذين أسرفوا إلى آخرها) فقال رحل: يا رسول الله فمن أشرك، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (ألا ومن أشرك – ثلاث مرات).

وروى أحمد أيضاً عن عمر بن عنبه رضى الله عنه قال : جاء إلى النبّى صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يتوكأ على عصا له فقال : يا رسول الله إنّ لي غدرات وفجرات ، فهل يغفر لى ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ألست تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : قد غفر لك غدراتك وفجراتك .

كانت الحركات الصوفية ورجالاتها بمثابة القوة الدافعة للنشاط الإسلامي، كما كانت حيوية هؤلاء الرجالات الدينية أيضًا من أجل كسب ما يلزمهم من خيرات وضمان الحصول على الحماية ضد مكروهات من نوازل

<sup>(</sup>٨٤) سورة الزمر : الآية : (٧٣) .

<sup>(</sup>٩٤) سورة الزمر الآية : (٤٥) .

الدهر ونوائبه . كان العالِم أو الفقيه فيهم لا يعرف سوى ما تتضمنه الكتب الفقهية الخاصة بمذهبه وإرشاداته الصّوفية .

ويلقن بالتالى تلاميذه ومريديه تلك المعلومات. كما لا يتم أى نشاط، دينى واحتماعى إلا يطلب المسلمون من هذا الفقيه أو الصوفي بأن يبارك لهم فيه؛ وبه يستوفقون الله في شؤونهم. احترف هؤلاء العلماء والفقهاء تلك المهنة للحصول على دخولهم اليومية للمعيشة. وليس هناك أى مصدر آخر يعتمدون عليه لضمان قوت يومهم.

كما لم تكن لعامة الناس أى ملحاً آخر للإنعاش الفكرى والروحى سوى الثقافة الصوفية أو ثقافات الشعوذة الدجالية . وهم عن ذلك غير ملومين (عوام الناس) لأن تلك الثقافات والأعراف هى التي آلت إليهم في لبس الإسلام عبر تاريخ المنطقة، انبثاقا عن المغرب العربي والتيار الآتي عبر السودان الشرقي. اعتنقت أعداد كبيرة من شعوب المنطقة الدين الإسلامي على ضوء هذا المفهوم الذي ينطوى على جلب خيرات مادية ورد مكروهات وإنحاز التصارات لدى مواجهات فردية أو جماعية في حروب أهلية وخلافها .

١- أما كأسلوب استقامة الخلق والارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتوطيد العلاقة مع الله من خلال التفانى في عبادات الجوارح وسباق عمل الحيرات ضمن الباقيات الصالحات، كان للإسلام حظاً يتوافر فقط للندرة من أعوام الناس هناك .

٧- وبرغم محدودية التقافة الدينية المتميزة بين إمكان الممارسة الدينية الإسلامية بعيداً عن الشوائب والتشويهات وبين الاعتماد على أصحاب الشعوذة والدّحل بغية استوحاء إرشادات سليمة ، كان هناك الاتفاق الحاسم بين الشعوب الإسلامية في المنطقة على عدم الارتضاء بأى بديل آخر عن الإسلام كدين . فكانت الحركات الصوفية في هذا المنوال النواة الأساسية لرمز وحدة الصف والقوة الشعبية لردع الزحف الاستعمارى في غرب إفريقيا ولحماية الثقافة الإسلامية وقيمها الأحلاقية.

٣- علاوة على الفضائل المذكورة التي تميزت بها الطرق الصوفية بكونها طليعة المجهود الفردية في نشر دين الإسلام في الغرب الإفريقي ، للحق أشير إلى أن هذه الطرق كانت في الوقت نفسه متلبسة بأسلوب أو بآخر في بث أنسجة عقائد خرافية حجبت الانطلاق الفكرى الإسلامي السليم بين شعوبها. فيكفينا عبرة أن نلقي نظرة عابرة على الأمثلة التالية التي اقتبسناها من المصادر الصوفية الشائعة وذات الأثر القوى على عقول ونفوس قدر كبير من المسلمين في غرب إفريقيا .

أولاً: منزلة القرآن بالمقارنة مع الصّلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . جاء في كتاب " جواهر المعانى " لعلي حرازم نقلاً عن الشيخ أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد التجانى ، أن لتلاوة القرآن المراتب الأربع الآتية : أ- يقوم بها الصوفى العارف بالله أى الولي الذى يحاكى أثناء تلاوة القرآن الأصوات التي يسمعها مباشرة من الله سبحانه وتعالى . عندئذ تكون تلاوة القرآن الكريم أفضل من أى ورد أو أى كلام صوفى آخر .

ب- يقوم بها إنسان مسلم يجيد اللغة العربية بحيث يعى ما يتلوه من القرآن وكأنه يسمعه من الله سبحانه وتعالي مباشرة .

ج- يقوم بها إنسان مسلم لا يجيد اللغة العربية . ومن ثم لا يعى ما يتلوه من آيات القرآن لكنه ملتزم بشريعته .

د- يقوم بها انسان مسلم عاص لا يلتزم بشريعة القرآن . ذاك يزداد بعدًا عن الله ولعنة منه بتلاوته القرآن الكريم .

#### ثانياً:

منزلة الأولياء بالمقارنة مع منزلة الأنبياء والرسل. يبين الكتاب أيضًا (حواهر المعاني) أن ثمة ثلاث مراتب تشريفية من حيث تبليغ الرسالة الإسلامية.

ا- اعلى هذه المراتب هي المرتبة القطبانية. وتخص الأولياء من الصوفيين وتليها مرتبة الرسل المبعوثين برسالات إلى أمم، ثم تليها مرتبة الأنبياء الذين لم يرسلوا، بالضرورة، إلى أمم أو برسالات معينة. وأن المرتبة القطبانية ترتفع وتندمج في المرتبة الألوهية التي يتم تصريف أمور الكون بها. ويقول أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمي عن الله سبحانه وتعالى في حميع الوحود حملة وتفصيلاً، فحيثما كان الرب إلها كان الصوفي القطباني خليفة له في

تصريف وتنفيذ الحكم على كل من تقع عليه تلك الألوهية؛ تسم قيام القطبانى بالبرزخية العظمى بين الله وبقية المخلوقات وذرات الوجود حملة وتفصيلاً. ولذلك يصبح الكون كله كأشباح أحرى، فلا يحصل أى مخلوق على أى شيء من خيرات الدّنيا والآخرة إلا بواسطة قطب الزّمان الذي ينوب عن الله في تصريف حياة النّاس وشؤونهم اليومية ......".

قال تعالى : ﴿ طَهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَان لِتَشْقَى \* إِلاَّ تَنْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى\* تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمَاوَاتِ العُلَى﴾ (٠٠)

وقال : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(١٠)

﴿وَ حَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ احْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرْجِ مِلّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُواْ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. (٢٥)

وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قبال "يستروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا" .

<sup>(</sup>٥٠) سورة طه الآية من : (١-٤) .

<sup>(</sup>١٥) سورة الأنبياء الآية : (١٠) .

<sup>(</sup>٥٢) سورة الحج الآية : ( ٧٨) .

اختتامًا لهذا الفصل الذي عالجنا فيه المقاومة الإسلامية ضد الوجود الاستعماري في غرب إفريقيا ، أشير إلى أن مؤتمر برلين الذي عقد بدعوة من الزعيم الألماني ، الأمير أوتوفون بسمارك ، (٥٠ ) في الفترة من ١٥ نوفمبر ١٨٨٤ إلى ٢٦ فبراير ١٨٨٥م أدى إلى تقاسم البلدان الإفريقية بين الدول الأوروبية كمستعمرات لها ، فقد وقعت المناطق المتأصلة بالحضارة الإسلامية، انطلاقًا من شمال إفريقيا حتى الجزء الغربي منه ووصولاً إلى مجرى نهر الكونغو نصيبًا للمطامع الاستعمارية الفرنسية . وقامت الحكومة الفرنسية في عام ١٩٠٤م بناء على ذلك ، بفرض نظام فيدرالي تضمّن سبعًا من مستعمراتها في غرب إفريقيا ، وهي : السّنغال ، موريتانيا، مالي (السودان)، النيجر ، داهومي ، ساحل العاج ، غينيا واتخذت مدينة دكار عاصمة لها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المناطق الشاسعة التمي يبلغ تعداد سكانها وقتئذ خمسة عشرة مليون نسمة ، تعادل تسعة أضعاف مساحة جمهورية فرنسا نفسها .

كانت الحواجز الطبيعية من الغابات الكثيقة والكهوف ووعورة المرتفعات الحبلية والصحارى القاحلة، حجر عشرة أمام الإدارة الاستعمارية الفرنسية لهذه المناطق الشاسعة ، الأمر الذي أدى إلى إطالة عمر المقاومة الإسلامية ضدها

<sup>(</sup>۵۳) ۱۸۱۵م -۱۸۹۸م كان أول رئيس وزراء، للامبراطورية الألمانية في الفترة من ۱۸۷۱م، تحت ذلك الكيان السياسي.

إلا أنها حندت أبناء المنطقة أنفسهم للقضاء على تلك المقاومة وفرضت ضرائب مغرضة على سكانها بواسطة هؤلاء العملاء. كانت التدابير التي تلجا إليها تلك السلطات لإخماد الانتفاضات قاسية للغاية ولا إنسانية، تصل أحياناً حد الإبادة الجماعية ناهيك عن انتهاك أعراض النساء ، خاصة في الفترة ما بين ١٩٠٨ و ١٩١٢م آخذة في الاعتبار تجاربها المريرة في الجزائر . وكان الأثرياء والملوك والأوتوقراطيون هدفها الأول للقمع والاضطهاد والقتل، لأنهم يشكلون مصدر القلق والتهديد لاتهامهم بالتعاون سرًا مع الدول الأعمداء لفرنسا إبان الحرب العالمية الأولى ، وحاولت الحكومة الفرنسية فيما بعد كسب ود وصداقة أفراد هذه الطبقات العليا عن طريق الإغراءات والرشاوي. ومن هنا نزعت شرائح الشعب ولاءِها من تلك الطبقة التي أصبحت أو كادت تصبح حليفة للسلطات الاستعمارية ، فكونت تلك الشرائح جبهات منفصلة للمقاومة بزعامة علماء الدين الذين ارتكزوا ، في بعض المناطق ، على المفاهيم والبدائل الأربعة التالية :

١- حتمية ظهور الإمام المهدي المنتظر.

٢- حتمية مواصلة الجهاد المسلح ضد الغزاة الكفرة مهما كلفهم ذلك
 حتى آخر قطرة من دمهم . لعل ذلك ينتهي بظهور المهدي الموعود .

٣- ضرورة القيام بالهجرة إلى مكة المكرمة في حالة تفوق الكفرة عليهم
 وهزيمتهم في نهاية الأمر .

٤- قبول الحل الوسط بالدخول في المفاوضات مع السلطات الاستعمارية بحيث تسمح لهم تلك السلطات بالحلاء التدريجي عن المناطق الساقطة على أيديها وباللجوء إلى الاماكن الأخرى البعيدة التي تكون غالبا هي المناطق الحبلية والصحراوية .

كان هذا التوجه الأخير هو ما لجأت إليه المقاومة الإسلامية في موريتانيا ومالي والسّنغال ، كما حدث بالنسبة للشيخ حماه الله وجماعته في منطقة نيورو (مالي) في عام ١٩٠٨ م والشيخ أحمد بامبا بعد عودته من المنفى في موريتانيا في عام ١٩٠٨م . وقد انتقل الشيخ أحمد بامبا إلى منطقة حوربيل في السنغال ولجأ إلى تحسين علاقته مع السلطات الفرنسية التي منحته لقباً تشريفيًا كبطل حربي .

اما في شمال موريتانيا ، حيث كان الوضع مختلفًا ، فهناك قام الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بتعبئة سكان المناطق النائية في أعماق الصحراء وإعلان الحهاد ضد الفرنسيين ، واكتسحت مقاومته أجزاء كبيرة حتى وصلت مناطق مجرى نهر النيجر العليا اعتبارا من عام ١٩٠٥م حتى عام ١٩٠٩م. وقد حظى بمساندة سلطان المغرب في ذلك الوقت . كما برز مجاهدون آخرون من أمثال محمد المختار بن الحامد والشيخ عابدين بن الشيخ سيدى المختار وأبناء قبيلة أبدوكل حيث استمرت المقاومة طيلة ثلاثين سنة . وفي عامى ١٩١٦م و ١٩١٧م ، شهدت منطقة قبائل الأيير الطوارقية في النيجير وجنوب الجزائر وشمال مالي آخر مراحل المقاومة الإسلامية

المستعصية ضد الاحتلال الفرنسي في غرب إفريقيا . وكانت تلك القبائل الصحراوية تعيش في معزل عن مجتمعات الغرب الإفريقي ومستقلة عن أية سلطة مركزية تنقاد لها ، وكانت تعتمد اعتمادًا كلياً في معظم الأوقات ، على القوافل التجارية المارة بمناطقها جيئة وذهابًا بين الجنوب والشمال كموارد اقتصادية مع التأثر بالنواحي الثقافية والدينية والاجتماعية . غير أن الاحتلال الاستعماري الفرنسي الذي هب على تلك المناطق أوقف استمرار تلك الأنشطة التجارية ، فأصبحت الحياة فيها أمرًا صعبًا لسكانها وفقدت تلك المنطقة أمنها واستقرارها أمام الرعاة والأفراد التجار . عاودت غالبية هذه المنطقة أمنها واستقرارها أمام الرعاة والأفراد التجار . عاودت غالبية هذه القبائل الصحراوية التجمع محددًا ، في عام ١٩١٦م ، لكن هذه المرة تحت راية القيادة الدينية من خلال زعماء منتمين إلى الطريقتيس القادرية والسنوسية الصوفيتين ، لا سيما في مركزها بمدينة أغادس النيجيرية .

لكن نزلت عليها القوات الفرنسية من جديد وحاصرتها في تلك المدينة لمدة ثلاثة أشهر، حتى استنفدت طاقاتها في الاستمرار في المقاومة واحتلت المدينة واعتقلت كافة من فيها من رجال القيادة الدينية واعدمتهم شنقًا. أما في منطقة الجنوب الشرقي للسنغال فقد نهض علماء الدين في أوساط قبائل الماندنغو ببذل جهود مضنية لإدخال أعداد كبيرة من الوثنيين إلى الدين الإسلامي. وفي منطقة كازامانص الواقعة في الجنوب الشرقي للسنغال، على سبيل المثال، تدفق الناس، جماعات وفرادي إلى الاحتضان الطوعي للإسلام، وفي عام ١٩٠٨م نهض داعية إسلامي هو الشيخ سليمان بياغا

بنشاط الوعظ والإرشاد وبني مستجدا كبيرًا هناك ، الأمر الذي أغاظ السلطات الفرنسية المستعمرة التي اعتبرت ذلك عصياناً وتمردًا ، فأمرت باعتقاله ، لكنه فر إلى "جامبيا". حيث لاحقته تلك السلطات وألقت القبض عليه بتواطؤ السلطات الاستعمارية الإنجليزية . ثم أعادته إلى كازا مانص حيث أعدمته شنقًا . وفي الشمال الشرقي لهذه المنطقة ، امتدت المقاومة إلى مملكة موسى (فولتا العليا)(٤٠) بقيادة داعية إسلامي آخر هو ألاساني موموني (الحسن مؤمن) الذي أتى من منطقة رامونغو . واستطاع هـذا الداعية إدخال أعداد كبيرة من الوثنيين في المنطقة إلى دين الإسلام. وكون حماعة من الأتباع ولقنهم فكرة عدم التحاوب والتعاون مع السلطات الاستعمارية الفرنسية في مطالبتها الأفراد بدفع الضرائب عن كل من يعولونهم وعن رؤوس المواشي التي يمتلكونها . واستجابة لهذا النداء ، احتشد حوله منات من الأتباع والمريدين . وكوّن جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ، زحفوا إلى مدينة "واجادو جو" ، مركز الإدارة الاستعمارية . واشتبكت قواته مع القوات الفرنسية قبل وصولها إلى المدينة ، وقتلت تلك القوات الاستعمارية أكثر من الفين من رجاله وأسرته ثم أعدمته شنقًا ، وكان ذلك أحد أسباب انهيار

<sup>(\$0)</sup> أصبحت الآن : بوركينا فاسو، هي كلمة مركبة من ثلاث لغات. أي الموسية والحولاوية والفولانية . معناها : وطن الرحال النزهاء .

مملكة "موسيى" بعد استسلام ملكها "موغونابا". (٥٥) للسلطات الاستعمارية الفرنسية .

: "The Cambridge History of Africa" (۱۵۰) انظر کتاب Volume 7, By A.D. Roberts

### الفصل السادس

### قضية ظهور المهدي بين الماضي والحاضر

أود في هذا الفصل أن أعالج هذه القضية بشيء من الإسهاب نظرًا لأهميتها الخطيرة بالنسبة للفكر الإسلامي بصفة عامة، ولما لها من صلة بكافة الثورات الدينية والاجتماعية الإسلامية عبر التاريخ، وانعكاس ذلك على العقيدة الإسلامية في القارة الإفريقية؛ سواء بصورة سلبية أو إيجابية، إذ أرى في هذا المقام أن خير ما أفتتح به هذه القضية هو ما ورد في مطلع كتاب "حقيقة البهائية" للاستاذ/ مصطفى محمود الذي قال:

"ما إن مات محمد عليه الصّلاة والسّلام وتحركت المشاعر بذلك الحب الطبيعي لآل البيت، فقال البعض: إن عليّ بن أبي طالب أولى بالحلافة من أبي بكر، حتى انفتحت ثغرة دخلت منها الفتن. وظلت تتسع وتتسع على مدى الأعوام الألف والأربعمائة، واجتمع الأعداء من كل الملل يرمون الإسلام من هذه الثغرة، ويتسللون منها لهدم البيت بحجة التشيع لآل البيت، وبهذا الحب الزائف؛ قال اليهودي عبد الله بن سبأ أن محمدًا لا يمكن أن يموت، فمحمد إله ، وما كان الأنبياء جميعهم إلا مظاهر الألوهية من آدم إلى نوح ، إلى إدريس ، إلى موسى ، إلى عيسى وإلى محمد . فلما انتقل محمد إلى الرفيق الأعلى قال ابن سبأ : إن الأولوهية حلت في على، فلما قتل على، قال: لم يقتل الأعلى قال ابن سبأ : إن الأولوهية حلت في على، فلما قتل على، قال: لم يقتل

بل هو حى وأنه يحىء فى السحاب وأن الرعد صوته ، والبرق خنجره ، وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً بعد أن ملفت حوراً، وسرت هذه الأفكار سريان النار فى الهشيم، وكانت البذرة الخبيشة التى أنبتت التشيع والباطنية. وافترق التشيع إلى ثلاثين فرقة وأكثر، يقول بعضها بالرجعية، وبعضها بالتناسخ وبعضها بالحول وبعضها بالتجسد وبعضها بألوهية على، وبعضها بألوهية الأئمة ، وأكثرها بالإمام المختفى فى سرداب منذ ثلاثة عشرة قرناً ليظهر ويكون مهدى آخر الزمان ...وضاع نقاء التوحيد فى هذا المخليط من التناسخ والحلول والتجسد والفيض والرجعية والغيبة . ولم يأت هذا المخلط اتفاقاً ولم يولد مصادفة وإنما بكيد الكائدين من مختلف الملل التى غلبها الإسلام وأزاحها وكسر سلاحها وحطم عروشها فعادت بدورها تغزوه بأفكارها ومذاهبها لتفرق شمله وتمزق وحدته وتشيع الفوضى الفكرية والبلبلة فى صفوفه.

من كان من المتآمرين على قتل عمر بن الخطاب ؟ إن التاريخ يذكر لنا كعب الأحبار اليهودى ، والهرمزان المجوسى ، وجفينة من نصارى الحيرة ، وأبو لؤلؤ المجوسى إلى آخرهم . لقد اشترك في قتله كل خصوم الإسلام . وما كانت مذاهب التناسخ والتقمص والحلول والتحسد والغيبة والرجعية إلا بعض التراث الفكرى لهؤلاء الخصوم ، تسللوا به إلى عقول المسلمين لتخريبها . وكان أكثر أهل إيران من الشيعة الاثنى عشرية ، ينتظرون ظهور الإمام الغائب المختفى في السرداب والبقية زرادشتيون ينتظرون ظهور موعودهم "هرام شاه" أو اليهود ينتظرون مسيحهم الموعود والنصارى

ينتظرون نزول عيسى أو المسلمون ينتظرون ظهور المهدى الموعود الى آخره. كل فرقة تنتظر غائباً وترجو لها مخلصاً."(١)

# أصل فكرة ظهور المهدى المنتظر:

من البديهي أن كلمة "المهدى" مشتقة من كلمة الهداية . والمهدى لغة هو "المرشد" ويراد به في هذا المفهوم الإنسان الذي سيأتي في آخر الزمان ليرشد الأمة المحمدية ويقودها . وليست هناك أية إشارة بهذا المعنى وردت في القرآن الكريم إلا في بعض الأحاديث المضطربة والغامضة الفحوى .

على كل ، أود قبل الشروع في الحديث عن دور علماء المسلمين في بث أفكار مجيء إنسان في آخر الزمان وبقرب البعث لينقذهم ويخلصهم من النكسات والمحن والفتن التي يتعرضون لها في حياتهم الدنيوية ، أن أشير إلى النصوص التالية المقتبسة من كتاب "الإنجيل" كما هو اليوم في أيدى اليهود والنصارى . ثم أترك الحكم في يد القارئ الكريم ليستنتج بنفسه ماذا تكون مصادر هذه الفكرة وكيف تسربت إلى الفكر الإسلامي في وقت لاحق:

أولاً: جاء في الآية ٢٤ للإصحاح الثالث عشر لإنجيل مرقص؛ "وأما في تلك الآيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يؤتى ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقسوات التي في السموات تتزعزع. وحيثذ يبصرون ابن إنسان

<sup>(</sup>١) راجع كتاب "حقيقة البهائية" لمصطفى محمود .

آتى في سحاب بقوة كثيرة ومجد . فيرسل ملائكته ويجمع محتاريه من الأربع الرياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء." .

ثانياً: في الإصحاح الحامس عشر الآية ١٩ لنفس الإنجيل نجد ما يلي: "ثم إن الرب (عيسي) بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس على يمين الله ".

ثالثاً: وفي الاصحاح الثالث عشر لانجيل لوقا: "وانما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسمر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذًا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان".

رابعاً: ومن آیة ٤ الی آیة ١٥ اللإصحاح السادس عشر لانجیل یوحنا حاء فیها: "لکنی قد کلمتکم بهذا حتی إذا جاءت الساعة تذکرون أنی أنا قلته لکم . ولم أقل لکم من البدایة لانی کنت معکم . وأما الآن فأنا ماض إلی الذی أرسلنی ولیس أحد منکم یسألنی أین تمضی . لکن لانی قلت لکم هذا قد ملاً الحزن قلوبکم . لکنی أقول لکم الحق أنه خیر لکم أن أنطلق . لانه إن لم أنطلق لا یأتیکم المعزی - ولکن إن ذهبت أرسله إلیکم . وحتی حاء ذاك یکت العالم علی خطیة وعلی بر وعلی دینونة . أما علی خطیة فلانهم لا یؤمنون بی . أما علی بر فلانی ذاهب إلی أبی ولا تروننی أیضاً . وأما علی دینونة فلان رئیس هذا العالم قد دین . إن لی أموراً کثیرة أیضاً لاقول لکم ولکن لا تستطیعون أن تحتملون الآن . وأما متی جاء ذاك روح الحق فهو یرشد کم إلی جمیع الحق لائه لا یتکلم من نفسه ، بل کل ما یسمع یرشد کم إلی جمیع الحق لائه لا یتکلم من نفسه ، بل کل ما یسمع ویخبر کم . کل ما للأب هولی . لهذا قلت إنه یاخذ مما لی ویخبر کم . بعد

قليل لا تبصرونني . ثم بعد قليل أيضاً ترونني لأني ذاهب إلى الأب". انتهت النصوص .

لقد تسربت هذه الفكرة ومثيلاتها إلى الفكر الإسلامي من خلال مدونات الكتب الأدبية والتاريخية الإسلامية المتأثرة بالأحداث المأسوية التى شهدها العصر الأول للإسلام وأدت إلى اغتيال كل من عمر بن الخطاب الخليفة الثانى ، عثمان بن عفان الخليفة الثالث وعلى بن أبى طالب الخليفة الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتداعيات تلك الأحداث من المواجهات والاقتتالات الدامية التى نشبت بين الصحابة والتابعين من أبنائهم لحاقًا . فكان من الطبيعى في وجه تلك الصدمات واليأس والمآسى الكامنة في لا شعور الأمة الإسلامية وانعدام ثقتها بالقيادة الماثلة أمامها بسبب تلك النوازل ، أن يأخذ أبناؤها يبحثون ، بالانقياد الفكرى والشعورى ، عمن يأخذ بيدهم ويكون لهم موجها في مسيرة حياتهم اليومية دينًا ودنيا .

وفى خضم هذه الأحاسيس المؤلمة المتراكمة جاءت أدوار الأدباء وعلماء الدين الماهرين فى نسج القصص الدينية الترفيهية، الذين قاموا بإدخال هذه الأفكار إلى عقول المسلمين التى أرادوا بها تثبيت أفئدة المؤمنين بأن الأمل ما برح قائمًا فى مجىء من يأخذ بيدهم وينجيهم من الاضطرابات النفسية ومن البلبلة الفكرية إلى بر الأمان . ومن خلال هذه المصنفات الأدبية والدينية ظهرت شخصية المهدى المنتظر أو المهدى الموعود . انعكس ذلك الأدب الديني فى هذا المضمار ، على الأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية

المتداخلة والسائدة في أجواء المجتمعات الإسلامية في ذلك الوقت . ومن تسم انقسم هذا الفكر تلقائيًا إلى اتجاه أهل السنة الذي يدّعي الحياد عن التأثر بالانزلاق السياسي الدنيوى البحت واللجوء إلى الاقتداء بسلوكيات السلف الصالح فحسب . بينما مالت الفئة الأخرى تجاه شيعة على بن أبي طالب ورأت ضرورة الدفاع عن الحقوق الدينية والسياسية لصالح من يستحقها من فرية الرّسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام . وقديماً ذكرت المصادر الدينية والتاريخية أنه من إرهاصات قيام الساعة والبعث بانقضاء حياة الإنسان على وحه هذا الكوكب الدنيوى ، أن ينتشر الفساد والانحلال الخلقي بين الناس، حينئذ يبعث الله رجلاً ينحدر من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يدعى المهدى الذي يتولى منصب خليفة الرسول في الأرض، يملأ الأرض عدلاً ويحارب الجور الذي يكون قد تفشي بين الناس . وتستغرق فترة حكمه ما بين سبع وتسع سنين . وسيصلى خلفه عامة المسلمين ومن بينهم المسيح عيس عليه السلام . إلى آخر مثل تلك المقولات المتشابهة .

نرجع الآن إلى المصادر التي تناقلت مثل هذه التنبؤات للوقوف على ما يطمئننا إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم :

١- حاء في كتاب "التذكرة القرطبية" للإمام عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى الخزرجي الأندلسي ما يلى: روى عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة تقع بين المشرق والمغرب فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادى اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق حيث يبعث

جيشين : جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة . فيسير الجيش نحو المشرق حتى ينزل أرض بابل في المدينة الملعونة والبقع الحبيثة أي مدينة بغداد . قال : فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من مائة امرأة . ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كيس من ولد العباس رضى الله عنه ، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام ، فتخرج راية المهدى من الكوفة فيلحق ذلك الحيش بهم على ليلتين فيقتلونهم ثم لا يفلت منهم محبر ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم ، ويحل حيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجسون متوجهيس إلىي مكة حتى إذا كانوا بالبيداء يبعث الله حسبريل عليه السلام ويقول لم اذهب فأهلكهم فيضربهم برحله يخسف الله بهم وذلك قوله تعالى: "ولو تبرى إذ فزعوا فيلا فوت وأخذوا من مكيان قريب "(٢) فيلا يبقي منهم إلا رحلان . أحدهما بشير والآخر نذير. وهما من جهينة. ومن هنا قيل عند جهينة الخبر اليقين. لفنظ الحديث اللذي رواه ابين مسعود أطول من هذا الحديث . وفيه أن محمداً بين عبروة السفياني يبعث جيشاً إلى الكوفة يضم خمسة عشر ألف فارس ويبعث جيشا آخر يضم خمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة لمحاربة المهدى ومن تبعمه . فأما الجيش الأول فانه يصل إلى الكوفة فيغلب عليها ويسبى من النساء والأطفال ويقتل الرجال ويأخذ ما يجد فيها من الأموال ثم يرجع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بنيي

<sup>(</sup>٢) الآية : ٥١ من سورة سبأ .

تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقد ما في أيديهم من السبى ويرجع إلى الكوفة . وأما الحيش الثاني فإنه يصل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقاتلونها ثلاثة أيام ثم يدخلونها عنوة ويسبون ما فيها من الأهل والولد ثم يسيرون إلى مكة لمحاربة المهدى وما معه فإذا وصلوا إلى البيداء مسخهم الله أجمعين . وفي رواية ابن ماحه زيادة : فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يحبر عنهم . وروى ابن ماحه أيضا : إذا طلعت الرايات السود من ، قال : المشرق ، فإنه خليفة الله المهدى فبايعوه اذا رأيتموه ولو حبوا على الثلج . وفي رواية أحرى له ، أى ابن فبايعوه اذا رأيتموه ولو حبوا على الثلج . وفي رواية أحرى له ، أى ابن ماحمه ، أن الرسبول صلى الله عليه وسلم قال : يحرج أنساس مسن المشرق فيوطنون للمهدى كرسي سلطانه. وفي رواية لأبي داود : يحرج رجل من وزراء المهدى يقال له الحارث بن حارث على مقدمته رحل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم رحل مكن قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويحب على كل مؤمن نصرته أو إعانته . والله تعالى أعلم .

٧- روى ابو داود عن ابى سعيد الحدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتى المهدى إن قصر المهدى فسبع وإلا فتسع وينمو المال في زمنه ويكثر عنده . يقول الرجل: فيقول يا مهدى اعطنى فيقول خذ . وفي حديث أبى داود أيضًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المهدى منى واسع الحبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت حوراً وظلمًا يملك سبع سنين . وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن هذه الأمة بلاء حتى لا يحد الرجل ملجاً يلجاً إليه من الظلم فيبعث الله تعالى

رجلاً من عترة أهل بيتي يملاً به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملتت جهورًا وظلمًا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. لا تدع السماء من قطرها شيئًا إلا صبته مدرارًا ، لا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء العيش ، يمكث على ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسبع سنين ، ولو لم يبق من الدنيا إلا يـوم واحد لطّول الله تعالى ذلك فيــه رجــلا مـن أمتــى أو مـن أهل بيتي يواطىء اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابيي . أخرجه الترمذي بمعناه. وقال حسن صحيح . وفي رواية له أيضًا لـو لـم يبـق مـن الدنيـا الا يـوم واحـد لطُّول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه ويظهر الإسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرجل فيقول يا مهدى اعطني فينحى لــه في ثوبه ما استطاع أن يحمله . وفي رواية للحافظ أبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المهدى من أهل البيت يصلحه الله عز وحل في ليلة أو قال في يومين . وفي رواية ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبزداد الأمر شدة الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس على الدنيــا إلا شكًا ولا تقــوم الســاعة إلا على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم ، قال الإمام القرطبي إن هذا لا ينافى ما تقدم في أحاديث المهدى. لأن معناه تعظيم شأن عيسى بن مريم لعصمته وكماله فلا ينافي وجود المهدى ، كقولهم لا فتي إلا على . إذ يؤيد ذلك حديث المهدى من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً وإنه يحرج مع عيسي عليه الصلاة والسلام ليساعده على قتل الدحال ببابل من أرض فلسطين وأنه يعم هذه الأمة ويصلى خلفه عيسى بن مريم .

٣- تقدم حديث أبي هريره وغيره أن المهدى يبايع بين الركن والمقام . وروى أنه يحرج في آخر الزمان رجل يقال له المهدى من أقصى المغرب يمشى والنصر بين يديه أربعين ميلاً ، راياته بيض وصفر و اسم الله الأعظم مكتوب فيها . فلا تهزم له راية وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسة من حبل المغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميشاق النصر ، والظفر أولفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون . وأطال في الحديث إلى أن قال فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس فيها بالمغرب. ثم إن المهدى يقول: يا أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم فيجيبونه لا يعصون له أمرًا ، فيخرج المهدى ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة ابن محمد السفياني ومن معه من كلب لم يتبدد جيشه ثم يوجد عروة السفياني على أعلى شجرة على بحيرة طبرية والخائب من حاب يومعذ من قتال كلب ولـو بكلمـة أو بتكبيرة أو صيحـة ؛ وفي الحديث أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف يحل قتلهم وهم مسلمون موحدون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيمانهم في ردة لأنهم حوارج ويقولون برأيهم أن النحمر حملال ومع ذلك أنه يحماربون الله . قال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا حَـزَاءُ الَّذِينَ يُحـَـارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ إلى آخر الآية (٣). وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالأندلس فيتغلب عليهم أهل الكفر فياخذون أموالهم وأكثر بلادهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار ويخربون الدّيار وترجع أكثر البلاد فيافي وقفارا ويتخلى أكثر النّاس عن ديارهم وأموالهم فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون في المغرب الهرج والخوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل النّاس بعضهم بعضاً فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المهدى القائم في آخر الزمان وهو أول أشراط الساعة. أردف الإمام القرطبي قائلاً: وقد شاهدنا جميع هذه الأمور وعايناها في بلادنا إلا خروج المهدى . في حديث شريك أن الشمس تكسف مرتين في رمضان قبل خروج المهدى .

٤- روى ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتى جبل الديلم والقسطنطينية، وإسناده صحيح. ثم إن المهدى ومعه جيش من المسلمين يأتون إلى مدينة أنطاكية وهي مدينة عظيمة على البحر فيكبرون عليها ثلاثة تكبيرات فيقدع سورها في البحر بقدرة الله عز وجل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال ويأخلون الأموال ثم يملك المهدى

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣، سورة المائدة .

أنطاكية ويبني بها المساحد وتعمر بعمارات أهل الإسلام ، ثم يسيرون الي رومية ويقتلون بها أربعمائة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعين ألف بكر ويستفتحون المدائن والحصون ويأخذون الأموال ويقتلون الرحال ويسبون النساء والأطفال ويأتون كنيسة الذهب فيجدون الأموال التي كان المهدي قد أخذها أول مرة وهذه الأموال هي التي أودعها فيها ملك الروم قيصر حين غزا بيت المقسس فوجدت في البيت المقدس هده الأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها كاملة كما أخذها ما نقص منها شيء فيأخذ المهدى تلك الأموال ويردها إلى بيت المقدس . زاد في رواية : قال حذيفة : يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله عظيمًا حسيم الخطر عظيم القدر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أجل البيوت ابتناه الله على يد سليمان بن داود عليهمـــا الصــلاة والسلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد . وذلك أن سليمان بن داود عليهما السّلام سخر الله تعالى لـ الجن فآتوه بالذهب والفضة من المعادن وآتوه باليواقيت والحواهر والزمرد من البحار يغوصون كما قال تعالى : "كـــل، بناء وغواص" فلما آتوه هذه الأصناف بناه منها فجعل فيه بلاطاً من ذهب وبلاطاً من فضة وأعمدة من ذهب وأعمدة من فضة وزينة بالدر والياقوت حذيفة: فقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني اسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء سلط الله تعالى "بختنصر" وهو من المجوس وكان ملكم سبعمائة سمنة وهو قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَاسَ شَدِيدٍ (٤) فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وأحذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقلس من الأصناف المذكورة فاحتملوها على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا يستخدمون بنى اسرائيل وينهكونهم الحرى والعقاب والنكال مائة عام ثم ان الله عز وحل رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل الى أرض بابل فاستنقذ من بقى من بنى إسرائيل من أيدى المحوس واستنقذ ذلك الذي كان في بيت المقدس ورده إليه كما كان أول مرة . وقال لهم يا بني إسرائيل إن عدتم الى المعاصى عدنا إليكم بالسبي والقتل وهو قوله تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. (٥) يعني إن عدتم إلى المعاصى عدنا عليكم بالعقوبة . فلما رجعت بنو إسرائيل من بيت المقددس عادوا إلى المعاصى فسلط الله تعالى عليهم ملك الروم قيصر فهو قروله تعالى: "فإذا جاء وعد أولاهما" الآية. فغزاهم في البر والبحر وسيباهم وقتلهم وأخيذ أموالههم ونساءهم وأخذ جميع حلي بيت المقدس واحتمله على سبعين الف عجلة حتى أودعه كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يأخمذه المهدى ويرده الى بيت المقدس ويكون

<sup>(</sup>٤) الآية : ٥ سورة الإسراء .

 <sup>(</sup>٥) الآية: ٨ سورة الإسراء.

المسلمون ظاهرين على أهل الشرك بعد ذلك ، فعند ذلك يرسل الله ملك الروم وهو الخامس من أهل هرقل والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى .

يا أخى القارىء المسلم الكريم الغيور على دينه ! لا أحد نصيحة أكثر تناسبًا أسديها إليك حول قضية المهدى المنتظر سوى استدعائك إلى الاستماع إلى التعليق التالي للأستاذ محمد وجدى الذي قال: "إن الناظر إلى الأحاديث السالفة الذكر من أولى البصائر ، لا يجد في صدره حرجاً من تنزيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه تبارك وتعالى: "لا ينطق عن الهوى " من أن يكون هو قائل هذه الأحاديث . فإن فيها من الغلو والخبط في الحقائق التاريخية الثابتة والإغراق في المبالغة والجهل بأمور الناس والبعـد عـن سنن الله المعروفة التي لا تجد لها تبديلاً . فالذي يشعر به المطلع على هذه الأحاديث لأول وهلة هو أنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رجال من أهل الزيغ أو المشايعين لبعض أهل الدعوة من الراغبين في الحصول على الخلافة والقيادة السياسية في بلاد العرب أو المغرب العربي . فإن تعجب من ذلك فأعجب منه الذي يعتقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحى يقول: إن ملك بنحتنصر ملك سبعمائة سنة ؟ وكلنا يعلم أن ملك بختنصر الذي حكم بابل لم يزد في ملكه أكثر من ثماني وأربعين سنة لا غير. زد على ذلك أن بعض تلك الأحاديث تذكر دولة القياصرة بالقسطنطينية عند خروج المهدى المزعوم على ما كانت عليه حالتها في عصر الواضعين للأحاديث.

ومعلوم أن دولة قياصرة القسطنطينية انقرضت من القرن الحامس عشر الميلادي ولم تكن بها أية كنيسة تحتوي على ما جلبه قيصر فيها من أموال بيت المقدس . علاوة على ذلك لقد ذكرت الأحاديث أن نبى الله سليمان عليه السلام قد قام ببناء بيت المقدس بالذهب والفضة واليواقيت والأحجار الكريمة . إنّ أسلوب سرد هنذه الأساطير يؤكد لأى ذي بصيرة نافذة وتفكير سليم أنّ واضعى هذا الكلام قد تعمدوا الحط من شأن الإسلام والمسلمين وقوتهم العقلية . وقد ضعف كثير من أثمة المسلمين أحاديث المهدى الموعود المنتظر . واعتبروها من الأمور التي لا يجوز النظر فيها شرعاً . وإنسى أردت يا أحسى الكريم ، بإثارة هذه القضية لفت الانتباه إليها لما كان لها من دور في تضليل جماهير غفيرة من الأبرياء المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل والله على ما نقول شهيد . لا شك أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات الكثيرة التي تسربت إلى العقيدة الإسلامية بقصد وضع المسلمين في حالة التكلف المستديم. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك ويستيقظوا من سبات كان أمده طويالاً(١).

<sup>(</sup>٦) يمكن الرحوع إلى دائرة معارف القرن العشرين للبيان المطول عن هذا الموضوع.

## عقيدة المهدى وأثرها في غرب إفريقيا:

من المعتقد أن يسبق ظهور المهدى المنتظر زمان يكثر فيه الظلم والاضطهاد والفتن والاضطرابات. وقيد تضمنت الفكرة أن ظهور المهدى يكون دالاً على قيام الساعة . ورأى الشيخ عثمان دان فودى مؤسس دولة صوكتو العثمانية في غرب إفريقيا ، من ناحيته ، أنه ستكون هناك إرهاصات لظهور المهدي وهي التي سماها أشراط الساعة. ففي كتابه "أمر الساعة واشراطها" (١٨٠٨م) أورد تلك المؤشرات . وذكر أنها قد ظهرت بالفعل باستثناء مؤشرة واحدة فقط . ومن بين ماظهر حدوث زلزلة الأرض وكسوف الشمس وخسوف القمر . وهذا أيضاً قد حدث . الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو الحرب التي سيخوضها ذو القرنين(٧). واستشهد الشيخ دان فودي بأقوال الإمام السيوطى بأن المهدي سيظهر بحلول سنة (١٧٨٦-١٧٨٨هـ) غير أن الشيخ دان فودى قد أشار الى أن كتب الأحاديث النبوية لم تتضمن أية إشارة محددة لوقت انتهاء العالم وقيام الساعة .

ومن المهم أن نلاحظ أن جهاد الشيخ عثمان دان فودى صادف بداية القرن الثالث عشر الهجرى ، وهو القرن الذي يعتقد فيه البعض في العالم وفي

<sup>(</sup>٧) أي الأسكندر الأكبر .

غرب إفريقيا على وجه الخصوص بظهور المهدي. وحملت هذه الفكرة بعض أتباعه على الاعتقاد بأنّه هو ذلك المهدى المنتظر . لكن الشيخ أنكر هذا الادعاء في أكثر من مناسبة ، ونفي انتساب تلك الفكرة إليه ، رافضًا أن يوصف بالمهدى المنتظر ، الأمر الذي ساعد ، إلى حد كبير على تحقيق النجاح لحركته وجهاده . ولو كان قد قبل بالفكرة بأنه هو المهدي لعزل عنه كثير من تلاميذه وأتباعم لأنهم يعتبرون أن المهدى لا بد أن يكون عربياً وقريشيًا ، بل ومن عترة النبي صلى الله عليه وسلم . ويذكر لنا بعض المصادر التاريخية أن ثمة حوالي عشرة تاليف للشيخ حول هذه القضية ، كانت لها انعكاسات كبيرة على المجتمعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا حيث أعلن في المرحلة الأولى أن المهدي سيظهر في أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ، اعتمادا على ما نقله عن الإمام السيوطي . ثم نحده بعد الانتصار الذى أحرزه ضد أعدائه ، يعدل عن رأيه حول تحديد زمن ظهور المهدي، والتمس العذر عما سبق أن قاله في هذا الخصوص .

ومن ناحية أحرى قام الدكتور فتح المصري والأستاذ محمد أحمد الحاج ببحث سبب هذا العدول عن الرأى الذى لجأ إليه الشيخ عثمان دان فودي، فقالا: (( إنه في فترة ما بين (١٧٩٥م-١٨٠٨م) كان الشيخ أقبل تحمساً للجهاد الذي خاضه لعدم تأكده من إحراز النصر، مما دفعه إلى الاستفادة بكل الوسائل المتاحة لضمان تحقيق ذلك النصر. وعندما شعر بعدم توفر

ضمانات الأمان لمستقبل الجهاد أخل يرسخ الاعتقاد في حتمية قرب قيام الساعة وانتهاء العالم)) .

ومن ناحية أخرى يصرح الدكتور محمد أحمد الحاج بأن مصنفات الشيخ عثمان في فترة ما قبل سقوط مدينة (الكالاو) التي كانت معقل أعدائه، كانت تؤكد على تمسكه بالأحاديث الدالة على التعجيل بظهور المهدى واقتراب قيام الساعة ، بينما نجد أن مؤلفاته لفترة ما بعد سقوط تلك المدينة قد أشارت إلى الابتعاد عن محاولات تحديد وقت قيام تلك الساعة . وذلك نظرا لاعتزاله الحياة المترفة واللجوء إلى التصوف والارتقاء ، عبر الاهتمام بالتثقيف الذي تشبث به الشيخ وربطه بالنجاحات التي أحرزتها حركته للجهاد . وكان هناك ميل من بعض أتباعه إلى الاعتقاد بأنه هـ و ذلك المهـ دى المنتظر الذي بشر بعض العلماء بظهوره في آخر الزمان. غير أنه فند تلك الادعاءات الصادرة عن أصحابه حينًا باللطف وأحيانًا أحرى بخشونة الشجب، بل اكتفى بصفة المحدد الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه سيظهر على رأس كل مائة سنة ليأخذ بيد المسلمين الذين يريدون الارتقاء بشأن دينهم وإصلاح أمورهم ، وفي ذلك أسدى الشيخ عثمان النصيحة الآتية : "اعلموا أيها الإخوة الأعزاء وبالله التوفيق أن الهدف من وضع هذا الكتاب هو استنكار اتصافي بالمهدي المنتظر، والتوضيح بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على بصفات الإمام المجدد وفق ما جاءت به كتب أسلافنا الصالحين وعلمائنا المسترشدين ".

وقد نقل عن الإمام عبد الرحمن السيوطي في كتابه "العـرف الـوردي في، أخبار الإمام المهدى" أنه قال : جاء في كتاب "الفتن" للعلامة نعيم بن حماد، أحد الرواة الثقاة ومفسر كتاب صحيح البخاري أنه قال: حدثنا أبو يوسف المقدسي عن محمد بن الحنفي أن الإمام المهدى سيظهر في سنة ١٢٠٠ الهجرية . وذكر أيضاً نقلاً عن أبي قتيل أن ظهور المهدى سيكون في سنة (١٢٠٤) الهجرية) وأنه سيظهر في زمان يحدث فيه الفساد الخلقي والعقيدي، وأن هذا سيحذو حذو الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يعصى الله أو رسوله". وذكر الشيخ عثمان في مكان آخر أن المهدى المنتظر سيكون من ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه سيحصل على الولاء من بلاد المغرب ومكة المكرمة. كما أشار إلى قول ابن المسعود الذي ذكر أن الإمام المهدى سيظهر في بلاد المغرب. وذكر في مكان آخر أن الإمام المهدى سيظهر في المدينة المنورة . وفي كتابه " نصائح الأمة المحمدية" اقتبس حديثًا للرسول صلى الله عليه وسلم ورد في سنن ابن ماجه أن الإمام المهدى سيحمل اسم محمد وسيكون آخر من يظهر من الحلفاء . واعتذر الشيخ في كتابه "تنبيه الفهيم" الذي استكمله في شهر شعبان (١٢٢٣ الهجرية الموافق ٨ أكتوبر ١٨٠٨م) عن كل الأقوال التي صدرت عنه بخصوص الإمام المهدى وظهوره في سنة (١٢٠٠ الهجرية) فقال: "إن كــل ما ذكرناه في مرات عديدة أثناء توجيهات أنشطة الوعظ والإرشاد أمام الناس حيث قلنا إن وقت ظهور المهدى قد حان انطلاقاً مما أسند إلى الإمام عبد الرّحمن السيوطي كانت كلها شائعات . لقد بدت لنا هذه الحقيقة بعد

التحقيقات التى قمنا بها مؤخراً . ونود أن نؤكد فى هذا الصدد أننا لا نعرف على وجه التحديد الوقت الذى سيظهر فيه هذا الإمام ". واصل الشيخ عثمان دان فودى مناقشة فكرة ظهور المهدي حتى سنة (٢٢٦ الهجرية الموافق لعام ١٢٢١م) عندما ألف كتابه "تحذير الإخوان من ادعاء ظهور المهدي فى آخر الزمان" وجاء كتابه " التنبيه " أساسًا لتفنيد ادعاء أحد علماء الطوارق من سكان منطقة "مغنغ" بأنه المهدى الموعود . وقال أن هذا المدعى بالمهدى يفقد الصفات الأساسية التى يجب أن يتصف بها المهدي . وأمر بإلقاء القبض عليه وإعدامه .

رفض الشيخ عثمان في الكتاب نفسه أن يسند إليه الاتصاف بالفكرة المهدية . وقال: أن المهدي لا بد أن يأتي من نسل السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أحفاد الرسول، وأن يكون والده يحمل اسماً مثل اسم والد الرسول وتحمل والدته اسمًا مثل اسم والدة الرسول، وأنه سيولد في المدينة المنورة . واستمر قائلاً : اعلموا أيها الأخوة الكرام أنني لست الإمام الذي يدعى المهدى الموعود . وانني لم أدّع المهدية، إن ذلك ادعاء فاسد تناقلته السنة الناس بدون سند يحتج به . إنني حذرتكم مرارًا وتكراراً في بعض كتاباتي بالعربية والعجمية أن تمتنعوا عن تلك الادعاءات الكاذبة . كيف أدعى بأني المهدى وأنا ممن ولدوا في بلدة

"مرتا" (^). بينما سيكون الإمام المهدى مولوداً في المدينة المنورة . وأردف قائلاً : لست المهدى الموعود والمنتظر على الرغم من أنني أرتدى ملابسه وأنا ذلك السحاب الذي سيسبق ظهور المهدى المنتظر ، تلك إذن هي صلة القرابة التي تربطني به .

ونجد من ناحية أخرى أن الفكر السائد في الغرب الإفريقي هو الاعتقاد بظهور المهدي في مكة المكرمة على قرب قيام الساعة . وهناك سيلتف حوله بقية من المسلمين وينضم إليه عيسى بن مريم عليه السلام ويؤمهم في الصلاة، ثم يخوض المعركة الفاصلة ضد الكفرة الفاجرة . وعند ما ظهر الاستعمار الأوروبي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي اعتقد معظم المسلمين في هذا الجزء من العالم ، أن الوقت قد حان للتوجه إلى مكة المكرمة استعداداً لاستقبال المهدى الموعود الذي يخوض المعركة المرتقبة ضد الدجال وأتباعه لأن الحياة الدنيوية لهذه النداءات فوصلت شريحة منهم المال المقصودة: بينما ترسب الباقون دون بلوغ الغاية في الطرائق شططاً . وذكرت بعض المصادر أن عدد أبناء غرب إفريقيا الذين وصلوا الى السودان الشرقي واستوطنوها قد بلغ أكثر من خمسة ملايين نسمة.

 <sup>(</sup>٨) هي البلدة التي ولد فيها الشيخ عثمان بجمهورية النيجر.

ومن ناحية أخرى ، حمل الإيمان بقدوم المهدي بعض رجال الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا على الاعتقاد بأنهم هم المهدى الموعود . ومن ثم انقادت لهم جماعات بالانخراط في المجازفات التي أودت بحياة مثات منهم باسم الجهاد . فعلى سبيل المثال ظهر شخص يدعى الشيخ أمدو (أحمد) الذي ادعى بأنه هو المهدى الموعود وعرف بأمادو المهدى . وقد قام هذا الشخص في بلاد فوتا تورو بشمال السنغال بتأسيس مدينة "ورومهمدي " أي مدينة المهدي ، شهدت تلك المدينة ويلات كثيرة من جراء ذلك في القرن التاسع عشر الميلادي إلى أن قضت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية وحطمت تلك المدينة ، كما وقعت مأسوية أخرى في عام ١٩٨١م في نيجيريا ، لاسيما في أشهر مدنها الشمالية انطلاقاً من كانو ، بقيادة الشيخ محمد مروا الملقب بمالم ميتسيني وقد عجزت الشرطة عن إخماد نيران تلك الفتنة إلا بتدخل رجال القوات المسلحة وسقطت ضحاياها عشرات المئات.

### الفصل السابع

### الجنس الفولاني واللغة الفولانية

يليق بهذا المقام أن أذكر بأن أي بحث جدي أو دراسة مستفيضة عن تاريخ الإسلام وانتشاره في غرب إفريقيا ، لا تستكملان بدون إيماء الى المجنس الفولاني أو القبيلة الفولانية نظرا للأدوار الهامة والملموسة التي نهض بها أبناء هذا الجنس أو القبيلة في تاريخ المنطقة وفي مجال الثقافة العربية والدعوة الإسلامية ومن بينها الأمور التالية :

العنورية أو مملكة عرفت في العنوب الإفريقي ، جنوب الصحراء الكبرى . وهي إمبراطورية التكرور ، نسبة الى مدينة حملت هذا الاسم (التكرور) منذ الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام . وقد اشتهر هذا الاسم على مدار تاريخ المنطقة عند المؤرخين والمخرافيين العرب والمسلمين . فلفظة "الفلاته" مرادفة للتكرور حتى أصبح أى إنسان ينتمي إلى الغرب الإفريقي يعرف ب. . . تكرور (المفرد) والجمع على تكارير (۱) .

ب- على أيديهم قامت الممالك والإمبراطوريات التى تأسست باسم الإسلام في منطقة الغرب الإفريقي. ولقد طبقت تلك الممالك والإمبراطوريات أحكام الشريعة الإسلامية ، مثل مملكة الإمام سليمان بال أى السليمانية

<sup>(</sup>١) راجع كتاب ممالك وإمبراطوريات غرب إفريقيا للبروفسيرين حي.تي.سترايد وس. أفيكا.

ومملكة الشيخ عثمان دان فودى التي تعرف أيضاً بالإمبراطورية العثمانية، ومملكة ماسينا التي كانت بقيادة الإمام أحمد لوبو والمملكة العمرية الفوتية التي نهضت في القرن التاسع عشر الميلادى . كانت أولى تلك الإمبراطوريات الإسلامية هي التي أسسها الإمام ورجابي في حوالي سنة ١٠٤٠ الميلادية .

ج- هو الجنس الجسور الوحيد الذي يربط بين الأجناس - العربي البربري والزنجي من سكان الشمال الإفريقي وصحراء إفريقيا الكبرى. اشتهر هذا الجنس بحيازة الثروة الحيوانية وبالتالي احترف أبناؤه تربية الماشية بصفة أساسية. بذلك حازت القبيلة بشقيها "الفولبي والتوروبي" القوة الاقتصادية للمنطقة المعتمدة على تربية الحيوان والزراعة قبل العصر الحديث.

د- هو الحنس الوحيد ، من بين محتلف قبائل منطقة الغرب الإفريقي ، الذي ينتشر في مناطق السودان الغربي والأوسط، انطلاقاً من حمهورية موريتانيا غرباً حتى حمهورية السودان شرقاً أي من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر .

هـ نهض أبناؤه بدور حيوى في نشر الدين الإسلامي بين سكان غرب ووسط إفريقيا . كما نشروا ثقافة تحفيظ القرآن الكريم بين سكان المنطقة ذاتها . وهم الأكثر انقيادًا لهذا الدين والأكثر إسهاماً في نشر ثقافته من خلال الأدب التأليفي وعن طريق المأثورات الشفوية المنقولة في إفريقيا جنوب الصحراء .

و - معلوم أن أبناء هذا الجنس هم أول من قاموا بالجهاد الإسلامي المسلح والمعلن في منطقة الغرب الإفريقي ، دفاعاً عن هذا الدين الحنيف ضد طغيان الحكام والملوك الوثنيين الذيسن فرضوا بطش سيطرتهم ونفوذهم على الشعوب المستضعفة في تلك المنطقة فأسقطوا أنظمة الحكم الطاغية وحرروا الشعوب المستضعفة المقهورة. كما حاربوا الالتباسات المصطنعة الدخيلة على الإسلام من بقايا الشرك والوثنية . وكذلك مقاومتهم للاحتالال الاستعماري الإنجليزي والفرنسي والبرتغالي وثقافتهم التبشيرية المسيحية التي سجلها تاريخ المنطقة بأحرف من نور . وكانت التجربة القاسية والأشد ضراوة التي مرت بها السلطات الاستعمارية في تاريخ الاحتلال هي مقاومة الإمامية العمرية الفوتية (١٨٦٢-١٩٠٣) . التي استمرت قرابة سبع سنوات. ولم تستطع القوات الفرنسية التغلب عليها إلا بعد وصول إمدادات وتعزيزات عسكرية من فرنسا والاستعانة ببعض القبائل المحلية التي جندتها تلك السلطات الاستعمارية الفرنسية . وتحدر الإشارة إلى أن الوضع البيئي للمناطق النائية التي كانت القوات العمرية متمركزة فيها بعيداً عن المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال ، قد حال دون تقدم قواتها نحو المعاقل التي ينطلق منها الجيش العمري .

نعود الآن بعد هذا العرض الموجز لنطرح تساؤلات طالما حاءت على السنة الباحثين وأقلامهم ، حول الأصل العرقي للقبيلة الفولانية . فمن هم الفولانيسون ؟ نجمل فيما يلي مختلف الآراء عن الأصل

العرقى لهذه القبيلة قبل الدخول في التفاصيل والوقوف على الرأى المرجح، لقد قيل إن نسبهم راجع الى الأصول الآتية:

أ - قدماء المصريين.

ب- بني إسرائيل ، أولاد يعقوب ابن نبي الله إسحاق عليه السلام .

ج- العرب - وصولاً الى أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، عن طريق فاطمة الزهراء ، نجلته الكريمة .

د- الحبشة سكان منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا .

هـ - الهنود من الذين نزحوا عن شبه قارتهم الهندية إلى القارة الإفريقية عبر المحيط الهندى والبحر الأحمر بحثاً عن العشب والأراضي الخصبة للزراعة وتربية الحيوان .

و - البربر ، من قبائل شمال إفريقيا والصحراء .

ومن الواضح أن اختلاف المؤرخين حول نسب هذه القبيلة أو أصلها يرجع إلى أسباب عدة أهمها:

قسمات المجسم والملامح الشخصية حيث يتميز الإنسان الفولاني بطبول القامة ونحافة القوام أو توسط المجسم ، والوجه المستطيل والأنف المستدق واللون الفاتح أو اللون الأسود مع لمعان البشرة واتساع مقلتي العينين . ويغلب على أبناء هذه القبيلة الحياء المفرط وهدوء الطبع ونقاء الروح وعفة النفس وشدة الغيرة . وصفهم الرحالة ابن بطوطة ، وجونسون في كتابه



مدرسة التأبعي الجذال عقبة بن ذاقع في الجذال عقبة بن ذاقع في مكان يعرف بسيدي عقبة. [1]

4



الإمبراطورية الفولانية وكذلك حسن إبراهيم حسن والرحالة بارث ، قائلين في حملتهم : إن الفولانيين ، قوم شبه بيض سحنتهم (٢) عربية ، يعتمدون دائماً على أنفسهم ويعملون غالباً بالرعى وعلى الخصوص رعى الأبقار . والحهاد تراث يعتزون به . وإنهم كثيرو الميل لبعضهم البعض عند المحن والشدة والحروب ، لا يرتبطون بأرض لا تعرف الإسلام بل يعملون لإدخال الإسلام فيها أو الهجرة منها في حالة عجزهم . ويعيشون في بلاد السودان منذ آلاف السنين ، وأنهم سريعو الانصهار في المجتمعات التي يعيشون فيها . وفي الغالب ينسون لغتهم بعد انفصالهم عن الوطن الأم أو عشائرهم . فمثلاً يوجد في نيجيريا أعداد كبيرة من أبناء هذا الجنس نسوا لغتهم الفولانية لكنهم احتفظوا بملامح شخصيتهم الفولانية .

## تاريخ وأصل الجنس الفولاني:

ثمة أقاويل أسطورية كثيرة صدرت حول أصل هذه القبيلة . اتخذت هذه الأساطير وجوهًا عدة . أهمها :

أولاً - الأساطير الشعبية التي تقول: أ - هناك رجل طرده إخوانه من المحتمع الذي كان يعيش فيه حقداً عليه فأخذ يهيم في غابات نائية ومنعزلة يعاني من الوحدة ويكابد ويلات العطش. فإذا بروحاني يظهر أمامه ويحرج من الأرض ماء ، يأمره بأن يغترف منه ويسقى به سائر حيوانات البر ، ونفذ

<sup>(</sup>٢) كتاب "الإمبراطورية الفولانية" لجونسون ,

الرجل تعليمات الروحاني إلى أن وصل الدور على البقرة ، عندئذ أمره الروحاني بأن يقود بقرته ويطوف بها في كافة أرجاء العالم المعمور ، شريطة أن لا ينسى إشعال النار عند غروب الشمس في كل مكان يحل به . بذلك ينعم بالثروة الحيوانية وينال السعادة السرمدية ويتخذ البقرة شعاراً ورمزاً له في الحياة الدنيا . وكان هذا الرجل هو الجد الأول للقبيلة الفولانية .

ب- هاجر سيدنا عمر رضي الله عنه من أرض مصر بعد فتحها متوجهًا إلى مملكة ماسينا الفولانية بغرب إفريقيا وأدخل ملكها دين الإسلام. وبعد مرور وقت وجيز غادر سيدنا عمر المملكة وخلف وراءه صحابيًا حليلاً يدعى عقبه بن ياسين ليواصل دعوة الناس إلى الإسلام . تزوج عقبة ابنة ذلك الملك فولدت له أربعة أولاد هم : (١- روربيا . ٢- وانسى . ٣- بوطوال . ٤- داتسو) وتقلم كيل واحمد لقبا حدیدًا عرفوا به فأصبح روربیا یعرف به باه (بالدی) واختار زراعة الأرز، ووانسي يعرف بـ سو واختار تربية الأبقار وفلاحة الأرض) بوطوال ويعرف به: حللو إشتغل بالعلم ، داتو ويعرف به: ببرى واشتغل بالملك . ج- استوطن رجل عربي يدعي أبودا داي مملكة فوتاتورو شمال نهر السنغال ، وهناك اعتنق دين الإسلام وتزوج مسلمة أنجب منها أربعة أولاد . امتنع أحدهم عن الكلام لمدة ثمانية أشهر. وبعد ذلك بدأ يتحدث بلغة غريبة عن بقية أفراد عائلته الذين سألوا والدهم عن تلك اللغة. فقال إنها لغة جنس تنبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن أبناءه سوف ينشرون الإسلام. وعندئـذ تعلـم بقيــة الأولاد اللغـــة الجديــدة وانتشــروا فــي مختــــلف أرجـــاء غـــرب إفريقيا للدعوة إلى الديس الإسلامي .(٣) د- وقد ذكر الرحالة الإنجليزي ، كلابيرتون هوف الذي كان مبعوثًا للعاهل الإنجليزي، الملك جورج الرابع إلى السلطان محمد بللو أمير المؤمنيين لدولة صوكتو ، أخبره أثناء الحديث الذي جرى بينهما في سنة ١٨٢٦م أن أصل الجنس الفولاني يرجع إلى بني إسرائيل، أولاد نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . ومن ناحية أخرى ذكر السلطان محمد بللو في كتابه "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور" أن الصحابي عقبة بن نافع عندما نزل إفريقيا تزوج من بنات إحدى مناطق "فوتاتورو" تدعى "باجومانغا" أنجبت له أربعة أولاد ، وهمم: ١- الجزيرة العربية تاركًا وراءه أولاده الأربعة مع أمهم، فنطقوا بلغة المجزيرة العربية أي الفولفولدي أهل المنطقة من قبل فأصبحت هي اللغة الفولانية، أي الفولفولدي .

# ثانياً: وجهة نظر المؤرخين المسلمين.

جاء في كتاب "الفلاته في إفريقيا ومساهماتهم الإسلامية والتنموية في السودان" تأليف الأستاذ الطيب عبد الرحيم محمد ، نقلاً عن كتاب" كنز الأولاد في تاريخ الذراري والأجداد" للمؤرخ محمد سامبو الكلوى المتوفى سنة ١٨٢٠م: هاجرت قبيلتا جهيئة وتميم من الجزيرة العربية إلى الهند عقب فتنة "بخت نصر"، وذلك ما بيسن عام (٢٠٠٠-٢٥٠٠) قبل ميلاد المسيح

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب الشعب الراعي لـ:حي.ع.هاريس. طبعة ١٩٦٥.

عليه السلام . ثم عادتا إلى الجزيرة العربية بعد إخماد نيـران الفتنة . وكان مــع قبيلة تميم الأبقار والسيوف وعلى رؤوسهم الطاقية ذات اللسانين، ومع قبيلة جهينة الأغنام . لكن نظراً لقلة المراعى واصلت القبيلتان هجرتهما إلى القارة الإفريقية حيث تتوافر المراعى . فسلكت قبيلة تميم طريق الشام إلى صحراء سيناء حيث استقرت في طور سيناء فترة من الزمان بعدها واصلت الترحال إلى منطقة ليبي أي ليبيا الحالية . وسلكت قبيلة جهينة طريق اليمن إلى أن وصلت إلى منطقة ليبي حيث تعيش رفيقة دربها - ولكنها انتشرت جنوباً في الوقت الذي واصلت فيه قبيلة تميم رحلتها إلى أقصى غرب إفريقيا والمغرب تقسع ما بين جمهوريتي مالي وموريتانيا وصحراء توات في حدود جمهورية الجزائر حالياً . كانت هذه المنطقة خاضعة لنفوذ الروم - أي الإمبراطورية البيزنطية . فأطلق المؤرخون القدامي على هؤلاء العرب الذين استقروا هناك اسم الروم تجاوزاً . وقد عادت بعض الأسر من تميم مرة هــؤلاء العـائدين حملة فتح غرب إفريقيا بقيــادة عقبة بن نافــع وبرفقته عقبة بن عمامر التميمي وعقبة الجهيني وعقبة الهندي وغيرهم من المجاهدين رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين . أسلم ملك الروم وهو

<sup>(</sup>٤) معناها أرض الملح بلغة أهلها .

ملك غانة ويدعى برمندانا بعد مقاومة ضعيفة وتزوج عقبة بن نافع من ابنــة لــه تدعى باجومانغو التي ولدت له حمسة أولاد ذكور وبنتا واحدة هم:

۱- عثمان تـورو . ۲- محمد فولان. ۳- أبو بكر فلات. ٤- عمر درداو. ٥- على غردو. ٦- فاطمة شلفو/شافو.

ينتشر أحفاد هؤلاء الأبناء في مناطق ما بين فوتاتورو حتى البحسر الأحمر فيسكن أحفاد محمد فللان بأغلاس وتلوا وبلما والسودان الشرقي وشمال نيجيريا . ويطلق عليهم اسم الفلانيين والفلاته. ويسكن أحفاد أبي بكر فلات بلاد بورنو ودمغرام وحول حوض بحيرة تشاد ومالى والسودان الشرقي واريتريا ومصر . ويسكن أحفاد عثمان تورودو أرض ماسينا التي تشمل أجزاء من مالي وبوركينا فاسو وبنيين . ويسكن أحفاد عمر درداو حول نهر السنغال وصحراء ماضي والسودان وتشاد واريتريا وتنبكتو. ويسكن أحفاد فاطمة سلفو/شافو شفوالين همم من أبسى رومسى - أرض السودان وذلك حسول مناطق الكبابيش وأرض الشايقية وكلك يسكنون الكاميسرون ، وتشاد واريتريا . وقيد أنجب عقبة بن نافع من زوجته صفية بنت جعفس بسن أبى طالب خمسة أولاد، وهمم: (١) يزيد ، (٢) فولو، (٣) فيلا، (٤) غرغاو، (٥) حيدر. وينتشر أحفاد هؤلاء الأبناء أيضاً في المناطق الواقعة بين المغرب والبحر الأحمر . وتزوج المجاهدون الذين رافقوا حيس عقبة بن نافع روميات وبنات من القبائل الأحرى . كما زوجوا بناتهم وأخواتهم إلى رجال من قبائل الروم والبربر فأنجبوا العديم من الأبناء والأحفاد . وكونـوا الكثير مـن الفـروع والبطـون التـي انضمـت للفلاتــه انضمام الستزاوج. ومن بين هؤلاء من لا يتحدث إلا اللغة العربية. استشهد عقبة بن نافع و كثير من المحاهدين معه وتوفيت زوجته بانجومانغو (ماريم) مخلفين وراءهم ذرية نشطة تنقسم إلى عدة عناصر أهمها: ١- الفلانيون الأصليون. وهم أبناؤ عقبة بن نافع من أم رومية. ٢- الفلاتة بنو العرب، هم أبناء المجاهدين الذين رافقوا حملة عقبة بن نافع إلى إفريقيا ويعتبرون أخلاطا من النوبة والعرب والزنوج الذين تم فتح بلادهم فاختلط أولادهم وتكلموا بلغة الفلاتة فصاروا فلاتة. ٣- الفلاتة الجعفريون، كما يسميهم محمد بللو في كتابه" إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور" ومحمد السامبو الكلوى في كتابه "كنز الأولاد في تاريخ الزراري والأجداد" بأنهم من الفلاتة التوروبي انتساباً لجدتهم صفية بنت جعفر ابن أبي طالب. (٥)

# ثالثاً: وجهة النظر الأنثروبولوجية:

الجنس الفولاني الذي يعتقد بأن موطنه الأصلى كان في فوتاتورو على نهر السنغال أو ماسينا في مالى ، أثارت مسألة أصله العرقي كثيرًا من الجدل بين الباحثين والمحققين من المهتمين بتاريخ أمم غرب إفريقيا . غير أن ثمة بحثاً قام به المؤرخ الشهير البروفيسير حورج ديتيرلين أسند فيه إلى اكتشاف عالم الآثار الفرنسي هنري لهوت . HENRY LHOTE وجود نقوش عثر عليها في حدران كهوف في الصحراء الكبرى، يرجع تاريخها إلى العصر الحديدي أي

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الفلاتة في السودان للأستاذ الطيب عبد الرحيم محمد.

إلى حوالى الألفية الثالثة قبل ميلاد المسيح عليه السلام، مما يدل على أن الإنسان الإفريقى قد عاش حياة مزدهرة في تلك المنطقة وفي ذلك الوقت قبل جفاف مياه الصحراء الكبرى وتآكل خصوبة أراضيها . وتحمل تلك النقوش صور السكان الذين كانوا يعيشون هناك ومعهم الأبقار التي كانوا يرعونها والتي يبدو أنهم كانوا يمحدونها . ويذكر الباحث أن لهؤلاء السكان ملامح حسمانية جد شبيهة بالملامح التي تتميز بها الشعوب الفولانية في عصرنا هذا . فبات من المرجح أن يكون الأصل العرقي للشعوب الفولانية راجعاً إلى أولئك القوم في تلك الآماد الغابرة ، ومن ثم فهم الأجداد الأوائل الحقيقيون للجنس الفولاني .(١)

ومن ناحية أخرى، يذكر لنا كتاب "ألف سنة في تاريخ الغرب الإفريقي" الذي تضمن عدة بحوث تاريخية بأقلام عديد من الباحثين والمؤرخين وحققه الأستاذان / أيان ايسبى وجى. ف أدى. أ. ، أن المؤرخين والباحسثين المعاصرين قد توصلوا ، فيما يبدو ، إلى اتفاق عام في الرأى حول أصل الحنس الفولاني، مفاده أن الموطن الأصلى لهذا الجنس يقع في ماسينا (جمهورية مالي) أو /فوتاتورو (شمال السنغال). إن هذا الرأى الأخير هو الرأى التقليدي السائد وإن قبائل الجزء الشمالي الغربي للقارة الإفريقية هم بيض من رعاة

<sup>(</sup>٦) انظر العدد "٣٦" لمجلة المجتمع الإفريقي الصادرة باللغة الفرنسية في عام ١٩٦٦ ميلادى ص ٢٨-٧:

الماشية يقطنون المناطق المتاخمة لأودية السنغال الوسطى، قامت باكتساح المناطق الجنوبية بحثاً عن المرعى حتى وصلت إلى هضبة فيرلو (FERLO) أي منطقة فوتاتورو جنوباً وغرباً . ومع مرور الوقت شهدت تلك المنطقـــة تدفق جماعات مهاجرة من البيض للاستفادة من خصوبة الأراضي الجنوبية في تربية الحيوان والزراعة مع الاستيطان التدريجي. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الجماعات المهاجرة منقطعة الصلة ومنعزلة جغرافياً عن بقية قومهم في اقصى الشمال الغربي، وباتت تابعة سياسياً لدولة فوتاتورو التكرورية في الجنوب. وأدى اختلاط الحانبين الزنجي والبربري إلى تولد أجناس جديدة من البشر وكذلك اختلاط أجناس محتلفة من الحيوانات الى تولىد أجنياس الماشية في تلك المنطقة ونمت اقتضاديات المنطقة كماً وكيفاً. وتطورت ، نتيجة لذلك، أنماط ثقافية ولغوية وعرقية جديدة مخالفة للأصول العرقية التي كانت تتميز بها كل من الجماعتين قبل اندماجهما . بيد أن الغالبية العظمي من الجانبين لا تزال تحتفظ بملامحها الجبلية الأساسية إلى حد كبير ، مثل نحافة الحسم واستدقاق الأنف وبياض البشرة ... النخ ، مع وحبود اللغة والعبادات والتقباليد المشتركة بينهما، فأصبحت المجموعة الأولى تعرف بالفولانيين الرعاة وأصحاب الثروة الحيوانية بينما تعرف الثانية بالفولانيين الفوتيين الذين يمارسون الزراعة وأنشطة الدعو الإسلامية . وتحدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم قائم فقط على سبيل المثال لا الحصر . فقد يزاول فرد أو حماعة من أحد الطرفين أنشطة الطرف الآخر . كما أن التمايز المشار إليه آخذ في التلاشى التدريجي بفعل التزاوج والاندماج مع مرور الزمان . وقد انتشر هذان النوعان من الجنس الفولاني ، انطلاقاً من منطقتي ماسينا وفوتاتورو إلى أرجاء السودان الغربي مكتسحاً المناطق المجاورة ووصولاً إلى البحيرات الكبرى في وسط القارة حيث تشير بعض الآراء إلى أن قبيلة التوتسي التي تقطن مناطق الجنوب الغربي للقرن الإفريقي تنتمي إليهم أيضاً . ورافق هذا الانتشار تعاظم الازدهار والإنماء الاقتصادي مع زيادة النمو السكاني، خاصة بعد القرن الحادي عشر الميلادي عندما انهارت إمبراطورية غانة .(٧)

إذن يتضح لنا من واقع هذا التحليل الانثربولوجي أن الجنس الفولاني قد تواجد أثرياً وبيئياً واحتماعياً وتاريخياً في غرب إفريقيا منذ بدء تاريخ المنطقة. وعن موطنهم الأصلى أقول إن الرأى المشهور هو أنهم نشأوا في أول الأمر في منطقة فوتاتورو. وهو رأى علمائهم، وهم أول من كتبوا حول هذا الموضوع كما ذكر محمد بللو دان فودى ، في كتابه "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور" نقلاً عن علماء فوتاتورو . غير أن ثمة باحثين محققين متأخرين من بينهم الأستاذان جي. و. هونويك وجي. ايس. تريمنجهام يرجحون أن تكون منطقة ماسينا هي الموطن أو المنشأ الأصلى للجنس الفولاني ، وذلك لأسباب عدة . أهمها : أ - توجد أغلبية الشعب الفولاني بهذه المنطقة التي تحتفظ

<sup>(</sup>٧) يقدر عدد الفولانيين في الوقت الحاضر بحوالي ثلاثين مليون نسمة منتشرين في المناطق المشار المها.

بالمواصفات والمميزات الأصلية السالفة الذكر. ب- أن اللهجة اللغوية الفولانية الموجودة بها هي الأكثر فصاحة وأصالة، وهي التي لم تحتلط بأية لهجة أو لغة محلية أحرى ، أو إذا كان هناك أي اختلاط فهو بنسبة أقل بكثـير بالمقارنة باللهجات الفولانية الأحرى . ج- الاكتشاف الأثري الذي تم مؤخراً للنقوش الرسومية للأجداد الأوائل للجنس الفولاني في منطقة ماسينا التي يرجع تاريحها إلى حقبة ما قبل التاريخ . إذ يدل الاكتشاف على كون الموطن الأصلى لهذا الجنس هو تلك المنطقة . د- الرأى القديم الذي يرجع أصل القبيلة الفولانية الى منطقة فوتاتورو ، لا يعتمد على الحقيقة التاريخية لأنه يسند أصل الشعب الفولاني إلى الصحابي التابعي الجليل عقبة بن نافع(^) مما يومئ إلى أن المحنس الفولاني ظهر في القارة الإفريقية بظهور الإسلام فيها فيي القرن الأول للإسلام أي في القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام. غير أن العوامل العرقية والبيئية والاحتماعية واللغوية للشعب الفولاني تدل دلالية قاطعية على أن وجود الجنس النمولاني في القارة الإفريقية سابق بكثير لفتح الإسلام لهذه القارة . فالقبيلة الفولانية كما هي حتى هذا التاريخ هي أكبر قبيلة إفريقية من حيث التعداد والانتشار والتشعب. ولغتها هي أقوى اللغات الإفريقية الأحرى من حيث الفصاحة والدقة وكثرة المرادفات . ولاتحتوى إلا على نسبة

<sup>(</sup>٨) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن المحارث من بني محارب بن فهر القرش . ولد على عهد الرّسول عليه السلام. لذا كان من التابعين.

قليلة حداً من مفردات اللغة العربية أو أية لغة أجنبية أخرى ، اللهم إلا المصطلحات الإسلامية . بيد أن كون منطقة ماسينا هي المنشأ الأول لهذا الجنس، لا يعدو أن يكون ذلك بسبب حركات الهجرة من وإلى أودية فوتاتورو ، خاصة إذا علمنا أن تلك المنطقة كانت غنية بخصوبة أراضيها الصالحة للزراعة وتربية الحيوان عبر الشرون ؛ الأمر الذى شجع القبائل الأحرى المحاورة ومن شمال القارة على الإقبال على الهجرة صوب الحنوب والاستيطان بها والاندماج مع القبائل الأصلية والامتزاج بها . والله أعلم .

#### التسمية:

يطلق الشعب الفولاني على أنفسهم اسم "بولو" " POLLO للمفرد و"فولبى" للجمع. ويعرفون عند المؤرخين العرب ب "الفولاني أو الفلاتي للمفرد و"الفولانيين والفلاتيين أو الفلاته" للجمع. كما يعرفون عند المؤرخين الفرنسيين ب: "بيول " بالولات المفرد و "PEULS" للجمع. ويطلقون على الغتهم " فولفولدى أو هالابولار". ومن المرجح أن يكون أصل التسمية قد جاء من كلمة "بول" بمعنى كتلة جماعية أو من كلمة فولادى أو فولتادى، وترادف كلمة فردى "أو "فرغول" بمعنى الهجرة، باللغة الفولانية. من الواضح أن الرأى الثاني الذي ينطوى على كثرة التنقل من مكان إلى آخر هو الذي يتمشى وصفة أنشطة رعاة الأبقار ومزاولة تربية الحيوان عموماً التي انطبعت عليها حياة الشعب الفولاني وعاداته.

## العشائر الفولانية:

اعتاد المؤرخون الفولانيون في موطنهم الأصلى على أن يقسموا جماعاتهم إلى أربعة بيوت أسرية أو عشائرية تنتهى كلها بأصلها إلى الحد الأعلى المشترك. وعن هذه العشائر الأربع تفرعت سائر الفصائل الفولانية الأخرى المنتشرة في أرجاء العالم المعمور. وتحمل كل عشيرة لقباً مميزاً لأبنائها. ولهذه الألقاب الأربعة مرادفات تستخدمها القبائل الأخرى المحاورة تتعرف بها على أفراد هذه العشائر. وهذه الألقاب هي:

| اللقب بالحروف اللاتينية | اللقب المرادف | اللقب                |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| BARI                    | سنجري/سانغري  | ۱- بر <i>ی ب</i> اری |
| JALLO                   | . حللو        | ٧- جللو              |
| BAH                     | جاكيته        | ۳- باه               |
| sow                     | سیدیبی        | ٤ - صو               |

ويسقط معظم أبناء الحنس الفولاني في الوقت الحاضر هذه الألقاب. سيما الذين يعيشون في المهجر. فيكتفون بالانتساب، في التسمية ، إلى البلدان أو القرى التي ولدوا فيها كابراً عن كابر. أو يكتفون باستخدام الأسماء الثلاثية. أي اسم الشخص والأب والجد، تمشياً مع الأعراف الإسلامية وإنتفت الألقاب المذكورة لديهم مع مرور الزمان. ولم نتمكن، على وجه التحديد، من الوقوف على معاني لغوية لهذه الألقاب أو تاريخ بدء استعمالها غير أننا نعرف أنّ الأجداد الأوائل لهذا الجنس كانوا يقدسون بعض

الحيوانات البرية والأليفة ويعتقدون في تأثر أرواحهم وترابطها بأرواح تلك الحيوانات قبل العصر الإسلامي . كما يمجدون السجايا الحميدة ، مثل: الشجاعة والكرم والذكاء والصبر والإخلاص وبشاشة الوجه إلى آخره . فكانوا يستخدمون ، على وجه الاستعارة الأحرف الأولى أو أكثر لأسماء الحيوانات الشيجاعة والقوية ، مثل : الأسد والنمر ، أو صفة من الصفات الحميدة في تركيب تلك الألقاب على سبيل المثال قد تكون كلمة "بارى" أو "بريه" مشتقة أصلاً من اسم أو صفة الأسد وكلمة "جللو" دالة على الإنسان الكثير الابتسام أى البسم وتكون الكلمة "صو" من تشوسال أي الشجاع . وثمة القاب تتعلق بحدمات مهنية اجتماعية أو صفة شخصية ، مثل لقب "سيسى" يتقلده الفقيه أو عالم الدين، بغض النظر عن انتمائه العشيرى أو العائلي. والكلمة مشتقة من كلمة " تشسينيطو" أى الإنسان المتأنى أو الحدر. وكذلك لقب "ديككوه" أى البطل (٩)

## الجنس التوأم للفولاني:

يشكل أبناء منطقة فوتاتورو الواقعة في الشمال الغربي لجمهورية السنغال، المجزء التوام للجنس الفولاني . ويعرفون بالفوتيين نسبة إلى بلادهم الأصلية وهي فوتاتورو أو فوتاجللو. أو فوتا بوندو أو فوتا مللي (١٠) .

<sup>(</sup>٩) يختلف هذا اللقب عن اسم "ديكو" أو "ديكوجو" الذي تحمله البكر من البنات.

<sup>(</sup>١٠) تقع اليوم في السنغال ومالي وغينيا ونيجيريا والكاميرون.

يعرف واحد منهم (۱۱) ب: فوتنكي أو توروطو . ويجمع على فوتنكوبسي أو توروبي . كما يعرفون أيضًا بالتكرور ، نسبة إلى دولة قديمة قامت في المنطقة تحت هذا الاسم منذ العصر الحديدي، أي الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح عيسي عليه السلام. وقد اشتهرت إمبراطورية التكرور عند المؤرخين والجغرافيين العرب القدامي حتى أحذوا ينسبون أي إفريقي من الغرب الإفريقي إلى تلك الدولة. فالفوتيون هم فولانيون من حيث النشأة واللغة والعادات والتقاليد. بل قيل إن موطنهم - فوتا تورو- هو المنشأ الأصلى للقبيلة الفولانية كما ذكرنا آنفاً . غير أن المؤرخ الإنجليزي حي. ايس. تريمنحهام يصفهم في كتابه "تاريخ الإسلام في غرب إفريقياً قائلاً: لا شك في أن الملامح الحسمانية واللهجة اللغوية تدل على أن قبيلة "التكرور" أي "فوتا" منبئقة عن قبيلة "سيرير وسركوللي" السنغالية . وأن هـذه القبائل الشلاث ومعها قبيلة "ألُولفُ" السنغالية مشتركة في أصل واحد . وأن قبيلة التكرور هـذه قـد سبقت غيرها من القبائل الأحرى الموجودة في المنطقة الى الدخول في دين الإسلام. ويتميز أبناؤها بنشاط الدعوة الى الإسلام ونشـره فـي الغـرب الإفريقـي وغـيره . وقامت دولتهم الثانية في المنطقة منذ القرن التاسع الميلادي بينما كانت الأولى في الألفية الأولى قبل الميلاد ، وأدى ازدهار تلك الدولة إلى الانتعاش الاقتصادي والاحتماعي في المنطقة . كما شجع تدفق قبائل البربر من سكان

<sup>(</sup>١١) باللغة الفولانية.

الصحراء الكبرى وغيرها من القبائل المحاورة على القيام بهجرات نحو منطقة فوتا تورو والاستيطان فيها. وللقبيلة الفوتية، كغيرها من قبائل المنطقة، فصائل يتقلد أفرادها ألقاباً خاصة بهم. من أشهرها:

| اللقب بالحروف اللاتينية | اللقب   |
|-------------------------|---------|
| AW                      | ١- أوو  |
| BAH                     | ۲- باه  |
| BA L                    | ۳- بال  |
| JAH                     | ٤ - جاه |
| DEM                     | ٥- ديم  |
| KAN                     | ۲- کان  |
| SAL                     | ٧- سل   |
| TAL                     | ۸- تال  |
| WAN                     | ٩- وان  |

وهناك القاب اخرى مشتركة بين ابناء القبيلة الفوتية وأبناء بعض القبائل الأخرى التي توجد في المنطقة ذاتها. وفيما يلي أمثلة للألقاب المشتركة: جيوب JOUB وهان HANE وسي SY وسيلا SILA إلى آخره.

### النظام الاجتماعي:

يقوم المجتمع الفولاني في الغرب والوسط الإفريقيين على نظام طبقي اجتماعي موروث . إذ لا يحتلف هذا النظام عن الأنظمـة الاجتماعيـة المألوفـة لدى معظم القبائل المحاورة له . وهمي مبنية على عنصرين مميزين هامين . هما العنصر العرقى الطبقى والعنصر القبلى . إذ ميلاد الفرد هو الذي يحدد مكانته الاجتماعية. وهذا يعني، بالطبع أن الفرد، في المجتمعات الفولانية لا يتزوج إلا من الطبقة الاحتماعية الكفؤة بغض النظر عما قد يكون عليه هذا الفرد من الثروة أو العلم أو المركز الوظيفي أو أية مميزات احتماعية أخرى. وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان الفولاني أن يحافظ على استمرارية أصله العرقي ومكانته الاجتماعية . أمما العنصر القبلي فهو القاسم الذي يفرض على الشخص الفولاني معرفة التسلسل التاريخي الذي يوصله الي الوقوف على جدّه الأول الأعلى، فيجوز له عندئذ استعمال أحد الألقاب المشار إليها والذي كان يحملها هذا الحدّ الأكبر ويتوارثها الأبناء فالأحفاد نزولاً. وتعرف هذه الألقاب باللغة الفولانية ب: يتورى أو يتودى (للمفرد) ويتوجى (للحمع)، كما تطلق عليها كلمة جموري أيضاً .(١٢)

<sup>(</sup>١٢) هذه الأحيرة ليست كلمة فولانية، إنما هي من لغة البامبرا أصلا.

#### النظام الطبقى:

تحتل طبقة "ريمبي" (الجمع) أي الأحرار والمفرد "ديمو" أي الحرقمة بنفسه، حيث يتولى أصحاب هذه الطبقة قيادة مجتمعاتهم في أوقات الحرب والسلم، لأنهم أسياد القوم ولهم حق امتلاك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوطانهم. كما يتسمون في أغلب الأحيان بالثراء في الماشية ويحتكم الناس اليهم في حالة وقوع خلافات أو نزاعات. ويقومون بتسيير الشؤون الادارية العامة لرعاياهم. ويعلق أبناء هذا الجنس أهمية قصوى على مسألة حرية الأصل، إذ يزعمون -وفقاً لمعتقداتهم التقليدية- أن الله سبحانه وتعالى شرف الجنس العربي بأن أنزل القرآن بلغتهم وبعث منهم خاتم الأنبياء والرسل وشرف الحنس الوروبي بالقدرة على الابتكار الصناعي والهيمنة على علوم الكون. كما شرف الجنس الفولاني بحرية الأصل وعزة النفس. إن الحرية في عقيدتهم لا تنحصر في حدود الحسيات الجسمانية، بل تتعمق لتشمل جوهرة النفس البشرية. فهي أصيلة قائمة بذاتها . فالإنسان الحرّ الحقيقي هو الذي رافقته النفس الحرة منه خليقته الأولى حتى مرحلة الولادة والموت. وفي حالة ضعفه أو قهره جسمانياً تظل النفس الحرة متمردة وأبية ترفض الاستسلام للعبودية والانقياد لنفوس أخرى دونها . ويطلق على هذه النفسية الأصيلة الحرية كلمة "ديماغو" باللغة الفولانية ، وعلى مثل هذا ينعكس قول الشاعر العربي المتنبي: "عش عزيزًا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود(١٣) فاطلب العز في لظي ودع الذل ولو كان في جنان النحلود".

ويمتد هذا الإطلاق ليشمل الحيوانات الشديدة الألفة بحياة الفولانيين مشل البقرة والجياد - فالبقر الحرّ والشجاع هو الذي تنقاد له سائر رؤوس البقر في الحظيرة وهو الذي يصارع صياده بـ لا هـوادة ويسالم راعيـه الـذي يفتخر بـه ويريد دوماً أن يكتسب منه النوع. ويطلق عليه اسم "كالهادى". أما الأحصنة الحرة الأصيلة فهي التي يعتمد عليها فرسانها في كل الحالات، لا سيما أثناء الحرب. ففارس الجواد الحرّ الذي يطلق عليه اسم "ديماغو" المفرد و "ديماجي" للجمع يسوقه فارسه إلى ساحة الحرب وهو مطمئن ، فإذا انتصر يكون للجواد فضل كبير لبسالة روحه وصموده أمام العدو . وإذا تـأثر الفارس بمجرح شديد يخمله المجواد عائداً به إلى بيت عائلته للتداوي .وفي حالة سقوط الفارس وموته في ساحة المعركة يفر الجواد الحرّ مسرعاً إلى بيت عائلة الفقيد، ويكثر من الصّهال والضجيج ليشعر أهله بأن مصاباً حللاً قد وقع ، لأن فارسهم ذهب إلى ساحة الاقتتال حيث استجاب للقـــدر ولبيّ نــداء المنية فلم يعد للأصدقاء ورفقاء الحياة . عند سماع صيحات الحواد يحرج المستضعفون من الرجال والأطفال والباقيات من النساء المستخلفات، بواكي المناحات اللواتي يخلطن بكاءهن بزغاريد تمجيد أرواح الشجعان وتهاليل

<sup>(</sup>١٣) القنا هو الرمح والبنود هي الرايات.

الاستغفار من هنا وهناك. وبالنسبة لقبيلة فوتا - الجزء التوأم للجنس الفولاني، فإن فصيلة "توروبي" هي التي تحتل مكان الصدارة . ذلك لأنهم يحترفون مهنة التفقه في الدين ومنهم يكون العلماء والأدباء . ويقابلهم حملة لقب "سيسسي" بين الفولانيين الآخرين الذين يتصفون بالتفقه في الشريعة وتحفيظ القرآن الكريم أو تلاوته وجوانب أخرى من الثقافة الإسلامية الأساسية .

# التقسيم الطبقى لهذا المجتمع:

يمكننا في هذا المقام أن نوجز التقسيمات الطبقية للجنس الفولاني منذ القدم على الوجه التالي:

أولاً - طبقة "ريمبي " RIMBE "أي الأحرار .

تضم هذه الطبقة الملوك ويليهم العلماء أو الفقهاء . أحيانا تندمج الطبقتان وتصبحان طبقة واحدة. حيث يكون الملك هو نفسه الإمام والقاضى إذا كان من أهل العلم . ومن ناحية أخرى أصبحت الكلمة "توروجو" التى تدل أصلاً على فولاني فوتاتورو، تطلق على كل من يزاول أنشطة الدعوة منهم .وتطلق كلمة "توروبي" للدعاة بغض النظر عن الفصيلة الأصلية التى ينتمى إليها الداعية . وبالمثل يوجد من الجاليات الفوتية التى يقوم أبناؤها بتربية الحيوان ورعاية البقر بجانب العمل الزراعى .

# ثانياً - طبقة جاومبي "JAWAMBE" (الجمع)(١٤)

جاوندو "JAWANDO" (المفرد) . وهي التي تلي طبقة "ريمبي" في السلّم الطبقي الاجتماعي . وأبناؤها هم أيضًا أحرار لكن بدرجة أقبل من طبقة "ريمبي". ذلك لأن انتماءهم إلى الجنس الفولاني من ناحية الأم فقط دون الأب . وهناك علاقة مزاح مداعبية قائمة بين أبناء الطبقتين أي "الرّيمبي والجاومبي". وأشير بهذه المناسبة إلى أن مثل هذه العلاقة المداعبية استهدفت دوما إزالة الحرج الاحتماعي الذي قد يتواجد بين الأفراد أو القبائل أو الجماعات الاجتماعية المعنية أثناء المحديث أو الكلام العادي . وينحلو الشخص في إطار هذه العلاقة من الشعور بالحرج أو المضايقة لدى مخاطبته أحد أفراد القبيلة أو الطبقة أو الجماعة المقابلة لقبيلته أو طبقته أو جماعته. وبالمثل يلتزم الفرد المخاطب (بفتح الطاء) بهدوء النفس وعدم إبداء أي غضب أو الانفعال إزاء كل ما يصدر من الشخص الممازح من التجريح اللفظي أو الصراحة المرة . ويعتبر كل ذلك ضرباً من ضروب علاقات تثبيت وتحسين العلاقات الودية وإزالة الحلافات الأسرية والعائلية بين الأفراد والجماعات في التاريخ الإسلامي لأمم غرب إفريقيا .

<sup>(</sup>١٤) هم في مالي .

كما تتميز هذه العادة بقيام أحد طرفى المزاح لا سيما أبناء الأعمام بدفع نوع من الجزية الرمزية في مناسبات سنوية ، لا سيما الأعياد . إذ تعتبر هذه الجزية الرمزية تجديدًا للتعهد بالولاء . وتعرف باللغة الفولانية :

دنطراجی DANDIRAJE

أو ديونيل DEWANEL

وفى أوساط الناطقين بلغة الهوسا ب: كوطن شارا (١٥) Kudin وفى أوساط الناطقين بلغة الهوسا ب: كوطن شارا (١٥) Shara المجموعات والأفراد الذين يخضعون لأحكام علاقات المزاح المداعبية المذكورة فى الآتى:

أ- القبائل التي كانت متحاربة ثم انتهت إلى عقد الصلح والمصالحة فيما بينها لسبب من الأسباب، ومن ثم وقف حالات العداء والمحازر والاقتتالات القبلية الدامية بين شعوب الغرب الإفريقي .

ب- أبناء العمومة أو الخالات والأخوال . وهم الذين يجوز التزاوج فيما بينهم في حكم الإسلام . ويتمثلون في الأصناف التي ذكرها القرآن في قوله تعالى :

﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمُرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوت

<sup>(</sup>١٥) الكلمة جاءت من كلمة العاشوراء أى اليوم العاشر من شهر المحرم الـذى أنجى الله فيـه موسى وقومه من فرعون ، وأمر الرسول المؤمنين بصيامه تطوعًا.

أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُدوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَالاَتِكُمْ.. ﴾ (١٦).

جـ- الأجداد والأحفاد . تتم ممارسة هذه العادات المداعبية بين ابن الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت ، وبين والد الأب أو والدته ووالد الأم أو والدتها أو بمن في حكمهم .

د- وعلاوة على علاقة المزاح المداعبية ، ثمة علاقة مجاملة تختص بها القبيلة الفولانية . وتعرف عندهم ب : فساغو أو فسادى أو باسو FASAGO, FASADE, PASO.

ويقولون للأصحاب المترابطين بعروة هذا العلاقة:

بسير ابى (PASERABE الجمع) وبسيراطو (PASERABE المفرد). وهي علاقة قائمة بين أبناء الطبقات الاجتماعية المتكافئة. ويقضى هذا النوع من علاقات المجاملة بضرورة مراعاة بعض الاعتبارات في معاملة الزميل الكفء طبقياً أو اجتماعياً. وتوضيحاً لهذه الفكرة نذكر أن هناك مثلاً فولانياً يقول: (ونافسفو فسونمتما TAMO) (WANA FASO FU FASO)

اى: ليس كل زميل متكافئ يراعى لك حقوق التكافؤ. وياتى هذا المثل انتقادا لتصرفات بعض الناس الذين يتهاونون فى مراعاة حقوق المحاملة لمستحقيها. وفى محمل القول نذكر أن هناك ثلاثة أنواع أساسية لعلاقة المزاح المداعبية فى الثقافة والعادات الفولانية. وهى:

<sup>(</sup>١٦) الآية : ٦١ من سورة النور .

1 - دينديراغو: DENDIRAGO هي علاقة المزاح المداعبية العامة التي توجد بين الأفراد والجماعات لسبب أو أكثر من الأسباب المذكورة آنفاً. فيقال:

"ديند يرابى" (الجمع) أصحاب المزاح ودينديراطو (المفرد) . فتقول : "كوأو ديندام" . أى هو قرينى فى المزاح . "كومى دينديكو" أى أنا قرينه فى المزاح . كومن دينديرابى أى نحسن أصحاب المزاح والمداعبة . "كو أون دينديرابى" أى أنتم أصحاب المزاح والمداعبة . وهلم حرا .

- ٢- غنديراغو GENDIRAGO ، ويقوم مشل هذا النوع من علاقة المزاح فقط بين زوجات أبناء العائلة أو الأسرة أو بين هؤلاء الزوجات والأخوان الصغار لأزواجهن .

٣- فساغو/باسو ( FASAGO / PASO) يقال لأصحابها "بسرابى (للجمع) وبسراطو" (للمفرد) وأقول: (أوبسوام أى هو قرينى للمحاملة وأقول: (ميى بسومكو) أى أنا قرينه للمحاملة .. الخ: وكما قلت سابقًا، إن عادة " فساغو" هي نوع من المحاملة تتم بين الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية أو المهنية المتماثلة والمتكافئة في الرتب والاعتبارات أو الامتيازات الأحرى .

إذ يتعين على الأفراد الأطراف في هذه العادة ، مراعاة بعض اعتبارات تشريفية وتكريمية أثناء التعامل مع زميل من الطرف المقابل . مشلا يستحسن أن يختار الإنسان الفولاني زوجته من بنات عمومته أو أخواله أو خالاته . وفي حالة تعدد الزيجات ، يستحسن أن تكون الزوجة الأولى من هؤلاء الأقارب . ومثال آخر ، كأن يتقدم أكثر من شخص في طلب زواج من بنت معينة.

وعندئذ ينتظر من البنت أو أهلها أن يختاروا من بين المتقدمين الراغبين في الزواج منها شخصاً يكون كفؤا لها إما من حيث مهنة أفراد العائلتين أو حرفتهم أو عشيرتهم وما إلى ذلك . وتعتبر هذا مجاملة تشريفية أو تكريمية لأفراد الطرف الآخر . هذه الأمور ليست إجبارية أو ضرورية لازمة ، وإنما هي أمور طوعية اختيارية بحته ، لكن لهذه الممارسات فلسفتها ومزاياها الاجتماعية والأخلاقية الاستراتيجية . إذ يعتقد أصحابها في أنها توفر الحماية للعائلة أو العشيرة أو القبيلة . لأن بوجود هذا النوع من الزواج المتكافئ يصعب لعدو أجنبي اختراق صفوف العائلة أو العشيرة أو القبيلة للتواطؤ والخيانة ضدها ، خاصة في أيام الحروب الأهلية أو القبيلة للتواطؤ والخيانة ضدها ، خاصة في أيام الحروب الأهلية أو القبلية كما يضمن الحفاظ على السلوكيات الحميدة وآداب المعاشرة التي طالما تباهي بها أبناء هذا الجنس ، والتي تختصر في الكلمتين الفولانيتين الآتيتين :

أولا: "دارتاغو" أى الاستقامة . ويقال للشخص المستقيم "درتيطو" (المفرد) و"درتيبي" (للجمع) أو "درتيجو" باللهجة النيجيرية. ومن هذه الكلمة اشتقت الكلمة أو الهوسوية "داتيجو" المستعملة لنفس المعنى.

ثانيا: "بولاكو" وهي اسم المعنى لجوهر الفكر أو المعتقدات. وبهاذا المعنى تجاوزت التسمية نطاق المسميات ذات المدلولات المادية لتشمل معانى السلوكيات والتصرفات. "فالبولاكو" التي اشتقت من الكلمة "بولو" "POLLO" (المفرد) أي الإنسان الفولاني، تعنى، باختصار آداب المعاشرة أو السلوكيات الحميدة. وقد جاء في

الكتاب: وصية للشيخ عثمان دان فودى أن كل إنسان انضم إلى جهاده المعلن ضد الوثنيين الكفرة سواء أكان من الأصل الفولاني أم لا ، فقد أصبح بحكم هذا الانتماء فولانياً لأنه مدافع عن السلوكيات والأخلاق الحميدة (١٧). نعود الآن إلى الحديث عن طبقة "الجاومبي".

ليس لأبناء هذه الطبقة (حاونبي) أية لغة أخرى غير اللغة الفولانية ضمن شريحة العادات والتقاليد الفولانية الأصيلة وقمد لعب أبناء طبقة "جاومبي" أدواراً حيوية في التشكيل السياسي للممالك والإماميات الفولانية التي قامت في غرب إفريقيا . وفي عهد الشيخ أحمد بن محمد لوب، ملك مملكة ماسينا ، كان كبير مستشاريه السياسيين هو برايما كليلو (إبراهيم خليل) وكان من أصل "جاومبي". وقد اشتهرت الأدوار السياسية التي قام بها "جاومبي" في تاريخ الممالك الفولانية في ذلك العهد . وكانت هناك أسطورة فولانية تقول إن الشيخ أحمد بن محمد لوّبو المذكور ابتهل داعياً الى الله سبحانه وتعالى وراجياً منه أن ينعم على مملكة ماسينا بشخص يناصر مليكها - أي الشيخ نفسه في الحكم ، عن طريق إسداء النصح وتقديم المشمورات الحكيمة ، فاستجاب له الله ورزقه بمجيء جاوندو برايما كليلو الذي كان سياسياً محنكًا . وكان ملوك ممالك الفولانية يعتمدون على "جاومبي" في مساعى تحقيق الصلح والمصالحة في حالات نشوب خلافات سياسية أو قبلية أو عائلية أو أسرية ،

<sup>(</sup>١٧) راجع كتاب وصية الشيخ عثمان دان فودى الآنف الذكر .

وهم قرناء علاقة المزاح المداعبية لأبناء طبقة "ريمبى" . ورغم أن "جاومبى" هم فولانيون ، فإنهم يتمتعون بدرجة تشريفية أقل من درجة "ريمبى" كما سبق أن ذكرت .

ثالثاً - طبقة "سبى" (الجمع) وتشطو (المفرد) يمثلون الدرجة الثالثة في النظام الطبقى للمجتمع الفولاني . ويحمل أبناء هذه الطبقة أسماء ومفاهيم مختلفة بين الفولانيين في بلاد ماسينا ونظرائهم في بلاد فوتاتورو، فهم يحترفون مهنة صيد الاسماك أو التجارة في بلاد ماسينا . وهم الذين يعرفون هناك : بمركابي (الجمع) و "مركاجو" (المفرد) . ويطلق عليهم في أوساط قبائل "البامبرا" اسم"بوزو/سومو" "سركولي" للتجار ، ولهم في السنغال .

رابعاً - طبقة "نيانبى ("NYANBE" الجمع) و "نينيو" "NYENYO" (المفرد) تشكل الطبقة الرابعة . ثم تليها طبقة العبيد "الماتشوبى" "MACCHUBE" في السلم الطبقي للمجتمع الفولاني . أو "غالونكوبي" (الجمع) وغالونكي (المفرد) . وتنقسم الأولى "نيبي" إلى الفئتين التاليتين : (أ) أصحاب الحرف والمهن التقليدية الموروثة ، وهم :

| الجمع             | المفرد      |                        |
|-------------------|-------------|------------------------|
| ويلوبي/ أولوبي    | بايلو       | ١ – الحدادون/ الصّناعة |
| غرنكوبي/سكيبي     | غرنكي/سكيجو | ٧- الدباغون            |
| لوبى              | لابّو       | ٣- النّحاتون           |
| هوسابو/بوشيبي(١٨) | هوساجو/بوشي | ٤ – الجزّارون          |
| تشينوبي           | تشينوو      | ٥- النساحون            |

ب- تتشكل الفئمة الثانية من طبقة "نييبي" من المغنين والمداّحين وعازفي القيثارات والآلات الموسيقية الأحرى ، ويعرفون بأسماء محتلفة حسب نوع الغناء الذي يقومون به . ويعرفون "بمابوبي" (الجمع) و"مابو" (المفرد) أو "أولوبي". ويطلق على المدّاح:

۱ - "غولو - GAWLO "(المفرد) . و يكون ملماً بسلسلة تاريخية عن الآباء والأجداد للشخص الذي يمتدحه التماساً لعطاياه . لذا بات من الضروري أن يكون لكل عشيرة أو مجموعة محددة من العشائسر "غولو" أو "أولوبي" خاصون بهم . حتى يكونوا عارفين بتاريخ من يتسولون عليهم .

ويجوز أن يستعمل المّداح الطبل ، وهو نادر ، ولكن الغالب هو الاعتماد على الإنشاد بالمديح الشفهي .

<sup>(</sup>١٨) كلمة مستعارة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية . (BUTCHER)

7- "باهباطو BAMBADO" (المفرد) و"بامبابي" أو "وامبابي" والمبابي" والمبابي" والمبابي (الجمع). وهم أيضًا مدّاحون ومغنّون أو شعراء في آن واحد. ويستعمل "بامباطو" آلة موسيقية تعرف ب: "هوددو" (المفرد) و "كولي" (الجمع) وهي آلة وترية العود. أو "نياطيورو" (المفرد) و "نيايوجي" (الجمع). وهي آلة وترية العود. وهم المدّاحون أصلاً للأبطال في ساحات المعارك. وجاءت الكلمة من "بامبودي" أي الحمل على الظهر. الذي هو السند التشجيعي لمن يخوض المعركة ضد الأعداء. ويقوم "بامباطو" بتمجيد البطل والثناء عليه قبل القتال وأثنائه وبعده.

"- " جاروتوطو" "JAROTODO" (المفرد) و " جاروتوبى" (الجمع). هم الشعراء لا سيما الذين يقرضون الأشعار الدينية ، هذا خلاف الأشعار والقصائد أو المنظومات الدينية والأدبية التي يقرضها الأدباؤ أو الفقهاء باللغة الفولانية والعربية . وحدير بالذكر أن هذا النوع من الأدب الديني الشعبي لعب دورا حيويا في إذكاء الوعي بالثقافة الدينية الإسلامية بين شريحات المجتمعات الفولانية في غرب إفريقيا .

غ- "جتتو/أسكينو" "JETTOWO/ASKINOWO" (المفرد) و"جتتوبي/أسكينوبي" (الجمع) .

هم أيضاً مداحون ، لكنهم في الغالب لا يستخدمون آلات العزف الموسيقية أثناء ممارستهم مهنتهم الموروثة . هذا ويوجد إلى جانب هؤلاء

وأولئك فئية "غربينوبي) GARBINOBE (الحميع) (١٩) و"غربينيوو" وهم المتسولون الذين غلب عليهم الدهر وهم المتسولون الذين غلب عليهم الدهر وأجبرتهم قساوة ظروف الحياة على اللجوء إلى تلك المهنة غير المشرفة بمدلول معانى القول النبوى المأثور: "اليد العليا خير من اليد السفلى". لعبت طبقة "نيبي" بفئاتها المختلفة أدواراً أساسية وحيوية في الحفاظ على المعلومات التاريخية عن الحنس الفولاني وعن الأدوار التي قام بها في نشر الإسلام. وكان أبناء هذه الطبقة هم حفظة تاريخ المنطقة عن طريق التراث الشفهي المنقول. إذ يقومون أثناء الاحتفالات بالعقائق وعقود الزواج والمآتم أو في مجالس الملوك والحكام، بسرد تلك المعلومات التاريخية والترفيهية ، كوسيلة للتسلية أو إثارة الحمية وإشعال حماس المقاتلين بالإقبال والإقدام على خوض المعارك.

#### النظام الأسرى / العائلي :

1- يشكل الفرد - في المجتمع الفولاني الدي يماثل معظم المجتمعات الإفريقية المسلمة التي تقع في جنوب الصحراء - النواة الأولى والأساسية لتلك المجتمعات حيث يقع عليه عبء تكوين أسرته بدءا باختيار شريكته في الحياة ، أي الزوجة . فكيف يتم هذا الاختيار ؟ يتم اختيار الزوجة باتفاق ينهض به أهل طرفي الزواج حيث يكون الفتي والفتاة دون سن اتنحاذ مثل هذا القرار بأنفسهما . وفي الخطوة الأولى يمضى نفر

<sup>(</sup>١٩) أونياغو (المفرد) نياغوتوبي (الحمع) .

من أهل الفتي يتكون ، في الغالب، من عماته وأخواته الكبريات إلى أهل الفتاة يحملن معهن هدايا كنوايا حسنة وتحية وسلامًا ، يطلق على هـذه الهدايا اسم "جوو تغول" أو" جوتوري" إعراباً عن عزم عائلتهن ورغبتها في طلب يد ابنتهم . يتم هذا الإجراء في وقت يكون قد سبق تحديده فيما بين الطرفين . بعد ذلك ينهض أهل الفتاة برئاسة والدها ووالدتها ببحث حواز وصلاحية تزويج ابنتهم للفتي الخاطب من وجهة نظر التكافؤ الطبقي . وإذا كان الفتى ممن ينطبق عليهم شرط تكافؤ الزواج من تلك العائلة ولم تسبق خطبتها لشخص آخر ، عندئذ تطلع الفتاة إحدى عماتها أو خالتها على نبأ إقدام سيد عائلة الفتي على طلب يدها كزوج لأحد أبنائه ، مع الإشارة الى اسم الخاطب ، بعد تشاور يكون قد حرى بين كبار العائلة لأن النحاطب والمخطوبة هما "ديكرابي" أي متكافئان ويصلح الزواج فيما بينهما وإذا لم يكن ثمة أي مانع طارئ أو أية همسات اعتراض من جانبها ، وهو الغالب في أمرها ، ذلك لأنها خاضعة لأحكام تقاليد العائلة وعاداتها القاضية بأن لا يكون لها خيار في عظيم شأنها يناقض ما يتوصل إليه رب العائلة وحاشيته في تعيين شريكها في الحياة ؟ إذا كان الحاصل هو ذاك يكون الفتى قد استوفى شروط المضى قدما في تنفيذ إجراءات لاحقة مستهدفاً استكمال العرس في المجتمعات الفولانية . وليست الفتاة أوفر حظاً من هذا الشريك في المستقبل من حيث إبداء الرأى سلباً أو ايجابياً إزاء ما يقرره كبراء عائلته في هذا الأمر الجليل الشأن . هذا هو المصير الماثل في حكم الأقدار لما يحياه العروسان ويموتان عنه لحاقاً ولموروثات الخلف من السلف الذين

لم يكونوا أقل تأثراً بالأضرار المجهولة ولا أقبل براءة ، ولا أكثر ضحية لتلك المصائر المحتومة التي تفرضها هذه العادات والتقاليد الفولانية . ومن هذا المنطلق وبدافع مفاخر تحكيم العادات والتقاليد، يوجه رب العائلة دعوة إلى وفد عائلة الخاطب يستحضره لإبلاغه بالرد على مطلبهم ، إما بالرفض أو بالموافقة . وفي الوقت ذاته يكون الخبر المفرح والمشجع قد تسرب إلى مسامع الطرف المقابل بواسطة سماسرة الأخبار الذين يتكونون ، غالبا من فئة المداحين الذين يسترزقون من ممارسة مهنة السمسرة في الأخبار وهي المهنة التي يستفيد منها العدو والصديق على حدّ السواء .

٧- ومن ثم تدخل عائلتا العروسين مرحلة الجد في اجراءات النكاح التي تبدأ بتحديد قيمة المهر المناسب وهو ما يعرف باللغة الفولانية به: "فتى". وأقل قيمة لهذا المهر المعتبر في المجتمع التقليدي بالبيشة الفولانية هو زوج من العجول الذكر والأنثى اللذين يطلق عليهما أصحاب العادات والتقاليد . بلغتهم الفولانيه "انغاري" للعجل و "نيلي" لأنشاه وقد يتجاوز المترفون المقتدرون من أثرياء القوم هذا العدد حيث يصل إلى خمس عشرة بقرة أو يزيد . ويتم عقد النكاح حتى بخاتم من الفضة أو بآية من الذكر الحكيم . غير أن القيمة التقديرية الرمزية لهذه المهور تختلف بين أسرة وأخرى تمشياً مع القيمة التقديرية الموباجو" أو المخطوبة من وجهة النظر التقليدية ، وما إذا كانت بكراً "سورباجو" أو ثيبا" "غورتالو" بلغة القوم . ويحبذ أهل الفتاة أن يتم تسديد المهر المحدد دفعة واحدة ما أمكن ذلك . ولا يستقبحون تقسيطه على مراحل في حالة

تعذر الاختيار الأول. ويعلن المهر وقدره أمام الحضور يوم عقد الزواج. ويطلق على مرسوم الزواج بد: "كورتوغو" للمفرد و "كورتوغوجى" (الجمع). وهو يوم احتشاد الجماهير في بيت أهل الفتاة أو في المسجد الجامع أو أمام بلاط الملك لإشهاد الناس على ما تم من أمر الفتى والفتاة بموافقتهما على مواجهة الحياة كشريكين. وثمة هبة خاصة تستحقها الفتاة المخطوبة من خاطبها وهي رمزية.. شكلاً ومضموناً يسمونه "سفندى" أي "كوطن كي" بلغة الهوسا. وتحتلف هذه الهبة عن المهر المسنون وتكاليف الكسوة والأمتعة التجهيزية اللازمة.

٣- باجتياز هذه المرحلة يصبح الفتى طرفًا مباشرًا في إجراء عقد النكاح. إذ يقوم بمرافقة لفيف من أصحابه بزيارة أهل زوجه المقررة وإهداء عجلين ذكرين آخرين ، أحدهما إلى أم عروسه "انغارى انا" والآخر لأبيها "انغارى بابا" إسهاماً منه في الاستعدادات التي تقوم بها عائلة العروس لإعداد الأطعمة في يوم عقد النكاح والزفاف يستقبلون بها الضيوف المستقدمين من الأقرباء وغير الأقرباء الذين ينزحون إلى بيت عائلة العروس للاشتراك في حفل عظيم الشأن في تاريخ الفتاة والفتى ، ومن يوم تقديم الفتاة الهدايا الإسهامية الماثلة في العجلين يصبح ذلك عادة سنوية .. يكرم بها الفتى أهل زوجه في الأعياد الدينية، لا سيما عيد الأضحى أي العيد الكبير . لكن يحوز له في تلك المناسبات الدينية اللاحقة أن يكتفي بأن يهدى اليهم كبشاً ثميناً واحداً يبعث على السعادة والسرور . وبتلك المبادرة الأولى تقوم علاقة المصاهرة "اسراغو" بلغية

القوم بين العريس "سور باجوغور كو" وعائلة عروسه "سور باجو دبّو". ويستحي الإثنان ، من حينه أشد الاستحياء أن يقرب أحدهما من الآخر تحت أنظار الأناس الآخرين حتى ولو في إجراء الأحاديث المباحة إلى أن يتم عقد النكاح الشرعي بين الاثنين علنًا وإشهاد الناس عليه . وتكون الفتاة أشد استحياء وأكثر حرصاً على أن لا يقع منها أي شيء يعد عارًا لا سيما بكارتها التي تعكس شرفها الأوَّلي والأساسي وشرف والديها وافتحار أفراد عائلة زوجها برمتهم . ويأمل كل منهم ، وهي أكثر أملاً فيي أن يتم نقلها الى بيت زوجها سالمة وآمنة ، لكي تحظي بثقة زوجها فيها وبمزيد من محبته واعتماده عليها في طور حياتهما الزوجية اللاحق. وتستطيع بذلك أن تشدد قبضتها العاطفية على وحدان حبيبها الجديد من التو وللأبد . وللأهمية القصوى التي تعلقها الفتاة الفولانية على مسألة بكارتها ثمة أهازيج موروثة تناقلتها ألسنة الفتيات الفولانيات عبر تاريخ مجتمعاتهن التقليدية لتشجيع أنفسهن على ضرورة المحافظة على شرف أنو تتهن . ألا وهو تلك البكارة مهما يكلفهن ذلك من التضحية . ومن هـذه الأناشـيد أو المقولات المأثورة ، القطع الشعرية التالية :

بنددا بجبنا : بتشودا بتورا

دینو ، ببینی : کوبی بومبی(۲۰)

ingelet consolida (bursilingeletekantoka) gölük tülkir sona isi in i 1224 - ti Hinasodaseka de sal

<sup>(</sup>۲۰) المفرد: بومبرى.

أى :

من حسن حظ فتياتنا .. أن حملن في بطون أمهات شريفات بوضعهن .. ثم زوجنهان أيضا بشروف ووجلدن .. فيقال لهم أنتن أبكار

ومن ناحية الفتى يكترث كل الاكتراث بالأ يبدى سلوكاً يحل بشرفه ومكانته المرموقة لدى تلك العائلة التى وهبت له زوجا من بناتها . وان يتحلى بأخلاقيات ويلتزم مواقف تصون له تلك المكانة المرموقة والشرف الموفور فى أنظار تلك العائلة وبمنزلتها فى بيئته الفولانية . يعود الفتى ورفقاؤه من زيارتهم إلى بيت أصهاره ، بعد بضعة أيام إذا كانت المسافة بين مكانى العائلتين بعيدة .

لكن إذا كانت العائلتان في بلد أو قرية واحدة تكون عودة العريس ورفقائه في نفس اليوم. ومن تاريخ تلك الزيارة يصبح لزاماً على الفتاة والفتى أن يكنّا لأهليهما الاحترام البالغ المتبادل دوماً. فكلما التقى الفتى بأحد والدى زوجته أو كليهما أو بمن يكون بمنزلتهما يتعين عليه الإسراع إليه وخلع نعليه والانحناء أمامه ليلقى عليه تحية وسلاماً. ويعتبر عاراً كل عار إن هو حاول مصافحة هذا الصهر باليد.

٤- ومع تخطى المراحل السابقة تدخل إجراءات العرس طوراً حرحا بتحديد يوم الزفاف الذي يطلق عليه أصحاب تحكيم العادات والتقاليد الفولانية "ينغى" (المفرد)" و "ينغيجى" (الجمع) . ففي هذا اليوم يرتحف قلب أم الفتاة وأبيها خوفاً من أن يأتيهما مكروه من طرف ابنتهما يمس"

شرفها الأنثوى . كما يضمران أملاً مكتوماً في نفسيهما في أن ينقضي نهار الزفاف وليله بحير وأمان . وفي أن يجدها زوجها الحديث العهد بحياتها بكراً ، كما يتوخى أن تكون في أطيب حال أثناء لقائه إياها ليلة الزفاف العظيمة الخطر، وأن تكون بعيدة عن أثر لمسات الشيطان الرجيم الذي يخشى أن تكون الفتاة قد وقعت فريسة له من جراء غوايات الطفولة الضالة قبل التقائها الشرعى بهذا العريس، أو أن تكون قد وقعت ضحية انحراف خلقي مشؤوم . ففي أوساط أولئك الحياري في أمر الفتاة الفولانية المقبلة على الـزواج المحتـوم المبكـر ، وقبـل حلـول تـاريخ العقد المحدد بوقت وجيز أى بحوالي ثلاثة أيام أو أسبوع واحد وفق اقتدارات متباينة تتوجه اثنتان أو ثلاث من أقرب صديقاتها إلى منزل عائلتها للزيارة ويبادرنها بأحاديث اعتيادية بدون إشعارها بأن ثمة مهمة خاصة تكمن وراء تلك الزيارة الفجائية . وفي الوقت نفسه تكون هناك امراة عجموز وطبال يحمل آلتمه يتربصان بالفتاة . وفي ذلك الوقت يتسرب إلى نفسها الشعور بقلق مريب يساورها بحافز الحدس الرّباني أثناء حريان هذه الأحاديث المزعومة مع رفيقاتها الزائرات . غير أنها مغلوبة على أمرها لأنها وقعت في تلك الآونة في كمين محكم ، لا حيلة لها ولا قوة أمامها . فإذا بتلك المرأة العجوز المختبئة تفاجئ الفتاة المغلوبة على أمرها بينما هي جالسة وسط الرفيقات وتلقى على حسمها قطعة من الحناء المعجنة (بودي) "بلغة أهل تحكيم العادات والتقاليد الفولانية . وعلى التو تهجم تلك الرفيقات عليها ، هن الأخريات يدلكن. سائر حسمها بذلك الحنّاء . في حينه يظهر الطبال ويضرب على

آلته وتتوالى زغاريد النساء من هنا وهناك معلنة أن مراسم الزّفاف قد بدأت. وبتلك الإشارة التقليدية يحتشد أولاد الحارة وبناتها من بعيد وقريب أمام منزل أهل الفتاة التي باتت عروساً. وفي طور الإعداد لانتقالها إلى منزل زوجها ، وبمرور وقت وجيز وتوالى ضجيج الطبول وزغاريد الرفيقات، تحضر ربات البيوت وسيدات الحارة وبنات خالات الفتاة وأخوالها وعماتها من الفتيات والأخريات للاشتراك في حفل الرّقص الشعبي الحارى على دقات الطبول حتى منتصف الليل عندما ينفض الحميع.

٥- يتم عقد الزواج في اليوم المحدد الذي يطلق عليه القوم: "ينغي كورتوغو" في أحد الأماكن المذكورة سابقاً. في يومه يقوم إمام المسجد المجامع أو من ينوب عنه بإعلان المهر المقدر على الفتاة أمام المحضور. ويتلو شروط النكاح المسنون بأركانه الأربعة. أي الطلب والموافقة والمهر والشهود العدول. ويتلو عليهم مستوجبات النكاح وفضائله بمدلول آيات قرآنية وتوجيهات الرسول ، عليه أفضل الصلوات والسلام. ثم يحتتم بأدعية ويطلب إلى المشايخ الآخرين أن يسهموا بإسداء النصائح العامة. وتختتم جلسة البساط هذه بتلاوة فاتحة الكتاب والصلاة على النبي عشر مرات عملاً بالقول المأثور عنه ، عليه أفضل الصلوات والسلام. ثم يقوم المقاتلون التقليديون القدامي بإطلاق نار البنادق البارودية والمدافع في يقوم المقاتلون بذلك عن النصر المحقق في شأن المزواج. وتنتقل العروس الي مسكن زوجها في آخر ذلك النهار أو بعد صلاة العشاء أو بعد ذلك

بليال وجيزة ، حسب استعدادات العريس وعائلته من حيث تجهيز البيت الذى يستقبل فيه عروسه. وتقوم نساء ، غالباً من الطبقة الاجتماعية الثالثة في حكم العادات والتقاليد الفولانية ، يترأسهن أحد كبار عائلة العروس ، ويكون صديق والدها في الغالب، بمرافقتها إلى بيتها الجديد حيث يستقبلهم نظراؤهم في نفس التشكيل والطبقة من عائلة العريس لأن العروسين متكافئان في الزواج بمنطوق العادات والتقاليد الفولانية .

٦- لا يكون جانب العريس وعائلته وأصدقاؤه وأخواته أقل نشاطا واهتماماً مما ألفه جانب العروس في ذلك اليوم العظيم في تاريخ العائلتين وابنيهما المقابضين في عروة الزواج وأصبح الاثنان يعرفان ب: سورباجو غوركو (العريس) وسورباجو ديبو (العروس) بلغتهما القومية . وبعد انتقال الفرح إلى بيت العريس وقيام أفراد عائلته باستقبال عروسه والمرافقين لها ، لا سيما أختها أو أخواتها الصغيرات وصديقاتها وخادماتها (نيمبي) ، يقوم العريس بذبح ثورين أو ثمور واحد أو كبشين على الأقل تكريماً للزوار المرافقين للعروس. هذا ما يعرف عندهم ب: "غوسي". ينتهي هذا الحفل في اليوم الثاني من تاريخ انتقال العروس الى بيتها الحديد . بعد ذلك يغادر الجميع تاركين العروس في كفالة زوجها . وبعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يعد العريس موكباً يضم لفيفاً من أصدقائه وأصحابه راكبين على خيولهم الأصيلة المختارة التي أسرجوها وألجموها بسروج وألجمة ملونة ومزخرفة لامعة وبراقة . وللخيل مكانة خاصة في الأعراف الفولانية . اذ يقدرون ويمجدون التشكيل اللوني للحيول. ويعتبر الشخص الذي

يمتلك الخيل المطهمة محظوظاً أى "ملاطو". ويتباهى بتلك الهبة الرّبانية في أوساط قومه: وفيما يلي أسماء الوان الحيوان :

اسم النحيل الاسم بالحروف اللاتينية الوصف

- ۱- تشاجو (ج-تشاجي CHAJO (ذات اللون الأبيض للجبهة والأرجل الأربع) .
- ٢- كو (ج-كوى KOW (ذات اللون الأبيض أو الأسود الفائق للحبهة)
- ٣- كونغورو (ج-كونغورى KONGORO (ذات اللون الأسود الفائق للجسم كله).
  - ٤- بولو (ج-بولي BOLO (ذات اللون الأحمر الفائق للحسم كله).
- ٥- بريوو (ج-بريحيBARIWO ذات اللوم الأبيض الفائق للحسم كله).

ويستحسن بهذه المناسبة أن نذكر الأوصاف الأساسية للبقر أيضا. وهذه الأوصاف هي :

الاسم الاسم بالحروف اللاتينية الوصف باللغة الفولانية

- ۱- سومى (ج-تشومى SOOME رذات اللون الأبيض الفائق للحسم كله).
- ۲- دومارى (ج-دومار DUMARE (ذات اللون الأبيس للجبهة والجزء العلوى للظهر).
  - ٣- داكي (ج-دكي DAAKE رذات اللون الأبيض عند الرقبة ) .
- ٥- تريكاى (تريكى TREKAYE زذات اللونين الأسود والأبيض الغليظين).

7- يتوجه موكب "سورباجوغور كو/جونبا جوغور كو" العريس والنفر المرافقون له والمكون من لفيف من أصحابه المقربين لابسين أزهى ثيابهم وهم على ظهور خيولهم المفضلة والأصيلة "ديماجيّ"(٢١) يتوسطهم بطلهم "سورباجو" يتوجهون لهجيين بالضراعة ولسان الشكر إلى بيت عائلة العروس "سورباجو دّبو"/ جونباجو دبّو" أي أصهارهم ليعربوا لهم عن بالغ التقدير والشكر والامتنان . ويتلقى الموكب ، لدى الوصول إلى البيت المقصود ، عظيم الترحاب والحفاوة من قبل أفراد عائلة العروس الذين يكونون على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفهم أولئك بفارغ الصبر والتطلعات الخيرية. ويعود الفتى والموكب المرافق له إلى مقر إقامته المستديم بعد انقضاء فترة زيارته التشريفية إلى أصهاره ليباشر الحياة النوجية العادية الطبيعية ويواجه ظروف الحياة الكادحة وفق الحكمة الفولانية المأثورة:

١- "جنغي" أيها القوم تعلموا.

٢- دورى" أيها القوم رُبُّواْ المواشى.

٣- " ديمي" أيها القوم ازرعوا الأرض.

ليس للفتى بعد الآن عدا اختيار أحد المجالات المهنية المشار إليها أو المجمع بين اثنين منها أو الانخراط في الثلاثة معًا سواء بالتبعية أو الاستقلال حسب الفرص السانحة والمتاحة له من الموهبة والاسترشاد التوجيهي

<sup>(</sup>٢١) المفرد "دماغو".

والاقتدار المادى . وإذا كان الفتى ممن كتب لهم سؤدد الانتماء إلى بلاط الحكم باحتكام العادات والتقاليد الفولانية سواء بالتبعية أو الأصالة ، فإنه يتعين عليه الالتزام بمبدأ ذلك الانتماء الذى ينحصر في النصائح الثلاث الآتية :

- ٢- "تاككو" التزم جانب البلاط بعدم مخالفته أبداً.
  - ٣- " توككو" التزم صفة التبعية والطاعة دوماً .
- ٤- " هوتوتيككو" ولا تبد علامة الغضب والاغتياظ أبداً .

۸- يتجاوز الفتى الفولانى طور الشبيبة الطائش "كايجو" ويدخل طور الكهولة المسترشد "باليكى" فى بيئته الفولانية . آنذاك يحتسب له الوزن فى اعتبارات الأعيان وفى توجيه شؤون البيئة . ومن تلك الساعة تسرى عليه تسمية "جونغللى" أى رب الأسرة وعلى زوجته "جونسودو" أى ربة البيت. كما تطلق عليها وعلى ضرائرها إن وجدن ، التسميات الفخرية التالية وفق الترتيب التاريخي لانضمام كل منهن إلى أسرة "جونغللى".

- ١- "حيو/جيكيل" باعتبارها الزوحة الأولى .
  - ٢- "لمبيل" باعتبارها الزوجة الاثانية .
  - ٣- "لمبيطيل" باعتبارها الزوجة الثالثة .
  - ٤ " نيوبيرطو" باعتبارها الزوجة الرابعة.

يكون "جونغللي" في هذا الحال من بين الذين يرغبون في الاستفادة بحكمة التشريع الإسلامي السنى الخاص بتعدد الزوجات ، كما يستحسسن أن يكون هو أحد طوال الباع القادرين على الامتثال للعدل المادي

المطلوب في تصريف الأحكام بين الزوجات وعلى الإنفاق بحقوقهن المشروعة والابتلاء بالبلاء الماثل في تلك الممارسة بعينها في تلك البيئة. إذ يبتلي "جونغللي" ببلاء حسن عندما ينعم الله عليه فيرزقه أبناء ذكورا وإناثاً فيختار لهم الأسماء الإسلامية التقليدية المقتبسة من صفات التفاؤل أو من بين أسماء أنبياء ألله ورسله وملائكته الكرام أو كتابه العزيز أو من بين أسماء الصالحات الطيبات من جدات وأمهات المؤمنين أو اسم الحرمين الشريفين ، فيقول للذكر : مكّى أو مدنى ، وللأنثى : مدينة ، اضافة إلى ما يلزمه كل طفل أو طفلة من الأسماء الفولانية المدرجة في سلم الموجودين في تاريخ أسرة "جونغللي" . وهذه الأسماء هي كالآتي :

## أولاً – أسماء أبنائه الذكور:

١- المولود الأول (البكر) = حّمادو/ أفو/كولا.

Y - 1 المولود الثاني = سامبا / سامباجو/سامبو.

٣- المولود الثالث - يايرو / يرو .

٤ - المولود الرابع = باتي/باتيه .

٥- المولود الخامس = دمياه .

٦- المولود السادس = انجوّبو / انغوّبو .

#### ثانياً - أسماء الإناث:

١ – المولودة الأولى (البكر) = ديكو/ديكو جو/فانتا (فاطمه) .

٧- المولودة الثانية - كومبا .

٣- المولودة الثالثة - بندو/بندا.

٤ - المولودة الرابعة - دادو.

٥- المولودة الخامسة - جنسجي/جنجودو/جنجدو.

أما المولود الأخير أى الأصغر في الأسرة، سواء ذكراً كان أو أنثى فيطلق عليه أو عليها اسم "كودو" وهي تسمية مشتركة بين الذّكر والأنثى وعكسها "أفو" للبكر سواء الذكر أو الأنثى . وكذلك توأمين يطلق عليهما "فونوبي" والواحد منهما "فونيجو" أو "فوني" .

ويجوز تكرار هذه الأسماء من أولها اذا تجاوز الأبناؤ المولودون هذا العدد . وثمة أسماء للتفاؤل (يلا) أو التظاهر بالتشاؤم أو التّطير أملاً في ان ينقلب معنى التشاؤم المتضمن في الاسم إلى الخير المرجو المضاد . ومثال ذلك المرأة الثكلي "باراطو" PARADO التي تفقد مواليدها تعمد إلى أخذ مولودها الحديد ووضعه في المكان المخصص للنفايا بضع دقائق ثم يطلق على المولود اسم "ديجيري "DIJERE" أي محل نفايات ، اعتقاداً في أنه سوف يكتب له بذلك طول العمر . أما أسماء وصفات التفاؤل "يلا" فإنها تستخدم فقط للأفراد دون الطبقة الرابعة أي "نيانمبي " NYANBE اي الأقلية المبعثرة التي لا زالت على معتقدات الفطرة ولا تدين بالإسلام عقيدة وعملاً بحكم الجهل المتفشى وللابتعاد عن الحضارة العصرية ولغلبة الحياة البدوية عليها في حلها وترحالها . ولهذه الأقلية شعوذات شفهية خرافية تلجأ إليها لمصارعة الكوارث ونوازل الدهر وإزالة الآلام ومحاولة

التغلب على الطبيعة . تعرف هذه الشعوذات ب: "تشوفى" تشوفى" بلغتهم أى النفث . ويطلق عليها فى بعض الأوساط الفولانية "ساركوولى". وهى عبارة عن ألغاز يزعم أصحابها بأنها من كلام الحان والشياطين. يتكون "شووفى" من الكلمات المتقطعة التالية يتلوها صاحبها ثلاث مرات وينفثها فى عقد حبل عند ربطه ، يكرر هذه التلاوة على ثلاث حلقات حبلية (مقودية) متباعدة ثم يشدها. وبعد ذلك يضع المقود فى المكان المقصود لقضاء حاجته . وهذه الكلمات هى: "ياتجو- ماتاجو- هاجا- موس موس موس" .

وفيما يلى بعض أسماء التفاؤل التى يستخدمها أفراد هؤلاء الوثنيين من هذه القبيلة: "جام" السلام "كاوطو" شديد البأس، غيطال "النصيب" "حوطوما" المعمر، "ملل أو ملاطو" المحظوظ، و"كورسطو" المحبوب إلى آخره. وتجدر الإشارة إلى أن هناك من المسلمين من أبناء هذه القبيلة الذين لا يرون ضيرا في الاحتفاظ بهذه الأسماء إضافة إلى ما يتقلدونه من الأسماء الإسلامية.

9- ويتخطى جونغلى "مرحلة" الكهولة المسترشدة " باليكاكو" بعد عمر مديد حافيل بتقلبات السؤدد ومحن الابتلاء ، ليدخل مرحلة "نواكو أو نايوال" أى الشيخوخة المستقيمة حيث تتجلى في بصيص أبصاره حقائق عن الحياة وتجاربها الكادحة . فعرف أنها حقائق تختلف عن أنماط الحياة التي طالما مال إليها فؤاده في مرحلتي الطفولة والشبيبه "كيبجو" اللتين اجتازهما . أصبح "جونغللي" يعرف من توه ب : "غوركو موطو" أى الرجل الكبير ، إجلالاً له بحكم السن وزوجه "حيونسودو" تعرف هي الأخرى ب : "دبوموطو" أى

السيدة الكبيرة . أخذ "غور كوموطو" يتأمل في مسيرات الحياة وعواقبها ولسان حاله يتعظ بالعبرة الماثلة في مصداقية قوله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز :

أ-(لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْـكَ غِطَاءَكَ فَبَصُركَ الْيَوْمَ حَدِيد) (٢٢)

ب- (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمم وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ) (٢٣)

ج- ﴿وَمَاالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورْ﴾ (٢٤)

د- (إنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبِّ وَلَهُوٌّ)(٢٥)

• ١- يجلس "غور كوموطو" متربعاً ومتكناً على شجرة وارفة الظلال ليعاود تلك التأملات مرة تلو الأخرى . ويريد أن يستخلص درساً ثابتاً عن حقيقة الحياة التي تحيط بالفرد في مجتمعه الإنساني فلم يجد أصدق مما

<sup>(</sup>٢٢) الآية : ٢٢ من سورة ق .

<sup>(</sup>٢٣) الآية : ٢٠ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢٤) الآية : ٢٠ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢٥) الآية: ٣٦ من سورة محمد.

لخصها كتاب بارئ الإنسان في وحيز قوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (٢٦٦)

فعرف أن عمر الإنسان لا يبرح دائراً في فلك أطوار أساسية ثلاثة هي : طور نمو أولى متسم بالضعف الحبلي والاتكال على الغير ، وطور وسطى متسم بالكهولة ومتميز بالقوة والنشاط البدني ، ثم طور شيحوحة متدهور بفعل العلل والانتقاص من كمال الإنسان . شرحاً وتوضيحا لمحتوى تلك الآية من الذكر الحكيم يستدعي "غور كوموطو" أبناء العائلة ليلقنهم بعض أقوال الحكماء في بيئتهم الفولانية حول الإنسان وأطوار حياته . فيبدأ قائلا : اعلموا أن الإنسان هو بطل هذه الحياة ومحور العناية الربانية فيها . وعلى هذا الإنسان أن يمر بمراحل النمو الاعتيادية التي تنتهي به إلى مرحلة استكمال تلك العناية الربانية مع الانتقال إلى الحياة الأحرى . واعلموا أن هذه المراحل تضم سبعة أطوار يمر بها الإنسان من تاريخ ولادته الي يوم وفاته . وفيما يلى هذه الأطوار الخيالية :

أولاً طور مرتبة الملك "لاميطو" يكون فيه الإنسان بمثابة الملك وهو طفل رضيع يحافظ عليه كل النّاس ولا يرد أو يخالف له مطلب . يحظى بمحبة وولاء أفراد عائلته واهتمامهم به ورعايتهم له .

<sup>(</sup>٢٦) الآية : ٤٥ من سورة الروم .

ثانياً - طور مرتبة العبد: يدخل الإنسان طور العبودية بعد احتياز مرحلته الأولى ، وفي هذا الطور يبدأ الإنسان في تلقى أوامر التربية والتوجيهات الأولية لتكوين سلوكه لمواجهة الحياة وما بعدها .

ثالثاً - طور مرتبة المشورة / المستشار "بتا": يصل الطفل في هذا الطور مرحلة النضج النسبي بعد مروره بطور التكوين التربوى السلوكي، ففي هذا الطور يحتسب له رأى فيما يخص حياته كفرد بين أفراد العائلة. تقدم له المشورة إن كان به اعوجاج ويلقى التشجيع إن كان على صواب.

رابعاً - طور مرتبة الحمار "دكيرى" يقول الحكماء: بعد الأطوار الثلاثة التي يتلقى الإنسان من خلالها تكوينه الجبلى الإنساني البحت يشارك بلسان حاله بعض حيوانات الدنيا في صفاتها ، فيكون الإنسان في طور مرتبة الحمار، حيث يدخل مرحلة تكوين الاسرة مع الإنجاب وتحمل مسؤولية تربية أبنائه وأبناء إخوته الآخريين والنهوض بالإنفاق عليهم بمقتضى تحكيم الأعراف الفولانية ذات النسيج الأسرى الممتد . ففي هذه المرحلة يكون الإنسان أشبه بالحمار الذي يحمل عبء مسؤوليات يستفيد منها شخصياً بنصيب أقل. يكون همه الأول والآخر هو توفير الخدمات التي تدخل السعادة في نفس زوجه ونفوس ما أنجبت هي وسائر نساء العائلة .

خاهساً - طور مرتبة الكلب "رواندو" يتصف الإنسان بلسان حاله بصفة الكلب في هذا الطور الذي أصبح فيه كهلاً وأبناؤه يافعون . فينبح دائماً مثل الكلب ليؤنب الأبناء في تصرفاتهم الصبيانية الطائشة . ويحذر الأبناء الذين يهمسون في أذان بعضهم البعض عند-ما يسمعون صوت "جونغللي" / غور كوموطو" الذي ينبح اذا أحس بمخالفة أمر من أوامره وبجانبهم "جونسودو/دبوموطو" أي ربة البيت في تلك الهمسات والغمزات .

سادساً - طور مرتبة القرد "واندو": يتصف الإنسان بلسان حاله، بصفة القرد في هذا الطور لأنه مقبل فيه على سن الشيخوخة "نيواكو". يحاول فيه تحنب ضحيج الدنيا والبيئة المحيطة به والابتعاد عنها فيشبه بحاله هذا حال القرد الذي يبدو ضعيفاً بليدًا بالمقارنة مع الحيوانات البرية الأخرى. لذا يتجرأ عليه الصبية بالملاعبة.

سابعاً - طور مرتبة الحية أو الثعبان "بوغولليدى". وهذا هو الطور السابع والأخير من أطوار حياة الإنسان كما جاء في تحليل الحكماء في البيئة الفولانية . فيتصف الإنسان بلسان حاله ، في هذه المرحلة بصفة الحية التي تظل زاحفة على الأرض . وهي من أهلها في المرتبة الدنيا ، وكل حظ لم يهبط إلى مستواها فليس لها نصيب فيه . وكذلك الانسان الذي يطعن في السن ليس بوسعه أن يرتقى عن مستواه في الانحناء على وجه الأرض . وفيها يتوارى بانتقاص وضعف تدريجيين مستمرين الى أن تبتلعه هذه الأرض في

نهاية الأمر مصداقاً لقوله تبارك وتعالى (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٢٧)

بعد هذا السرد للقصة الأخلاقية يسترد "غور كوموطو" أنفاسه ويهز رأسه فيردف قائلاً: أبنائي! اعلموا أن تلك هي الحقيقة الثابتة عن حياة الانسان على ظهر هذا الكوكب العائم. ومن أراد منكم أن يتعظ وينجو من الابتلاءات ومكائد الخلائق المكتومة فيه ، فعليه أن يتدرع بالمحصنات الأخلاقية الثلاث التالية:

۱- يجب عليه أن يعرف قدر نفسه فيما له أو عليه من أمور الحياة قبل النهوض بأى عمل إزاء هذا أو ذاك .

۲- يحب عليه أن يكون على دراية بالعالم المحيط به من قريب أو بعيد .

٣- ويتعين عليه ، فوق هذا وذاك أن يحتمى بمعرفة الله ، خالقه وخالق كل ما سواه وبالاعتماد على هذه الخصال الثلاث يصبح الإنسان قادرًا على مجابهة الحياة الكادحة والتغلب على صعابها والاتمتاع بنعمها بطريقة فضلى ويلاقى ربه فى نهايتها بنفس مطمئنة متعظة بقوله تبارك وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهُا ثَابِت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ، تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ... وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيشَة كَشَجَرِةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَالُهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٨) صدق الله العظيم صدق الله العظيم

<sup>(</sup>٢٧) الآية ٥٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢٨) الآية : ٢٦،٢٤ من سورة إبراهيم .

ويقول الرّسول عليه أفضل الصَّلُواتِ والسَّلام مامعناه: إن العنصر الطيب في الإسلام. لهذا يجب عليكم أن تختاروا لأنفسكم ذريات طيبة من الأصول الطيبة التي نبتت من أصلاب الصالحين. وتذكّروا ماقاله الحكماء في بيئتكم:

"بي لا ليطُو تشاهيطُو بُورَتا بي تشاهيطُو تشاهيطُو عساكُو" - أى ابن الإنسان الوحش أو الصعلوك وإن كان طيبًا لا يعلو على ابن الإنسان الطيب وهو أيضا طيّب فسى الطيب. وبالمثل: بني تشاهيطُو لاَليطُو بُورَتَا بني لاَليطُو لاَليطُو عَلاَلو - أى ابن الإنسان الطيّب وان كان وحشاً وصعلوكا فإنه لاينحط عن ابن الإنسان الوحش والصعلوك وهو أيضاً وحش وصعلوك في الوحشية والصعلكة.

اعلموا إذن أن طيب النّفس والعمل الصالح القائم على تقوى الله والأخلاق الفاضلة هي ميزان التفاضل بين الأفراد والأمم .

يقول تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيم خَبيرٌ ﴾ (٢٩) .

وقال الحكماء في ذلك: للمرأ ثلاثة رفقاء في مسيرة الحياة. رفيق يودّعه إلى مثواه الأخير وهو حزين بالمفارقة ، هذا هو رفيق العمر. ورفيق يودّعه إلى مثواه الأخير وهو فرح بالمفارقة ، هذا هو عدو العمر. ورفيق

<sup>(</sup>٢٩) الآية : ١٣ من سورة الحجرات .

يشاركه الرّكود في ذلك المثوى للأبد ، ذاك هو عمله الذي اكتسبه في حال حياته . فتدبروا الحكمة الكامنة في أقوال الشاعر الإسلامي أحمد شوقي :

"صَلاَحُ أَمْرِكَ للأَحلاقِ مَرْجِعُهُ فَقُومِ النَّفْسَ بِالأَحْلاَقِ تَسْتَقِمِ"

"وَإِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلاَقِهِمْ فَأَقِمْ عَلَيْهِمِمْ مَأْتَمًا وَعَوِيسلاً"

"وَإِذَا أُصِيبَ الْقُومُ فِي أَخْلاَقِهِمْ فَا عَلَيْهِمِمْ مَأْتَمًا وَعَوِيسلاً"

"وَإِنَّمَا الأَمْمُ الأَخْسلاقُ مَا بَقِيَت فَانْ هُم ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا"

"ولقد يقام من السُّيُوفِ وَلَيْسَ مِنْ عَثَرَاتٍ أَخْسلاقِ الشُّعُوبِ قِيَسامُ"

يتوفى "غور كوموطو" بعد حين إلى رحمة الله فتصبح زوجته "جونسودو/دبوموطو" تعرف ب "سوداطو" أى داخلة فى فترة الحداد الشرعى التى تستغرق أربعة أشهر وعشرة أيام. وبعدئذ تصبح "سوديتاطو" أى متحررة من شروط الحداد الشرعى. يباح لها عندئذ أن تمارس من الأنشطة كل ما يحلو لها من الحياة الاجتماعية المشروعة لتنتظر هى الأخرى دورها للانتقال إلى الرفيق الأعلى والانضمام إلى "جونغللى" لحاقا.

### الجنس الفولاني ومفهوم الهجرة :

ورد في كتب التفسير والفقه الإسلامي عديد من معاني الهجرة مع انسجامها في المغزى ؛ وهي تعنى في جملتها الانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان آخر . فثمة هجرة إلى الله ، بمعنى الانتقال من حال الى حال . كما أن الهجرة قد تكون في سبيل الحصول على العلم أو

سعياً وراء الرزق أو نهوضاً بواجب تقديم المساعدة إلى اناس آخرين . وقد تكون أيضًا هرباً من الظلم . وفي تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيرا وسعة"(٣٠). ذكر الإمام القرطبي نقلاً عن ابن العربي أن العلماء قسموا معنى الهجرة قسمين على الوجه التالى :

# أولاً - بمعنى الهروب . وهو ستة أنواع :

١ - الخروج من دار الحرب إلى دار السلام . وكان فرضاً في أيام الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام .

۲- الحروج من أرض البدعة . قال ابن العربي إن المنكر إذا لم يستطع أن يغيره فيعتزل عنه ويبتعد مستنداً إلى قوله تعالى : (وَإِذَا رَأَيْت اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ) (٣١)

٣- الخروج من أرض غلب عليها الحرام . فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم .

٤- الفرار من الأذية في البدن . فإذا حشى المرء على نفسه من أي
 ضرر يؤذيه فقد أذن له الله في الخروج والفرار بنفسه ليخلصها من

<sup>(</sup>٣٠) الآية : ١٠٠ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣١) ألآية : ٦٨ من سورة الأنعام .

المكروه . وأول ما فعله إبراهيم عليه السلام أنه لما خاف من قومه قال: (إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي)(٣٢) .

الخوف من المرض في البلاد المبتلات بالوباء والخروج منها إلى
 أرض المعافاة .

٦- الفرار خوفاً من الأذية في المال ، فإن حرمة مال المسلم كحرمة .

# ثانياً - الخروج في طلب العلم:

ينقسم هذا النوع من الهجرة عند الإمام القرطبي إلى قسمين:

أ- الخروج لطلب العلوم الدينية الإسلامية وتأديـة الفرائـض. ويشـمل هذا النوع الخروج إلى الحج والجهاد إلى آخره.

ب- الخروج في طلب مكاسب الدنيا . مثل التجارة والسعى وراء
 الرزق والمعاش وطلب العلوم الدنيوية إلى آخره .

ثالثاً - يقسم صاحب تفسير المنار معنى الهجرة ودوافعها إلى ثلاثة أنواع على الوجه التالي :

أ - أنه لا يحوز للمسلم أن يقيم في بلد يكون فيه ذليلاً، مضطهدا ومسلوب الحرية الدينية أو الشخصية . فيجب عليه في هذه الحالة أن يهاجر من ذلك البلد حتى لا يفتن في دينه أو يعاني من المذلة والانكسار .

<sup>(</sup>٣٢) الاية : ٢٦ من سورة العنكبوت.

لذا فإنه يذهب إلى بلد آخر يسترد فيه حريته الشخصية وكرامته الدينية . وإذا لم يفعل ذلك فإن إقامته في ظل الذل والفتنة تصبح معصية يترتب عليها عدد من المعاصى .

ب- الحروج في الهجرة لتلقى الدين والتفقه فيه . على هذا لا يحوز للمسلم أن يستقر في مكان ليس فيه علماء الدين أو مركز من مراكز تعليم الدين . لأن من شأن مثل هذا الاستقرار أن يجعله جاهلا بأمور دينه ومندثراً بعقيدته الإسلامية ، وليس هناك سبيل لتجنب هذا المصير إلا بالهجرة .

ج - عندما تكون الجماعة الإسلامية ضعيفة ويخشى عليها من الاعتداء والغلبة، حينئذ يجب على المسلمين أينما كانوا أن يشدوا أزر تلك الجماعة ويهاجروا إليها لتعزيز قدرتها والذود عنها حتى يقوى جانبها وتنهض برسالتها في عمارة الأرض وتبليغ الخلق الدين الحنيف .

ذلك هو معنى الهجرة ودوافعها بالاختصار من المنطلقين الإسلامي والإنساني .

نعود الآن إلى قضية الهجرة وعلاقتها بالحنس الفولاني. يعتبر أبناء هذا الجنس أكثر انتشاراً من بين أبناء القارة الإفريقية في جنوب الصحراء ولا يسعنا إلا أن نرجع الدافع من وراء هذا الانتشار الذي امتد من غرب القارة الإفريقية إلى مشرقها مكتسحاً مناطقها الوسطى وأجزاءها الجنوبية وصولا إلى شبه الجزيرة العربية ، إلى عامل الهجرة بمعناه المتعدد . إذ يثير

هذا التوضيح الوجيز العابر تساؤلاً هاماً حول الموطن الأصلى وأماكن الاستقرار للفولانيين في الوقت الراهن .

وللإجابة على هذا التساؤل ، أشير إلى أن المنشأ الأول للجنس الفولاني هو منطقة فوتا تورو أو منطقة ماسينا(٣٣).

ومن هذه الأمكنة بدأت حركة الهجرة الأولى للجنس الفولاني منذ آلاف السنين . ومنها انتشروا في مختلف أرجاء إفريقيا جنوب الصحراء . إذ يوجد أبناء هذا الجنس في الوقت الحاضر في كافة مناطق السهل لغرب إفريقيا ووسطها وشرقها مع التركيز المستديم على كل من جمهوريات : مالي، موريتانيا ، السنغال ، حامبيا ، بوركينا فاسو ، غينيا ، غينيا بيساو ، النيجر ، نيجيريا ، الكاميرون ، والسودان .

#### الأسباب الرئيسية لهجراتهم:

يقسم المؤرخون المعاصرون أهم الدوافع الكامنة وراء هجرات الفولانيين من موطنهم الأصلى ، إلى العوامل الأساسية الثلاثة التالية :

- ١- السعى وراء المراعي والأراضى الخصبة الصالحة لتربية المواشى
   والزراعة .
- ۲- الدوافع السياسية المتعلقة بغزو الاستعمار الغربي المسيحي
   لبلادهم .
  - ٣- الدافع الديني الإسلامي .

<sup>(</sup>٣٣) ينحتلف على ذلك المؤرخون المعاصرون . راجع اكتشاف حبير الآثمار الفرنسي، هنرى لهوت في الفصل الثامن لهذا الكتاب.

بالنسبة للدافعين الآحرين ، يحدر ، أن أتحدث عنهما بشيء من التفصيل لأهميتهما التاريخية والدينية والسياسية والاجتماعية .

تعرضت منطقة الغرب الإفريقى حالال حقب تاريخية متعاقبة للاحتال الأوروبى الاستعمارى ، البرتغالى والألمانى والإنجليزى والفرنسى . وفى خلال تلك الفترات شهدت منطقة السودان الغربى والوسطى وعموم غرب إفريقيا صدامات دامية بين شعوب المنطقة وممالكها وإمبراطورياتها من ناحية وجيوش الاستعماريين الأوروبيين الغزاة من ناحية أخرى .

وقد اتخذ هذا الاحتلال الاستعمارى صوراً استدراجية احتيالية مختلفة، بدءا من التستر وراء شركاتها التجارية المعنية باستيراد منتجات صناعية الى فريساتها المجتمعات المستعمرة (بفتح الميم) وابتياع موادها الخام المتمثلة في الثروات المعدنية والزراعية (الخشب والأحجار النفيسة وفي الاسترقاء) لتصديرها إلى بلدانهم الأوروبية المستعمرة (بكسر الميم). وجاء فيما بعد دور التقنّع بالحركات التبشيرية المسيحية ثم اللجوء إلى القهر بالقوة العسكرية المسلحة.

ولم تكن العداوة والبغضاء على الأقل ، بالنسبة للمجتمعات الإسلامية ، في تلك المناطق الواقعة بين الشعوب الإفريقية المغلوبة على أمرها من ناحية والغزاة الأوروبيين من ناحية أخرى ، أشد ضراوة بدافع الاستغلال المادي من تلك التي انبعثت حول الدفاع عن المعتقدات الدينية والعادات الموروثة كابراً عن كابر .

وانهارت الممالك الفولانية الإسلامية التي تأسست على أيدى المحاهدين الكبار أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لوبو والشيخ عمر الفوتى في مناطق السودان الأوسط والغربي ، أمام ذلك الاحتلال الاستعمارى الإنجليزى والفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

ففي صوكتو كانت المواجهة بين أمير المؤمنين محمد بن الطاهر بن أحمد ، خليفة الشيخ عثمان دان فودى ، الذي تولى الحكم في عام ١٩٠٢ الميلادي خلفاً لأبيه أمير المؤمنين الطاهر الأول ، وبين القوات البريطانية بقيادة المقدم مورلاند "MORLAND" والنقيب ميريكس "MIREEKISS"، وبعد الهزيمة التي منيت بها الخلافة الإسلامية في صوكتو في عام ١٩٠٣، رأى بعض رجال قيادة النحلافية ومين بينهم أمير المؤمنين الطاهر الثاني نفسه، ضرورة قيام المسلمين بالهجرة وترك بلادهم في أيدي المستعمرين الأجانب، والتوجمه صوب المشرق للاستقرار في مكة المكرمة، لأن التعايش مع المستعمرين تحت ذل الانقياد لنفوذ الكفرة يعد أمراً مستحيلاً . غادر أمير المؤمنين إمارة صوكتو مع جمع غفير من أتباعه لمعاودة التجمع وخوض جهاد آخر ضد المستعمرين ، فكانت معركتا بورمي ( BURMI) الأولى والثانية في العام نفسه. قتل خلالهما قائد القوات البريطانية الجديد الرائد مارش MARSH ومنى بأبشع الهزيمة في تاريخ الاستعمار الإنجليزي في نيجيريا . واستشهد أمير المؤمنين وبعض من كانوا معمه من رجالات قيسادة خلافته والإمارات التابعه لها . وقد كيان هناك عيدد كبير من هؤلاء الرجال نجوا بحياتهم ولم تشملهم جرائم الإبادة البشعة التي كانت ترتكبها تلك القوات الاستعمارية ضد الشعوب الإسلامية في السودان الأوسط ؛ من بينهم: أبو بكر ، أمير إمارة بيدا ، وأحمد بن صالح ، أمير امارة ميساو ، وبشير بن أمير المؤمنين ، وأحمد بن الشيخ عمر الفوتي ، غلاديمان(٣٤) امارة أكو وميورنو المعروف بمحمد بللو. واسرت القوات الإنجليزية الإستعمارية بعض كبار شخصيات الخلافة من بينهم أبو بكر ، أمير امارة بيدا وبشير بن أحمد ، أمير المؤمنين ، نجل الشيخ عمر الفوتي ووضعتهم في المعتقلات مع جملة الأمراء والملوك المسلميسن الآخرين.(٣٥) وبحلول اليومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهير يوليو عام ١٩٠٣ الميلادي أصبحت مدينة بورمي خملاء ليس فيها إلا الرماد المتراكم نتيجة الإحراق والتدمير الكاملين بفعل قوات الاحتلال الاستعماري. وتمكن الأمسير ميورنو ، نجل أمير المؤمنين ، الطاهر الثاني والأمسير أحمد ، أمير منطقة ميساو ، من الإفلات من قبضة تلك السلطات الاحتلالية وتسربا عن طريق إمارتي باوتشي وآداماوا النيجريتين حتى وصلا إلى بلدة الشيخ طلحت السودانية والواقعة على ضفاف النيل واستوطنا هناك . ولحق بهما بعد فترة أعداد كبيرة من المهاجرين المسلمين الذين نجوا بحياتهم من الاضطهاد الاستعماري بعد سقوط إمبراطورية

<sup>(</sup>٣٤) منصب بمنزلة الوزير أو المستشار .

<sup>(</sup>٣٥) أنظر كتاب السلطة والدبلوماسية في شمال نيجيريا للبروفسور أيليي .

صوكتو الإسلامية . كانت هذه الفئة الأولى من المهاجرين الفولانيين هي التي أسست مدينة في منطقة موازية لمدينة الشيخ طلحت وسمّتها مدينة ميورنو تخليداً لذكرى الهجرة الأولى بقيادة محمد بللو ابن أمير المؤمنين الطاهر الثاني .

وبالنسبة لهجراتهم إلى السودان الأوسط واستقرارهم فيما يعرف اليوم بنيجيريا والنيجر والكاميرون ، يقول الأستاذ / محمد بيللي (٣٦) في كتابه "أصل أهل فوتاتورو في نيجيريا " ما يلى :

أولاً - كان أول من هاجر من بلاد فوتاتورو من أبناء هذا الجنس هو وجماعته وأتى إلى بلاد هاوسا أى شمال نيجيريا والنيجر هو الأمير موسى جوكوللى ابن أمير المؤمنين المام(٣٧) ديمبا أحد ملوك امارات فوتاتورو . هاجر الأمير موسى جوكوللى من موطنه الأصلى واستوطن بلدة كوانى الواقعة في بلاد غوبير بشمال نيجيريا منذ القرن النحامس الهجرى أى القرن الثانى عشر الميلادى . وكان هو الجد الحادى عشر للمجاهد الكبير الشيخ عثمان ١٠ فودى ، مؤسس الدولة العثمانية الفولانية الإسلامية في القرن الثامن عشر الميلادى (٤٥١م - ١٨١٧م) في نيجيريا بغرب إفريقيا .

<sup>(</sup>٣٦) ولد في يوم الإثنين ١٦ من ديسمبر ١٩٢٠ ميلادي وتوفي فسي يموم الثلاثاء ، ٢٨ إبريـل ١٩٢٠ ولد في يوم الثلاثاء ، ٢٨ إبريـل

<sup>(</sup>٣٧) أى الإمام.

ثانيًا – كانت المجموعة الثانية من المهاجرين الفولانيين بقيادة الفقيه موديبوأدما(٣٨) الذى هاجر من موطنه الأصلى فى لاموردى ماسينا فى حوالى القرن الثالث عشر الميلادى واستوطن هو وجماعته، فى منطقة الشرق الجنوبى لدولة نيجيريا والشمال الغربى لجمهورية الكاميرون. وتطلق على هذه المنطقة اليوم اسم بلاد آدماوا . من هناك هاجرت أعداد أخرى من الفولانيين إلى السودان الشرقى مارين بإفريقيا الوسطى وصولا الى الأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس .

ثالثًا - أما المجموعة الثالثة من المهاجرين الفولانيين الذين أتوا إلى نيجيريا ومنها إلى السودان وبلاد الشام ، فهى التي أتت مع الشيخ عمر الفوتى . جاء الشيخ عمر الفوتى نفسه إلى بلاد صوكتو في أوائل عام الفوتى . جاء الشيخ عمر الفوتى نفسه إلى بلاد صوكتو في أوائل عام ١٨٢٦ الميلادي وتزوج من السيدة عائشة بنت الشيخ محمد لايما ، أحد كبار شخصيات بلاط الدولة العثمانية الفولانية ، كما تزوج من السيدة رحمة بنت أمير المؤمنين محمد بللو<sup>(٣٩</sup>). وقد صادف وجود الشيخ عمر الفوتى في صوكتو مجيء المستكشف الإنجليزي هوج كلابيرتون ، الفوتى في صوكتو مجيء المستكشف الإنجليزي هوج كلابيرتون ، الملك المملكة المتحدة إلى أمير المؤمنين محمد بللو في نفس العام . وأهل بلدة بلليما الواقعة اليوم في ولاية جيغاوا ، بشمال نيجيريا هم ذرية الشيخ عمر يلليما الواقعة اليوم في ولاية جيغاوا ، بشمال نيجيريا هم ذرية الشيخ عمر

<sup>(</sup>٣٨) آدم. والكلمة موديبو هي عربية الأصل وتعنى المؤدب معلم.

<sup>(</sup>٣٩) راجع كتاب حواهر المعاني للشيخ على حرازمي .

الفوتى من خسلال زوجيه المذكورتين . ومعلوم أن الشيخ عمر الفوتى أسس دولته الإسلامية في مالى التي كانت إحدى دول السودان الغربي الذي يشمل اليوم جمهوريات مالى والسنغال وموريتانيا. (٤٠) وبعد وفاته في مالى انتقل حكم الدولة إلى ابنه أحمد تال الذي تقلد لقب أمير المؤمنين واتخذ مدينة سيغو بمالى ، عاصمة لدولته الجديدة .

## نشوب خلاف بين الأمير أحمد والسلطات الفرنسية:

وقع أمير المؤمنين أحمد بن عمر الفوتى في فخ السلطات الاستعمارية الفرنسية التي استدرجته كالعادة إلى إبرام صفقة تجارية معها في عام ١٨٨٠ الميلادى فإستغلت السلطات الفرنسية تلك الفرصة التي جعلتها ذريعة للزحف التدريجي والقضاء نهائياً على الدولة العمرية في السودان الغربي . ففي شهر فبراير عام ١٨٩٠ الميلادى بعث المجنرال جوزيف جاليني، قائد قوات الاحتلال الفرنسي في غرب إفريقيا إلى الحكومة الفرنسية في باريس رسالة فيما يلى ترجمة لها : "إن وجود أحمد تال في بلاد السودان الغربي من جهة ووجود سامورى تورى في منطقة كانكان بغينيا من جهة أخرى ليهددان كيان استعمار فرنسا في تلك الأراضي. أما بالنسبة لأحمد تال فإن الوقت قد حان للتخلص منه نهائياً . إذ من الممكن بالنسبة لأحمد تال فإن الوقت قد حان للتخلص منه نهائياً . إذ من الممكن أن نقوم بمهاجمة مدينة سيغو مقر حكومته ونحتلها حيث إنه لا يزال

<sup>(</sup>٤٠) راحع الفصل الخاص بالدولة العمرية في هذا الكتاب.

بمدینة نیورو فی زیارة لها. ثم نتوجه بعد ذلك إلى نیـورو نفسـها ونطـرده منها . ومن ثم نقضی علی ساموری توری أیضا " . .

وافقت الحكومة الفرنسية على المقترحات التي تقدم بها ممثلها في غرب إفريقيا، اللواء (الحنرال) لويس أرشينارد الذي قام بالهجوم على سيغو والاستيلاء عليها في يوم الأحد، لخمسة عشر يومـاً خلـت من شهر شعبان سنة ١٣٠٧ هجرية، الموافق ستة من شهر إبريل عام ١٨٩٠ الميلادى . بعد ذلك أمر الحاكم الفرنسي بأسر الأمير المداني بن أحمد تال بن عمر الفوتي وعين بدلاً منه أحد أعضاء أسرة أميكان المالكة سابقا لسيغو . ثم طلب من أحمد تال مغادرة مقر إقامته بمدينة نيورو والتوجه إلى بلدة دنغراي. غير أن هذا الأخير رفض الامتثال لتلك الأوامــ. وتوجه إلى مدينة (حمد الله) حيث يقيم أخروه المنير تال. عندئـذ واصل الحاكم الفرنسي ملاحقة الأمير أحمد تال إلى منطقة (حمد الله) بأرض ماسينا . لكن أحمد تال غادرها ومعه أعداد كبيرة من الأتباع متجهين صوب شرق البلاد قبل وصول القوات الفرنسية إليها . وفي يوم الخميس الأول من شهر شوال المبارك لسنة ١٣٢٠ الهجرية الموافق أول يناير سنة ١٩٠٣ الميلادي ، قسامت القوات الفرنسية بقيادة اللواء لويس أرشيارد باحتلال بلاد ماسينا وإزالة آخر معقل للدولة العمرية بالسودان الغربي ، وأمر قائد تلك القوات بمطاردة الأمير أحمد تـال وجماعتـه . من هنا اضطر الأمير أحمد تال وأتباعه إلى مغادرة أراضي السودان الغربي إلى بـــلاد نيجيريـــا عن طريق مناطق مجرى نهر فولتا العليا والنيجــر . توفي الأمير أحمد تال في سنة ١٣١٥ هجريـة الموافق لسنة مدينة صوكتو ، عاصمة دولة صوكتو العثمانية بنيجيريا . وتولى البشير بن مدينة صوكتو ، عاصمة دولة صوكتو العثمانية بنيجيريا . وتولى البشير بن الحاج عمر الفوتى ، شقيق الأمير أحمد قيادة الجماعة التى دخلت مدينة صوكتو في عهد أميرها عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى . وطلب الأمير عبد الرحمن إلى الأمير البشير بن الشيخ عمر وجماعته عدم مواصلة هجرته والإقامة بدلاً من ذلك ، ببلاد صوكتو بعد الوفادة الكريمة والحفاوة البالغة اللتين حظى بهما الأمير البشير وجماعته من أهل صوكتو وأميرهم عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى .

لكن نظراً للخطط التي كان قد رسمها الأمير أحمد تال وجماعته لهجرتهم التي استهدفت الوصول إلى مدينة الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم، فقد اعتذروا إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن وأهل صوكتو جميعاً بعد الإعراب لهم عن الشكر والتقدير العاليين لما كان من نصيب الأمير البشير وجماعته من الترحاب الحار وكرم الضيافة في بلاد صوكتو . وتوجه الأمير البشير وجماعته بعد ذلك إلى بلدة غيمي الواقعة في اقليم زاريا ، ومنها إلى بلدة بورمي عن طريق منطقة ميساو ، وعندما احتلت القوات الإنجليزية الاستعمارية مدينة صوكتو في يوم الأحد الأول من ذي الحجة سنة ، ١٣٢هم الموافق الأول من إبريل ١٩٠٣م ، غادرها أميرها محمد الطاهر الثاني متجهاً إلى بلدة بورمي على بعد خمسة وسبعين ميلاً شرقي صوكتو ، هناك أدركته القوات الإنجليزية واشتبك الجانبان في قتال دموي في ستة مواقع اشترك فيه مغاجن كفي ؛ انتصرت القوات

الإنجليزية في المعركة الأخيرة على قوات أمير المؤمنين الذي استشهد ومعه عدد كبير من كبار رجالات دولته وأسرت القوات الاستعمارية بعض أمراء دولة صوكتو وأسر معهم البشير بن الحاج عمر الفوتي ونفوا إلى بلدة لوكوجا .

هاجر محمد مى ورنو، ابن امير المؤمنين الطاهر الشانى بمرافقة عدد كبير من أتباع أبيه إلى السودان الشرقى حيث أسسوا مدينة سموها "مى ورنو" بقرب مدينة سودانية تقع على ضفاف نهر النيل تسمى الشيخ طلحة. أما بالنسبة لأمير المؤمنين البشير بن عمر الفوتى فقد تولى أحوه أحمد المدانى قيادة جماعته بعد اعتقاله ونفيه إلى لوكوجا كما أشرنا سابقاً. فواصل الأمير المدانى وجماعته السفر إلى بلدة كتاغون ومنها إلى بلاد هطيجا بشمال نيجيريا حيث أسسوا قرية أسموها يلليما. واستمرت شرذمة منهم فى الهجرة إلى السودانية وصلت فئة أخرى منهم بقيادة الفقيه ألفا هاشم بن أحمد الفوتى ابن عم الشيخ عمر الفوتى ، إلى مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة . هناك استقر ألفا هاشم وكان يقوم بالتدريس بالحرم النبوى الشريف إلى أن وافته المنية فى يوم الإثنين الحادى عشر من شهر ذى القعدة سنة ١٣٤٩ الهجرية الموافق ثلاثين من مارس عام ١٩٣١ الميلادى .

## ثالثاً - الدافع الديني:

لما كانت مكة المكرمة قبلة للمسلمين كافة ، جماعات وأفراداً ، والسفر إليها واحب استكمال الأركان الأساسية لهذا الدين ، اعتبر المسلمون في عموم غرب إفريقيا ، بمن فيهم أبناء الجنس الفولاني ، السفر إليها عملاً دينياً إلزامياً وهدفاً نهائيا

للفرد في حياته ، مما جعل كل واحد منهم لايدخر جهداً ولايوفر سعياً في سبيل الهجرة اليها وإلى الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة . كان العالم الجليل محمد بن أحمد بن سعيد الفوتي المعروف بألفا هاشم الفلاتي (١٤) ، أحد كبار الفقهاء الفولانيين الذين هاجروا إلى الجحاز واستوطنوا في جوار الحرمين الشريفين أي مكة المكرمة والمدنية المنورة، واشتهر ألفا هاشم من بين فقهاء المدنية المنورة . وتبحر في مذاهب الفقه الأربعة مما حدا بالمغفور له الملك عبد العزيز العاهل الحجازي آنذاك أن يختار ألفا هاشم ويعينه عضواً بارزاً في مجلسه للشورى . وكان له تلاميذ كشيرون . وقد تتلمذ عليه صاحب كتاب تاريخ مكة والأديب المشهور الشيخ محمد حسين الزيدان .

نشرت جريدة "المسلمون "السعودية المقالة التالية في عام ١٩٩٥ الميلادي في حق الفا هاشم: " هو محمد بن أحمد الفوتي المعروف بالفا هاشم الفقيه المالكي ، برع واشتهر في المدينة المنورة ، وكان من علمائها الأفاضل حتى توفي سنة ١٣٣٠هـ. وفي سنة ١٣٢٠هـ غزا الفرنسيون بلاده فاضطر إلى مغادرة أراضيها متوجها إلى المحجاز . وفي سنة ١٣٢٢هـ أدى فريضة الحج واستقر في المدينة المنورة فبدا يعرف من بين أهلها ثم اختلط بعلماء الحرم النبوي الشريف حتي أصبح واحداً من أشهر علماء المدينة المنورة . لقد روى الأستاذ عادل عمر واحداً من أطال الله عمره وهو أحد طلابه ، أنه رأى الشيخ عبد العزيز التركي ، أطال الله عمره وهو أحد طلابه ، أنه رأى الشيخ عبد العزيز

<sup>(</sup>٤١) ولد في حوالي سنة ١٢٧٥ هجرية بلدة هلوار في بلاد فوتا تورو ، بالسنغال.

بن إبراهيم أمير المدينة آنذاك يبكي يوم وفاة ألفا هاشم متأثراً بحزن شديد لذلك المصاب الجلل " . وبالمثل كان الشيخ عمر الفلاته الذي تقلد منصب رئيس الجامعة الإسلامية في السعودية في السبعينيات ، أحد أبناء الحيلين الثاني والثالث للفولانيين في المهجر بالحجاز . وثمة فئات أخرى انصهرت في المجتمع الحجازي والمجتمعات الوسيطة الى أرض الحرمين الشريفيين لاسيما السودان. وقد يقدر بعض مصادر التاريخ عن غرب إفريقيا ، ومنها بحث تاريخي للأستاذ حامد نورالدين (١٩٩٦ م) عدد الفلاته أي الفولانيين الذين استقروا في السودان الشرقي بعد هجرتهم من غرب إفريقيا بحوالي ستة مليون نسمة. قد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه ، لا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان أن كلمة " الفلاته " تطلق في السودان ، على كل من يرجع أصله إلى غرب إفريقيا تجاوزاً . غير أن الشيء الذي لايختلف عليه إثنان هو انصهارهم في المجتمعين السوداني واالحجازي بأعداد كبيرة . والله أعلم .

#### خصائص اللغة الفولانية:

أ - حروفها الهجائية : - ليست لهذه اللغة حروف خاصة بها، مثل اللغات ذات الأصول اللاتينية أو الصينية أو العربية أو الهندية إلى آخرها، لكنها تكتب بالحروف العربية واللاتينية . والترابط التاريخي المبكر اللذي

تواحد بين الثقافة الإسلامية وهويتها الحضارية والشعب الفولاني ، جعل هذا الأخير يتخذ الحروف العربية ويستخدمها في كتابة لغته قبل اتصاله بالثقافة الأوروبية ولغاتها اللاتينية الأصل . ولتسهيل التعرف على الحروف الهجائية العربية لغير الناطقين بها من أبناء جنسهم وضع علماؤهم أسماء وصفية للحروف العربية باللغة الفولانية . هذه الأسماء الوصفية مشتقة من الأدوات المستحدمة في بيئاتهم أو من أسماء بعض أعضاء حسم الإنسان . وفيما يلى أمثلة على تلك الحروف وأسمائها باللغة الفولانية :

۱۳- کاف (ف) جورطو = الجاف ۱۶- ها ء (هـ) موطو = الکبير /المفخم

ب - حروفها الصوتية: نظراً لوجود بعض الأحرف الصوتية لهذه اللغة التي ليس لها نظير في الحروف العربية واللاتينية ، لجأ علماؤها إلى اختراع رموز صوتية خاصة بها وأضافوها إلى الأحرف العربية واللاتينية كما فعل أصحاب اللغات الأخرى مثل: الأوردية والآشورية والتركستانية والصومالية إلى آخرها. وهذه الأحرف المخترعة للغة الفولانية هي كالآتي :

١- لب - تنطق بين الحرفين الباء والهاء مندمجتين

٢- نبا - تنطق بين الشفتين . وهي مركبة من الحرفين الفاء
 والباء ، كما في كلمة الباكستان . أي الباء الخفيف .

٣- ٣- تنطق بين الحرفين التاء والشين مدمجتين كما في كلمة تشاد .

٤- ط - تنطق بين الحرفين الطاء والظاء مدمجتين .

٥- و وغ - تنطق بين الحرفين الغين والقاف ، كالجيم المصرية أو القاف الحلقية.

٣- وغ٣- تنطق بين الحرفين النون و القاف مدمجتين .

٧- ٧ - تنطق نونا بالغنة من الحيشوم.

٨- ٧ - تنطق بين الحرفين النون والياء مدمجتين (نيا).

ويلاحظ أنه لاتوجد الأصوات المقابلة للأحرف التالية في اللغة الفولاني . ث ، ح ، خ ، ذ ، ز ، ش ، ص، ض ، ط، ظ ، ع غ . وتكتب الأحرف الفولانية . المخترعة بالحروف اللاتينية على الوجه التالى :

ح يم الأحرف الفولانية المخترعة بالحروف اللاتينية 
$$(\Upsilon)_1 = \psi(\Upsilon)_2 = \psi(\Upsilon)_3 = \psi(\Upsilon)_4 = \psi(\Upsilon)_5 = \psi(\Upsilon)_5$$

د - خصائص هذه اللغة:

تمتاز اللغة الفولانية أو الفولفولدي بغزارة مادتها ووفرة مفرداتها ودقة تصويرها لما يقع تحت الحس، وذلك نظراً لمرونتها وقدرتها على الاشتقاق بالمقارنة مع اللغات الإفريقية الأخرى وغالبية لغات عالمنا اليوم.

## الخاصية الأولى :

تعد من أغنى لغات العالم من حيث استعمال أسماء الاشارة . إذ يشتق اسم الإشارة من أواخر الاسم الذي يشار إليه ، يعني هذا أنه لهذه اللغة أسماء الإشارة بعدد مالديها من عدد المفردات من حيث تشكيل أواخر الكلمات . وفيما يلى بعض الأمثلة :

| المعنى | اسم الشيء |        | الاشارة | اسم    |
|--------|-----------|--------|---------|--------|
|        | الجمع     | المفرد | للجمع   | للمفرد |
| السمك  | لطّی      | لينغو  | طي      | ١- غو  |

| الغرفة | تشوطي    | سودو    | طي | ۲- دو    |
|--------|----------|---------|----|----------|
| الرّجل | يمبي     | نيطو    | بي | ٣- أو    |
| الكرسي | جوطورطّي | جوطورغل | طي | ٤ – انغل |
| الباب  | دمي      | دمال    | طی | ٥- انغل  |

ويجوز تاخير أسماء الإشارة هذه عن الأسماء الموصوفة - أي المشار إليها مثال ذلك قولك:

"سودو دو" أي الغرفة هذه ، "غوركو" أو "الرجل هذا لينغو غو" أي السمك هذا ، إلى آخره . أود أن أذكر بهذه المناسبة أن ثمة ثلاثة أسماء فقط وردت مع إشاراتها تطابق أواخرها أواخر اسماء اشاراتها لفظا وتركيباً ، هذه الأسماء هي : (١) "نغّي" أي البقرة (٢) " ناغي" أي الشمس (٣) "هيغي" أي المجاعة. فتقول في الاشارة إليها :

٢- "غي نغّي " أي هذه البقرة ، أو تؤخر اسم الإشارة . وتقول "نغّي غي" أي البقرة هذه .

٣- "غي ناغي " أي هذه الشمس أو تؤخر اسم الإشارة فتقول "ناغي غي " أي الشمس هذه .

٤- "غي هيغي " أي هذه المجاعة . أو تؤخر اسم الإشارة فتقول : "هيغي غي" المجاعة هذه .

وهذا الاستعمال فريد من نوعه في اللغة الفولانية قاطبة.

#### الخاصية الثانية:

التمييز ، عند الحديث عن الملكية ، بين ما يملكه المخاطب (بكسر الطاء) بالاشتراك مع غيره ويستثني فيه الشخص المخاطب (بفتح الطاء) أو إشراكه في تلك الملكية (بفتح الطاء) حين يقتضي الموقف ذلك . مثال ذلك أن تقول : " دوسودو - كوكو أمين أي هذه الغرفة لنا دونك أنت المخاطب (بفتح الطاء) ونقول أيضا " دو سودو " - "كوكو ميطيسن" أي هذه الغرفة هي لنا معك أنت المخاطب (بفتح الطاء) إلى آخره .

### الخاصية الثالثة:

أسماء التفضيل: تمتاز اللغة الفولانية بقدرتها على التمييز بين الأسماء وأوصافها المتفاوتة في الدرجات؛ مثال ذلك، أن تقول في الصيغة الأولى: "غوريل" أي الرّحيل، إمّا الضعيف أو الصغير. وتقول في الصيغة الثانية: "غوركو" أي الرّجل المتوسط. وفي الصيغة الثالثة: تقول "غورال" أي الرّجل العظيم الشأن، بكل ما تعنيه الكلمة من معاني الرّجولة.

#### الخاصية الرابعة:

لهذه اللغة ثلاثة أنواع من فعل الأمر . النوع الأول يكون فيه المطلوب تنفيذه قريباً ، مثاله :

"ودّو" أي آت به من مكان قريب . والنوع الثاني يكون فيه المطلوب تنفيذه من مكان بعيد . مثاله كلمة "ودّوي " أي آت به من مكان بعيد . والنوع الثالث هو أن المطلوب هو تغييره من حال أو من وضع إلى حال أو وضع آخر: مثل كلمة "بام" أي خذ (شيئاً) من مكانه الأصلي. وإذا أضفت إليها (الكلمة) حرف " تو " فقلت " بامتو" معناها خذ الشيء من مكانه أو وضعه الحالي إلى مكانه أو وضعه الأصلي أو المناسب. مثال ذلك أن تقول للتلميذ، بام "دفتري " أي خذ كتاباً. يكون الكتاب في هذا الحال في وضع عادي. أما عندما تقول له: " بامتو دفتري "يكون الكتاب في مكان غير مناسب، إلى آخره.

#### الخاصية الخامسة:

استعمال كلمة واحدة لتفيد تكرار فعل من الأفعال المتعدية مثال: كلمة "في" أي اضرب. فإذا قلت " فيتا " معناه كرر الضرب. ومن هذه النحاصية اشتقاق فعل من أصله لأخذ الثار أو رد الفعل ذاته. مثاله. "في" أي اضرب و "فيتو" رد الضرب أو خذ ثاراً. "يننو" أي اشتم و "يننتا/يننتو" أي رد الشتم إلى آخره.

#### الخاصية السادسة:

استعمال أفعال لإظهار بعض التصرفات على غير حقيقتها . مثاله كلمة "ماي " أي مات . وتقول "أوماينتكيما" أي تظاهر بالموت إذا كان الشخص غير معرو ف لديك، وتقول "أوماينكينكي" إذا كان معروفا لديك ، "أو يوليم" أي غرق في اليم . "أو يولينكنيم" أي تظاهر بالغرق .

ومن هذه الخاصية نقض بعض الأفعال بإضافة حرف أو حرفين في آخر الفعل . فيما يلي أمثلة ذلك " أودّو " أي أغلق ، "اودتن " أي افتح ، "هابّو" أي اربط ، "هبتن " أي فك الربط . إلى آخره والله أعلم .

#### ح - أشهر السنة عند الفولانيين.

هناك اثنا عشر شهراً باللغة الفولانية تتماشى مع الأشهر الإسلامية والعربية. هذه الأشهر هي :

هـ - فصول السنة:

هناك أربعة فصول في السنة هي :

١- اندوغو = الشتاء/ موسم الامطار

۲- يامدي = الربيع

٣- دابوندي = موسم البرودة

٤- تشيطو = موسم الجفاف / الحرارة

ج - تقسيم السنوات إلى حمس سنوات:

١- راوتيني = السنة قبل الماضية

٧- رواني - السنة الماضية

٣- هيكا - هذه السنة

٤ - مووري - السنة المقبلة

٥- موورتي = السنة بعد المقبلة

د – أيام الأسبوع:

١- ألان - الأحد

٢ - التينيري - الاثنين

٣- تلاتاري = الثلاثاء

٤- الارباري = الأربعاء

٥- الكميساري = الحميس

٦- الجوماري = الجمعة

## ٧- اسويري = السبت

#### تقسيم الزمان:

ينقسم الزمان إلى: نيلوما - اليوم (ج) نيلاطي.

يونتوري (ج) جونتي ۽ الأسبوع ، ليــورو (ج) لبي – الشهر. هنتادي – (ج) كيتالي/ دوبي– السنة .

# و - وينقسم الزمان اليومي عندهم إلى :

- (٣) كينيي أمس ، هاندي اليوم ، جانغو غداً .
- (٤) هتش كييني أمس الأول ، هتشتي كييني اليـوم الـذي كـان قبل أمس الأول .
- (٥) جانغو = غداً ، فب جانغو ، بعد غد . فبت جانغو ، اليوم اللذي يلى بعد غد .
- (٦) هنكي البارحة أي ليلة أمس بالليل . "هتشي هنكي" ليلة أمس .
  - (٧) هتشتي هنكي اليلة التي سبقت أمس الأول.
    - ز ـ المفردات:
    - ٢- بعض أعضاء حسم الإنسان .
      - " نيططو" الإنسان

ترطي /ترغال نيططو - جسم الإنسان ، " هـوري ( الـرأس ) "ليبي رالشعر) .

"تيندي " (الحبين) " ييسو " (الوجه) غيتي ج (العين) م يتيري (۱) هينيري " م كيني ج (الانف) " نورو" م " نوبي " ج (الأذن) هوندو كوم - كوندوطي - ج (الفم) ، توندو م توني ح " (الشفة) غبوغال م عبوللي ج (الفك) طمغال م طملي " ج " (اللسان) نييدي نيطي ج (السن) ، داندي م داطي ج " (الرقبة) ، كونوغول - / كونولي ج " (الحلقوم)، " بالال / ولبو بالاجي - ج (الكتف) "جونغو - م جوطي ج " (اليد) فيطندو - م، بيطيلي ج (۲) "الاصبع ، "ناوري - م نوبي ج " (الكف) ، هولغو - م ، كولطي ج " (الظفر) " بيتشي - م بتشجي ج (الصدر) . هولغو - م ديدي /ديطي ج (البطن) ، ودوم - ودي ج تشغغال (الظهر) ، ريدو - م ديدي /ديطي ج (المصران) برندي - م بيرطي ج " (القلب) وبسال - م بوسي ج " (الفخذ) كونيغال م - كويطي ج (الرجل) .

| الاسم باللغة العربية: |           | اسم الحيوان ( الطيور ) |
|-----------------------|-----------|------------------------|
|                       | الجمع     | المفرد                 |
| الطير                 | بولي      | ١ - فوندو              |
| النسر                 | جيغاجي    | ٢ جيغوال               |
| الطاووس               | كونباريجي | ٣– كونباريوال          |
|                       |           |                        |

<sup>(</sup>١) م - المفرد ح - الجمع ،

<sup>(</sup>م) أسماء الأصابع الخمسة wordo البصمة sappordo السبابة، wordo الخمسة الأصابع الخمسة SIWUTURDO البنصر .

| اليمامة               | تو نتنو جي       | ٤- فوندومراطو/ تونتنودو |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| الببغاء               | بولي كالوجي      | ٥- فوندو كالوو          |
| الحمامة               | بوغالي           | ۲- وغادو                |
| النعامة               | دويج             | ٧- دوال                 |
| الجشع                 | دوتي             | ۸- دونال                |
| الغرغر /الدحاج الحبشي | جاولي            | ٩- جوغال                |
| النبوت                | بيلبيل <i>دي</i> | ، ١- ويلويلدو           |
| الغراب                | دولي             | ١١- دانوغال             |

# ى- حيوانات متنوعة:

| ١- رواند لادّي -  | دواطي لادي(برودي/بروجي)- الأسد |         |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| ۲– غلیوبا         | غيلوطي                         | الجمل   |
| ۳- موسورو         | مو سو جي                       | الهرّ   |
| ٤ – بوتشو         | بوتشي                          | الحصان  |
| ه- ياري           | <sup>ېر</sup> <b>پ</b> ې       | العقرب  |
| ٦- بودّي/ بوغولدي | بولي /بوغي ليدي                | الثعبان |
| ٧- فلادّو         | بلاطي                          | السحلية |
| ۸– نیاتورو        | نياتوجمي                       | النمر   |
| ۹ – إنكتو         | إنكتى                          | التمساح |

|                     | ·             |                    |
|---------------------|---------------|--------------------|
| الفيل               | نيبي          | ۱۰ – نیوا          |
| الذئب               | بوبّي         | ۱۱– فورو/ نالادو   |
| القرد               | باطي          | ۱۲- واندو          |
| الزنبور / النملة.   | نيو ني        | ۱۳– نیونیو         |
| السمك               | ليطي          | ۱٤ – لنغو          |
| الدود               | غلطي          | ١٥ – غليغو         |
| الثعلب              | توللي         | ١٦- سوندو          |
| البرغوث             | غومباغو مباجي | ١٧– غومبا غومبا    |
| العنكبوت            | انجكاروجي     | ۱۸ - انجكار        |
| الجراد              | بوريتي        | ۱۹ – بوریتو        |
| السلحفاة            | كوميجي        | ۲۰ – هومیري        |
| الضفدع              | بابي          | ۲۱– فامبرو         |
| الصرصور             | سانغسا نغاجي  | ۲۲– سانغا نغارو    |
| الغنم               | بالي          | ۲۳– بالو           |
| الخنزير             | انغروجي       | ٤ ٢– انغروو        |
| الماعز              | ليييي         | ٢٥- بيوا           |
| الغزال              | ليولي         | ۲۲– ليولا (باروغا) |
| القرادة             | كوتي          | ۲۷- كوتو           |
| البرنيق/ جاموس البـ | انغبي         | ۲۸ – انغبّو        |
|                     |               |                    |

 ۲۹ - دونبرو
 دومبي
 الفأر

 ۳۰ - تشيويل كلي
 تشيويل كيجي
 دودة الأرض/الخرطون

 ۳۱ - ألبناو
 ألبناجي
 البغل

 ۳۳ - تشيلال
 تشيلي
 الصقر

 ۳۳ - ديكيرى باببا
 ديكيجي
 الحمار

## ك - بعض النباتات العادية:

۱۱ – كاريجي = شـجرة شـيا (يسـتخرج منهـا الزيــت) ۱۲ – غغانيي-البامية

١٣ - بناكو = الكسافا ١٤ - غاودي = التمر الحلوى.

١٥ - نيتي الخرنوب ، ويقال لحبوب الشجرة - أوجي .

ل - اسماء الألوان:

١- بوطيحو - الأحمر ٢- دينيجو - الأبيض ٣- بليجو - الأسود
 ١- بانانيجو - الأخضر ٥- بولاجو - الأرزق ٣- نتيجو - الأصفر

٧- ناو(ناوجو ) = البني ٨- بورو = الاشقر .

انتهى والحمد لله رب العالمين.

وأقول في آخر دعواتي(١)

"اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي ، وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي ، وترد بها ألفتي ، وتعصمني بها من كل سوء .

اللهم أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر ، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصرعلى الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي ، فإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك ياقاضي الأمور ، وياشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم ماقصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك ، فإني أرغب إليك فيه . وأسألك برحمتك يارب العالمين ، اللهم يا ذا الحبل الشديد ، والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد ، والحنة يوم الخلود مع المقربين الشهود ، الركع السحود الموفين بالعهود ، إنك رحيم ودود ، تفعل ماتريد . اللهم احعلنا هادين مهتدين ، غير ضالين ولامضلين ، سلما لأوليائك ، وعدواً لأعدائك .

<sup>(</sup>١) دعاء من أدعية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

نحب بحبك من أحبك ، ونعادي بعداوتك من خالفك ، اللهم هذا الدعاء وعليك الإحابة ، وهذا الجهد ، وعليك التكلان . اللهم اجعل لي نورا في قبري ، ونوراً بين يدي ونوراً من خلفي ، ونوراً عن يميني ، ونوراً عن شمالي ، ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ، ونوراً في سمعي ، ونوراً في بصري ، ونوراً في شعري ، ونوراً في بشري ، ونوراً في اللهم أعظم لي نوراً في لحمي ، ونوراً في عظامي . اللهم أعظم لي نوراً واحعل لي نوراً . سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي المجد والكرم ، سبحان ذي المجد والكرم ، سبحان ذي المجد والكرم ، سبحان ذي المجد وعلي آله وصحبه أجمعين .

تم في كانو ، نيجيريا في يوم الجمعــة ٢٠ ربيـع الأول للسنة ١٤٢٠ الهجرية الموافق ٤ يوليو للعام ١٩٩٩ الميلادي .

#### المراجع العربية:

- ١- القرآن الكريم
- ٢- كتب الصحاح الستة في الأحاديث النبوية الشريفة.
  - ٣- كتاب رحلة ابن بطوطة .
    - ٤- مقدمة ابن خلدون.
- ٥- سفية السعادة لعبد الرحمن أبي زيد الفازازي الأندلسي .
   تخميس الشيخ عمر الفوتى ، شرح وتعليق الشيخ محمد بللى .
- ٦- التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية ، تأليف ، محمد الطاهر ميغري البرناوي .
- ٧- بحث مختصر عن: الطائفة التجانية ، إعداد: اللجنة السعودية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
  - ٨- الفولانيون أو الفولبي ، بحث موجز ، إعداد الشيخ محمد بللي .
    - ٩- الفلاتة في السودان ومساهماتهم الإسلامية والتنموية
       تأليف: الطبيب عبد الرحيم محمد.
      - ١٠- كتاب : سلسلر (اصل) تورنكاوا .
      - تأليف ، محمد البخاري ، إبن إمام صوكتو .
  - ١١- أصل أهل تورونكاوا في نيجيريا ، تاليف ، الشيخ محمد بللي . (بلغة هاوسا) .
    - ١٢- مخطوطات من جمهورية مالى .
    - ۱۲- مخطوطات من جمهوریة السنغال.
    - ١٤- الإسلام وهجرة الفلاتة إلى السودان.
    - بحث مختصر : بقلم الأستاذ حامد نور الدين .

- ١٥- مناقب إفريقيا في الإسلام : بقلم محمد بللي .
  - ١٦- إفريقيا المسلمة الهوية الضائعة .
- تاليف : الأستاذ الخليل النحوي . للأستاذ / محمد وجدى .
  - ١٧- دائرة معارف القرن العشرين .
- ١٨- الأدب المفرد: للإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .
  - ١٩- التفسير القرطبي للإمام القرطبي .
  - التفسير المراغي للإمام محمد مصطفي المراغي .
    - ٢١- حقيقة البهائية للأستاذ مصطفى محمود .
      - ٢٢- العهد الجديد الانجيل.
    - ٣٣- تاريخ الإسلام للدكتور /حسن ابراهيم حسن.
- ٢٤- كنتة الشرقيون ، تأليف ، بول مارتى تعريب ، محمد محمود ولد ودادى .

# المراجع الأجنبية:

- 1) A fulani-English Dictionary By F.W. Taylor, M.A.
- 2) Corpus of early Arabic sources for West African History.
- 3) A Thousand years of West African History. By J.F.Ade Ajayi and Iar Espie
- 4) The Tijaniyya Order. By Jamil M. Abun-nasr.
- 5) The Holy war of Umar Tal. By David Robinson.
- The Intellectual Origin of Sokoto Jihad.
   By Dr. Muhammed A. Khani.
- 7) Origins of the Fulani:brief Historical parading of conjectual History By Lukuman M. Saidu.
- 8) A Brief Biography of Amir al mu'minin Ahamd bn al-Shaikh Omar bn said – by anonymous writer, said to be his desciple who accompanied the Amir on his flight to Sokoto. (unpublished)
- 9) The Fall of the segu Cliphate And Turkulor Exodus: 1891–1903 By: Lukumanu Mohd. Saidu (unpublished).
- 10) The Encyclopeadia Africana Vol.I published in 1977 Director: Professor L.H. Ofosu Appiah.
- 11) Encyclopeadia Britanica.
- 12) History of West Africa.Volume One and Two By professor J.F.Ade Ajayi.
- 13) Power and diplomacy in Northen Nigeria.
- 14) Islam In West Africa By J.spencer Trimingham.
- 15) Dictionary of African Historical Biography.
  By Mark R. Lipschutz and R. Kent Rasmussen.

- 16) A Hausa English Dictionary English Hausa vacabulary By Rev. G.P. Bargery.
- 17) Inventaire de la Bibliotheque Umarienne de SegouBy : Noureddine Ghali Sidi Mohamed Mahibou et Louis Brenner.
- 18) Studies in the history of the Sokoto caliphate By Y.B. Usman.
- 19) Islam In Africa:
  By: Professor Nuru Alkali, Adamu Adamu, Dr. Awwal Yadudu,
  Dr. Rashid Motem and Haruna Saleh.
- 20) The Sokoto Caliphate. By Murrqy last ph.d.
- 21) Peoples and Empires of West Africa. By G.T. Stride B.A.dnd caroline 1 feka ph.D.
- 22) The Revolutionary years: West Africa Since 1800 A.D. By. J.B. Webster A.A.Boahen and Michael Tidy.
- 23) The Arabian Africa, By Ali Moahmmad Abdul Latif

## فهرس الأعلام

(1)

آدم/آداماوا:٥٤،٢٨،٠٣١،٥٨١،٥١٧، ابن خلدون:٣٤. . 444

أبا عثمان بن سعيد الدوكالي: ١٤٠.

ابادان : ۱٤٧.

أبدوكل: ۲۸۷.

أبدوري : ۱۲۹.

ابن الحاج عبد الفهام: ٨٢.

ابن رشیق: ۸۸،۸۳.

ابن السّباغ: ٩١.

ابن عباس : ۱۲۱.

ابن إسحق: ١٢٤.

ابن أرطو : ۱۷۰،۱٦٩،۱۲۹.

الابن الأكبر: ١٣٥.

ابن تيمية : ١٦٨.

ابن الحاج عمر: ١٨٢.

ابن عبد الله : ٢٣٣.

ابن نبي الله : ٣١٦.

ابن أمير المؤمنين:٣٧٢.

ابن المنذر: ٢٧٤.

ابن ماجه: ۳۰،۳۰۱،۲۹۹،۲۹۸.

ابن بطوطة: ۳۱٦،٤٢،٤٢،٤١٠٩.

ابن مسعود:۳۰۹،۲۹۷.

ابن الغازى:١٩١،٢٥.

ابن جابر:۲۰.

ابن سینا: ۲۱.

ابن. طفیل: ۲۲.

ابن رشد:۲۲

ابن مالك:١٥٨.

إبراهيم (عليه السلام)٢٨٤،٥٥.

إبراهيم الفولاني:٨٣.

إبراهيم موسى:١٦٣،١٦٢.

إبراهيم سورى:١٦٣،١٦٢.

إبراهيم أمير المدينة: ٣٧٩.

إبراهيم خليل: ٣٤١.

أبوبكر سي:(ح)

أبوبكر أحمد بن سعيد: ٢٧.

أبوبكر أسكيا داود: ٢٩.

أبوبكر الباكوم١٥٧،١٤٩،٨٢.

أبو بكر العتيق : ١١٥.

أبو بكر الأنصاري : ٢٩٦.

أبو بكل لوبّو: ١٠،٢٠٥،٢٠٢،٥٠١.

أبوبكر فلاته: ٣٢١.

أبوداود:۲۹۸،۷.

أبو دادى:٣١٨.

أبو لؤلؤ:٢٩٢.

أبو رومي:۲۱۳.

أبو القواط:٨٩.

أبو يوسف المقدسي :٣٠٩.

أبو سفيان: (ط)

أبو الحسن الشاذلي : ٢٣١.

أبى بكر بن يعقوب :٤٣.

أبي بكر الصديق ٢٩١٠.

أبي بكر الرّازي :٦٠.

أبى بكر أحمد بن سعيد:٢٨،٢٧،١٨.

أبى بكر محمد:٦٢.

أبي حامد الغزالي:١٦٨.

أبى معشر:٥٩.

أبى حنيفة: ١٢٤.

أبي طالب:١٤٧.

أبى شريح:١٨٠.

أبى القاسم القشيري: ٣٧٧،٢٣٤.

أبى معاوية:٢٧.

أبى قتيل: ٣٠٩.

أبى هريرة:۳۰۱،۳۰۰.

أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري:٢٦٨.

أبى الدرداء:٢٧٠.

أبى موسى الأشعرى:١٠٧.

بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى أبى العباس: ١٩٥،٤٠.

أحمد بامباه: ۲۲،۱۳۹ ،۱۶۳،۱۶۳،

. 4 7 7 7 7 1

أحمد بن بيلا:٧٧.

أحمد سار دونا:۷۷.

أحمد سكيرجي:٢٣٦.

أحمد سيكوتورى:٧٧.

أحمد بن فارتوا: ٨١.

أحمد بن عبدول: ۸۲.

أحمد الحاج:٧٨.

٥٧١،٢٥٢،٢٥٢،١٩٥٢، ١٣١،٧٣٠.

أحمد مو أحمد: ١٧٧،١٧٦،١٧٥،

٨٧٠٠١٨٩٠١٩٩١١١٨٨٠١٨٣٠١٨١٠١٧٨

1.7,7,7,0,7,7,7,7,7,

9.77.17,777.

أحمد بابا بن عقيت:۲۷،۲٤،۳،۲

100,91,71

أحمد المنصور الذهبي:۸۷،۲۷،۲

أحمد بن عمر جو الأمين: ٢٥.

أحمد بن عمر بن عقيت: ٩١.

أحمد بن محمد بن الأمين: ٩٩.

أحمد بن صالح: ٣٧١.

أحمد عمر الفوتي:٢١٠،٢٠٧،٢٠٣،

أحمد المداني: ٣٧٧.

أحمد حمّا بركي: ١٨١.

أحمد الحبيب بن محمد: ٢٣٤.

أحمد شوقى: ٣٦٦.

أحمد باه: ۲۳۹، ۲۳۸.

أحمد التجاني: ١٩٥،١٩،١٣٤،

V. Y. A. Y. P. Y. YYY Y. F. Y.

**۸77, 777.** 

أحمد القادياني: ٢٤٥

أحمد بيللي سال: ٢٣٨.

الأحمدية: ١٥٨،٢٥٢،٢٤٥،٢٤٤.

أحمد الأحسائي: ٢٤٧.

احمد (امادو الهدى): ٣١٢.

LEAL (IVala): AFT, OVY.

الأمين الكانيمي:١٥٥،٣.

أمينة أحمد التجاني: ٢٣٩.

الأمويين:٣٠.

أمريكا: ٧٥،٧٤،٦٥،٦٤،٥١.

أمير البحر:٦٣.

أمين جي:٧٧.

الأمة: ٣٣٦، ٩٣.

أمير المؤمنين: ١٨١،١٧٧،١٧٦،١١٥

, PX1, 1 P1, 7 + 7, 0 + 7, 1 Y P A X X 1 X 1 X 1

. ۳۷9 , ۳۷0 ۳۷۷ , ۳۷ % , ۳۷۳ , ۳۷۳ , ۳۷۳ ,

أميكان: ٣٧٥.

الأماني: ١٩٢.

الأدب: ۲۷، ۲۷، ۲۲۳.

أدباء: ١٨٩،١٥٤،١٤٠.

أديب:١٤٦.

أداو على:٢٣٨.

أدلار البائي: ٦٠.

إدورد بارون:۲۱۰،۱۹۱،۱۹۰،۲۸

(17,577,777,477,177,7777

. 779

إدريس ألوما:٨٧.

إمارة: ۳۷۱،۱۷۰،۱٦٩،۱٦٥،۱٥٧.

الإمام: ١٦٢، ١٦٢، ١٦٨٠.

الإمام مالك: ١٢٤.

الإمام المهدى: ٢٨٦،١٢١.

الإمامية: ١٨٥،١٧٦،١٨٠،١٧٦،

امبراطوریة:۱۲،۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱،۲۲۱،
۲۲۱،۸۲۱،۲۱،۲۱،۲۱۲،۲۲۱،
۱۳،۷۲۳،۰۲۳،۰۲۳،۰۲۳،۰۲۳،
۲۷۳.

إندجاى مصطفى: (ط)

اندو:۲۸۰.

أنس بن مالك:٢٦٨،٢٦٥.

إندار:۱۹۸.

الانصاري:٢٦٨.

أنجوبو:٣٥٧.

الإنجيل:٢٩٤،٢٩٣.

الأنبياء:٤٥،٩٧٢،٢٨٢،١٩٢،٠٣٠.

أنجلوديارا:١٤٠،١٥٠

إندونغا:٣٦.

الإنجليز: ۱۱۳،۹۳،۷٦،۲۲،٤٩،

.771,777,377.

إنطاكية: ٣٠١٢،٧٤.

انفاق الميسور:٣٢٥،٣٢٢،١٤١،٩٢٣.

إنخورو:۱۱۲.

إنغاز ارغومو:١١٢.

الإنسان/الإفريقي: ١٥٣،١٤٨،١٣٢،

PY(,\(\1\),\(\1\),\(\1\),\(\1\)

إلورين: ١٣٠،١١٤.

.770,777,777,377,077.

إسحق: ١٣٠.

الإسلامية:١٧٥،١٣٧.

الانتفاضات:١٣٧.

الأدارسة: ۸۷.

الأزهر:٦٤،٢٥.

أزواد:۱۵۷.

الأزرار:٢٣٦.

ألحسن بن حمد:١٦٩،٢٩.

الاسائى (الحسن مؤمن) ٢٨٩.

ألاندلس: ۲،۶۲،۶۷۲،۸۲۱،۲۹۲،

1.7.

أها سيلا: ١٩.

أهل السنة: ٢٩٦.

أهل الكتاب: ۲۷۸.

أهل البيت: ٣١٦،٢٩١،٢٣٢.

أهل الفضيل: ١٢١.

الأهلية: ١٤١.

أسماء نانا: ١٤٠،١٢١.

أسكيا الحاج محمد: ٤٧،٤٦،٢٢،٢١)

.117

أسماء سور:٢٢٥.

الإسكندراني: ٢٠.

اسانتی: ۲۲، ۳۲،۳۳۲ با ۱۰۱،۱۶۱، ۲۲۰.

الأسبانيون: ٩٤،٥٢١،٢٦١.

أسيا: ١٢٤.

الاستراتيجية: ٣٤٠.

أسكينوو: ٣٤٤.

الإسرائيليات: ١٢٤.

إسراغو:٣٤٧.

اکان:۳۳

أكسفورد:٦٢

الإكسير:٦٣

أكو: ٣٧١

الأساطر:٣١٧

الأقوام:١٥٣

أفلاطون التريقولي: ٦٠.

أنه : ۲۰۸،۳۰۷،

الإقطاعيين: ١٧٤.

الجان محمد بن عيد الله:١٠٨٠

الأطلسي:١٥٨.

الفا الزازى:٩٢.

الفا هاشم:۳۷۹،۳۷۸.

ألمانيا: ٥٢.

ألوما: ٨١.

إليز ابيت: ٥٠.

أولوبي: ٣٤٢.

الألفية: ١٥٨.

الأولياء:١٥٤،٢٨٢،٢٣٤.

اربى: ٨٠.

أرطوكيكالا:١٦٣.

أرطو ليرليما:١١٢.

الاراضى المقدسة: ١٩٠،١٨٨.

أرص الشايفية: ٣٢١.

الأرستوقر اطيين: ١٩٨.

أرشينارد: ٧٤٧،١٧٥ الأوراد: ٢٤٧،١٩٢.

الأوريى: ٣٨١.

اووسای بونسو: ۳۲،۳٤.

أوو:٣٣٠.

أوونا: ٣٧.

أو غوستين: ١٢٥.

الأوروبية:١١٥٥،٥٥١،٤٩،٤٨،١٥١،٩٥١،١،

140,145,44,45,140,14

. 37,117, . 87.

أوتوفون:٢٨٥.

أويو:١١٤.

إيمانويل كانط: ٦١.

أيان ايس:٣٢٣.

إيران:۲۹۲،۲٤۷،۲۲۸.

إيلى البروفسور: ١ ٣٧.

الأيير:٢٨٧.

اينيد:١٢٥.

ايداع النسخ:٩٩،٩٣.

إيطاليا: ٢٩.

ايفور ويلكس:٩٧.

الأصل: ٢١٣، ٣٢٢، ٣٢٤.

الأصوليون: ٣٢٢.

أصبول العدل: ١٢١.

الأشورية: ٢٨١.

الأنثر و بولوجية: ٣٢٥،٣٢٢.

الآثار:١٣٤،١٣٤،٢٣٣.

أغاسيد على: ٢٤٨، أغباندى: ٢٤.

أغدس:۳۲۱،۲۸۸،۹۳.

الأخضري: ٢٤١،٢٣٤،٨٢.

أحياء زنغو:١٣٤.

إحياء السنة: ١٤١،١٢٠.

أوداغست: ١،٥.

"بــا"

باباتو:٣٧،٣٦.

بابل:۳۰٤،۳۰۳،۲۹۹،۹۷

باه لوټو/باه:۲۰۲،۳،۲۰۲،۰۲،۰۲۱،

**.**777,777.

البابليون: ٩٤.

باسیل دیفید: ٤٤.

بال:۳۲،۱۳،۱۸،

البابية: ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦،

107,707.

باجومانغا: ۹ ۳۱۱،۳۲۱،۳۲۱.

بارث الرحالة: ٣١٧.

باریس:۳۲۳،۵۲۳.

باری/بری:۱۲۹،۱۳۷،۱۷٤،۱

AIT, PYT.

بسط القوائد: ١٣١.

براو : ١٤٥.

بدورى بن الأمين:٩٨.

برادى:١٣٦.

البردا:٢٤١.

البصرى:١٤٦.

البرباريس:٦٣.

برنيسا:١٤٨.

البرسيم:٦٣.

البرير: ۲٤١،١٥٦،٤٦،٤٥،٢١،٤، ٣٣٠.

براطو: ٣٥٨.

بحق رب الورى:١٤٧.

البكاي:۲۰۱،۱۹۱،۱۸۹،۱۷۷،۱۵۸

7.77.77.77.77.777.

البكرى: ۸۲،۳۰،۱۸.

بكونى : ٩٧.

اليحر الأحمر: ٣٢١،٣١٦،٣١٤.

بلوغ الأرب: ٩٣.

بلوغ الأماني : ١٩٥.

البشير / بشير : ۲۷۱٬۳۷۱،۲۹۷،۱۹۹

. 477

بشين أحمد الهندى: ٢٤٥.

البشروى: ٢٤٧.

البر تغاليون: ٣١٥،٧٥،٦٧،٥٠،٤٩،

. 779

البامبرا:۱۷۱،۱۷۰،۱۵۲،۱۷۰۱۲،۱۳۱

341,181,481,...,10.7,1117

. YO E

باماكو:٢٥٤،١٤.

باتریل هنکس: ٤٨.

بامبوى سنغهنا: ٥٤.

الباكستان: ٢٤٥.

بانى: ٢٠٦.

باوتشى: ١٣٠،١١٥،١١٤.

باوانفاتا: ۲،۱۰۹،۱۰۷،۱۰۹،

باو السلطان: ١٠٩،١٠٥.

بامغال:١٦٧.

باسو:۹۳۹،۳۳۸.

باندوق: ۲۸

بايرو:٧٧.

بلاد التكرور: ٣٣٠،٣٢٤،٣٢٢.

ىددا: ۲۷۱.

بريوو:٤٥٣.

برکی:۱۸۲.

البهائية: ٢٥١،٢٥٠،٢٤٧،٢٤٦،

YOY, IPY.

بهادر ان: ۲٤٩.

البيز نطيون: ٣٢٠،٦٦.

البستاني: ٠٦.

بندو/بندا:۸۰۳.

البرتوسى: ٢٢.

براما انغولو:١٤.

برلين:٢٨٥.

برايما: ١،١٤٣٠.

بر مندانا: ۳۲۱.

البروسيون: ٩٤.

بندامبندو: ٨٥٣.

بنی هومی:۸٥.

بنى أمية: ٣٢.

بنی إسرائيل:۳۱۹،۳۱۲،۳۰۳۱.

بنى الحمد:١٨٢.

بنی تمیم:۲۹۸.

بختنصر:۳۱۹،۳۰٤،۳۰۲.

البخارى:۲٦٨،١٠٠٠.

بلجيكا: ٧٥،٥٢.

بحيرة تشاد: ٢٢١.

بطليموس: ٠٦٠.

بسمارك أوتوفون: ٢٨٥.

بنتون: ١٤.

بنيغرا:٢٣٨،٢٠٩.

بورنو:۲،۳۲۱،۸۰،۱۳،۸۲،۸۳،۸۸۸،

107,112,117,111,97,19

197,19 ., 171,101

بور کینا فاسو:۲٤٣،٢٣٢،٣٧،١٥

بويلسا: ٣٧.

بوروما:٣٧.

بوغهري: ٠٤٠

بوندو:۱۸۷.

بولو:۳۲۷،۵۵۳.

بولاكو: • ٣٤.

البولندى: ٢٠.

البورق:٦٣.

بوسنيا: ٧٤.

بورجا يعقوب:٨٦.

يو لالا: ٩٨.

بوبايرو:١٢٩،١١٤.

البوزو: ۱۸۳،۱۷۱،۱۶۹، ۲۰۸،۲۰۰

. 784

بودى: ٥٥١.

بواشى:٢٤٣.

بوبو جو لاسو:٢٦٠،٢٤٣.

بونجاب: ٤٤٢.

بونابارت:٥٥٠.

بوطوال:٣١٨.

بورمي: ۲۷۷،۳۷۱.

بيلدو جو ماساسي: ١٤.

بيرو ولاته: ٢٥.

تامیس:۷٦.

التتر:١٦٠

تابين كواتو: ١١١.

التائية: ٤٤١.

تشاريس كاردينال لافيجيراك: ٢٨:

تشارد: ۱۱۳،۱۱۲،۸۹،۸۸،۸٤،۸۱۱۳،۱۱.

تاككو:٥٦٦.

تبشير الأمة الحمدية:١٠٩.

تحذير الإخوان:٣٠٠.

التكرور: ۳۱۹،۲۲۷،۲۷،۲۷،۲۲۰،۳۱۹

. 474,374.

تنبيه الفهيم: ٣٠٩.

تنبيه الإخوان:١٥٢،١٢٠.

تنوجب: ٢٤٣.

تتبکتو:۲۲،۲۰،۱۵،۱٤،۱۲،۳،۲،

77,37,07,47,87,53,73,73,7

197,189,140,101,107,91,79

1.717.719.71.17171777.

تيجان:١٤٨.

التحانية: ۲۱۰،۱۹۵،۱۹٤،۱۷۸،۱۵۹

. 471, 737, 177.

تذكرة المسترشدين:۲۲۰۲۱۳،۲۲۲۸.

تذكرة الغافلين: ٢٢٥.

التذكرة القرطبية: ٢٩٦.

البيالي مخلوف:٢٥.

بيتي العمري: ١،٤٠٤.

البيضان: ٢٤.

بریطانیا: ۲۰۷،۱۸۹،۱۳۷،۷۰،۵۲،

NOYSIFY.

بيكون: ٦٢.

بیرنین:۸۹.

بیجاروهسکت:۹۳.

بيدو الكباوى:٩٨.

بینوی: ۱۱٤.

بینین: ۳۲۱،۱۳۳،۱۱٤.

بيان وجوب الهجرة: ١٢١.

بيان البدعة:١٢٠.

البيان العربي: ٢٤٩.

بيساندوغو:٢٦٠،٢٥٨،٢٥٣.

بيروز:٥٥٥.

بيت المقدس: ۳۷۳،۳۰٥،۳۰۳،۳۷۳،۳۷۳.

البير:٣١٧.

بيساو:٣٦٨.

بيسر ابي/بيسر اطو:٣٣٩،٣٣٨.

بغامي كلفو: ١٣٠.

الت!

تاج الدين: ۸۹.

تاتا تورو: ۱۹۹.

ثوبان:۲۸.

الثقافية:١٢٨،١٢٥.

**"**="

جاننكى: ١٨٧.

جامبيا: ۲۸۹،۲۸۹.

جاو مبي: ۲،۳٤١،۳٤١.

جام: ٥٥٩.

جارورى: ٢٣٢.

جاموسا: ١٤٨.

جارو توبى: ٣٤٤.

الجنزتي ألحسن: ٩٢.

جبریل بن عمر:۲۹۷،۹۸.

الجهاد: ۲۱۷،۱۷۲.

الجملة المختصرة: ٩١.

جمل مختارة: ۸۹.

الجزء الشرقي:١١٥.

الجزء الغربي: ٢٤٥،١٣٠،١١٤.

الجزارون:٣٤٣.

جنة:٥٢١٨،٢١٥.

جهينة:۳۱۹،۲۹۷.

الجزيرة العربية: ٣٢٠،٣١٩.

جمورى: ٣٣٢.

الجنس الفولاني/الأوروبي: ٢٠١،٢٠٠،

 $\Gamma$ 

التيارات:١٦٨.

التزاختي: ٩١.

تخوم: ۸٤.

التركيا: ٨١.

تراكى:١٣٦.

الترمذي: ۲۹۹.

تشيروما:١٣٥.

تشرنوبيلا:۲۰٥،۹۲.

توماس اكويناس: ٦٢،٦١.

توتوغرى: ٣٤.

التوحيد: ١٨٨،١٥٨،١٤٠.

التوكل: ١٤٠.

التوميو:٢٠٥،١٨٣.

التوروط/بي:٣٣٥،٣٣٠،١٨٦.

تونس:۸۸.

تونديون: ١٥.

تورنار:١٢٧.

توغو:٥٤٥.

تشوفى: ٥٥٩.

تشيطو: ٣٨.

تششنيطو: ٣٤٢،٣٢٩.

تريمنجهام: ٣٣٠.

الث

ثمود: ٥٩١.

ثرياق: ٢٤٤.

جود الأمين: ٢٥.

جورج:۳۲۲،۳۱۹،۱۲۵،۷۲،۳۲۲.

جون تشاؤلستون: ٦٨.

الجوزاء:٦٣.

جون الاول:٥٠.

جونسودو:٣٦٢،٣٦١،٤٣٦،

جونغللي: ٣٥٦،٣٥٩،٣٧٥،٣٥٦.

جوسيف دانكواه: ٣٣.

جورطو:۳۸۱،۳۸۰.

الجنرال لويس أرشيناد:٣٧٥.

الجنرال فيدارب لويس:١٩٩،٧٢.

الجنر ال جوريف جاليني: ٣٧٤.

الجز ائر:۲۳۲،۱۸۰،۸۹،۸۲،۷۷،۷٤

377,737,777,777,777.

جذوة الأنوار:١٥٨.

جريدة "المسلمون":٣٧٨.

جرما/زبرما:٣٦.

جرارد الكرموني:٦٠.

الجغرافيون العرب:٣٣٠.

جغرابي:٢٠٦.

جغنكو: ١٩٢،١٩١.

جعفر بن أبي طالب: ٣٢٢،٣٢١.

"ح"

حامد نور الدين: ٣٧٩.

جلانكادا،۱۹۷،

جلاندو ديوف: ٢٤٢.

جللو: ۳۲۹،۳۲۸،۱٦۹.

الجنوب: ١١٤.

الجنوب الغربي: ٢٤٥،١٣٠،١١٤.

الجنوب الشرقى: ١٣٠.

جنوب الصحراء:٣٦٨،٣٤٥،٣١٤،١٧٥.

جسم الانسان: ۲۸۰.

جفينة: ۲۹۲.

جي.ف.أدي:٣٢٣.

جنجودو:٥٥٨.

جیلمی اومی: ۸۰.

جینی:۱۷٤،۱۷۰،۱٥٦،۲٤،۱٥.

جيو/جبكيل:٣٥٩،٣٥٦.

الجيش:١٣٧.

جيوب: ٣٣٠.

جو اد: ۲٤٧.

جو هرة الكمال:١٩٥.

جوربيل:۲۸۷،۲۳۰،۷۳٥.

جوطوما:٣٥.

جواهر المعاني:۲۳۲،۲۳۳،۱۹۵،۲۳۲،۲۳۲،

. 473377.

جو لا:۲٥٣،۹۷.

جوو تغول: ٣٤٦.

خاسو:۱۸۷.

الخلافة: ١٣٣،١٣٦ن ١٣٣١ ١٣٣١

.12.,179,177,177,170,172

. ۲77, ۲ . 1, 197, 191

الخليل النحوى: ٨٤.

الخزرجي الاندلسي:٢٩٦.

الخليفة مي إدريس ألوما: ٨٧.

الخزاعي أبي شريح:١٨٠.

الخوارزمي:٢٠،٥٢.

خديجة أحمد التجاني: ٢٣٩.

" 3

الدالية: ٢٤٢.

الدّجال: ١١٣.

الدانمار كيون: ٩٤.

داهومی: ۲۸٤.

داتو:۸۱۳.

دارتاغو: ۲۸۰،۳٤٠.

دادو:۸۰۳.

داباكالا:۲۲۰.

داکی: ۲۰۶.

دانيال ديفو: ٢٢.

دار الكتب المصرية:٩٣.

حامد محمد ماني: ٨٠.

الحارث:۲۹۸.

حبل: ٦٣.

الحدادون: ١٤٣،١٣٥.

الحجاج: ١٤٦.

الحجاز:۱۷۸،۹۵،۹۲،۸۸،۲۳

الحبشة: ٣١٦، ٦٦.

حى بن يقظان: ٦٢.

حيدر: ٣٢١.

حمدالله: ۱۸۲،۱۷۱،۱۷۲،۱۷۲،۱۷۸۱

. TYO, Y . 9, Y . A

حبيب الله: ٢١٠،٨٤.

حسن الجبرتي:٩٢.

حصن الأفهام: ١٤١.

حسب المسك: ٦٣.

حسين/الزيدان:٣٧٨،٣١٧.

لحسّاني:٢٣٣.

الحرم النبوى:٣٧٨.

حماه الله: ٢٤٣،٢٤١،٣٤٢.

الحضارة اليونانية:١٢٥.

الحكام والملوك: ٣١٥.

حذيفة: ٣٠٢،٣٠٠،٢٩٦.

ديبو:٢٠٧.

دنغرای:۳۷٥،۱۹٦،۱۹۲،۵۷۳.

الدّنيا:۲۱۸،۲۱٦.

الدّيان:۲۱۸،۲۱٦.

الدر قاوى: ٢٣.

n 3n

ذو القرنين:٣٠٦.

ذنب الدجاجة: ٦٣.

" ,"

رانو بيرام:٩١،٩٠٠.

الرائية:١٤٢.

رابح زبير:١١٣.

رحمة بللو/منصور:٣٧٣،١٩٤،١١٣٣.

الرمة/الرماه:١٧٠،١٦٩.

الراشدون: ٢٣٦.

الرِّثاء:١٤٠.

الراين:٧٦.

روبيا:٣١٨.

روبرت بارك:١٢٦.

روبینسون: ۲۲.

روجر بیکون: ۲۱.

الرونزى:٧٧.

الروحاني:٣١٨.

الروائي:١٢٦،١٢٥.

ر و اندو :٣٦٣.

الدباغون:٣٤٣.

دبّو موطو:۳۹٤،۳۲۳،۳٥٩.

داو ترو:۱۱۳.

دوائر المعارف: ٣٠٥،١٢٤.

داور ۱۳۰،۹۰:۱۳۰،

دوتى: ٣١٩.

دودو:۱۱.

دو غامبا: ۳۸.

دوناما: ۸۸،۸۸.

الدوغون: ۲۰۹،۱۷۱.

دوغرای:۱۳۵.

دورى:٥٥٣.

دمبا:۲۵۷.

دمشق: ۲۹۲،۲۱۰.

دمغرام: ۳۲۱،۲۳۸.

دکار :۲۸٤.

دیجیل:۱۰۹،۱۰٤،۱۰۳،۹٤.

دیندی:۱۱۰.

دى كوفيدو:١٢٥.

دیکو :۳٥٧،۳۲۸.

ديماغو :۳۳۳، ۳۳۳. ۳٥٥، ۳٥٥.

ديندير اغو: ٣٣٩.

ديمي:٥٥٥.

دیکر ابی: ۳٤٦.

دیکیر ی:۳٦۲.

رونفا:۸۸.

رومانی: ۳۲۲،۳۰٤،۳۰۲،۲٤٤،۱۲٥.

رومية:٣٢٢.

الرّفاعية: ٢٧١.

رماح حزب الرحيم: ٢٢٤،١٩٢،١٩٠.

روندی سیرو:۱۶۸.

رببنی کای:۷۳.

ریمبی:۳٤۲،۳۳٦،۳۳۳،۳۳۳.

رينشارد وومول:٥٢.

رمضان: ۲۰۱۱.

ريكة: ٨٤.

"ز"

"زأ" البربرية: ١٥،٤٠.

زاوزاو:۳۷٦،۱۲۹،۱۱۲،۸۸.

زبير رحمة منصور:١١٣.

زبرما/جرما:٣٦.

زید:۱۰۲.

زيدان السلطان احمد: ٢٧.

زيتى:٩٠.

زوال الحيرة:٢٣٦.

الزّهد:۲۷۰،۱٤۷.

زرقتبانا: ٠٤.

الزرافة:٦٣.

زاكى:١٢٩.

الزنجي:٣٢٤.

زنفرا:۱۰۰

زرادشتيون:۲۹۲.

زغها: ١٤٠

"س"

سافانا: ۱۷

سانکوری:۲۷،۲٥،۲٤.

السامورى تورى: ۲،۲٥٤،۲٥٣،۲٥٢،۳۸

, ۲71, ۲0, 177.

ساروتومى:٨٨.

ساروا:١٢٥.

سامبودمسا: ٢٩١.

سانسندنغ: ۹۹۱،۲۰۶.

سامبا:۳٥٧.

ساجو:٥٧٧.

سامبا لييلي: ٢٣٨.

ساحل الذهب:٢٤٦.

ساحل العاج: ٢٦٠، ٢٤٢.

· السهل:۱۳۳،۱۲۸

سور باجو:۳۵۳،۳٤۷.

سویس:۱۲۵.

السوريانية:٧٤٧.

سوفا:٥٥٢.

السومني: ۲۸.

سوداطو: ٣٦٤.

سوما غرور :٦٠

سوندياتا: ۲،۹،۱۹،۳۹.

سون دينكورو:١٥٠

السيوطى: ٢٠٧،٣٠٦.

السننكي:١٦٥،١٧،١٥،٦،٥،١، ١٦٩.

السويديون: ٩٤.

السويس: ١٨٤.

. سوجو:١٠٣٠

السودان: ۲۸،۳۸۱، ۱۸،۵۸۱،۲۸۱۷۸۱

٠١٧١،١٤٣،١١٣،٩٤،٩٣،٨٩،٨٨

11111111111111111111111111111111

PP() + + Y) ( + Y) ( Y + Y) ( | Y Y Y Y )

007,177,117,0017,1177,177,

.770,7773,377,077.

سيغو:۱۷۸،۱۳،۱۳،۱۷،۱۳،۱۷۸،۱۳

.470,475,401

السنغال: ۳،۲،۲،۲،۲،۲،۲،۲۲،۲۷،۳۷،

XYY, PYY, 3 Y, 1 3 Y, Y 3 Y, YOY,

· 77, 737, AFT, 3 Y7, AY7.

سی بامبا:۱۰.

سیتی:۳۷.

سيدى المختار الكونتي:٨٤،٧٦،٣

101111111111111111111111111111111111

سيد الأنام: ١٠٨.

سيدى يحيى السقادلي: ٢٣.

سيدى عبد الرحمن التنيمي:٢٣.

سیدی عمر ۱۵۸۰

سيدى أحمد البكاي:١٥٨.

سيوف السعيد: ٢٢٥.

سيسالا:۲۲،۷۳،۸۳۰.

سيرجون:٠٥٠

سيروني:١٢٥.

السيرى:١٨٧،٦٧،٣٣.

السرد التاريخي: ١٣٩.

السيف القاطع: ١٦٠.

سيغاسو:٢٥٤،٢٥٤.

سيخيري: ٢٥٤.

سیسی: ۳۲۹،۳۲۹.

سبّى: ٣٤٢.

سير اليون:۲۳۸،۲۵۷،۲۵۷،۲۵۲،۲۰۲۲

السيرة النبوية: ١٥٨،١٢٤.

السيفاو ١:٥٨،٨٨.

سیف بن ذی پزن:۸۰.

سيرفانينيس:١٢٥.

سيغلى: ٣٤.

سلیمان/بال:۱٦٥،١٦٢،١٢٩،٤٠،١٣

. 477, 77.7

السلطان العثماني: ٨٧.

السلطان/أبوبكر:٥١١٩٤،١٨٩،١٣٨،١١٥

.719,97

سلطان غوبير:١٠٧.

السلطان السعدى: ٨٧.

سنّى على:٤٥،٢٥.

سینیغامبیا:۱۸۵،۲٦.

سنغهنا: • ٤.

سنغور:٧٣.

السنوسية: ٢٨٨،٧١.

سنت لويس:۲۱۲.

السنة: ۲۲۰،۲۲۳،۱۷٤.

السعودية: ٣٧٩.

السعديين: ۲،۹،۲،۷،۶۷.

سعيد تال:١٨٨.

سركن/زنغو:١٣٥٠م

السفياني: ٢٩٦.

السفهاني: ۲۹۷، ۳۰۰.

السفساري:٢٣٦.

سفينة السعادة: ٢٢٤.

السلاسل القادرية: ١٥٩.

اش"

الشام: ۳۰۰،۳۲.

شاجو:٥٥٤.

شافو: ۲۲۳.

شهاب الدين: ٠٤.

الشعوب الافريقية: ٣٧٠.

الشعب الراعي: ٣١٩.

شعيب بن صالح: ۲۹۸.

الشعر:١٥٤،١٤٧.

الشعبية: ١٣٧.

الشيعة:٢٩٢.

شمال السنغال:٣٢٣.

شرق إفريقيا:٣١٦.

الشمال الإفريقي: ١٣٢،.١٢٨،١٢١،

. 71 2, 7 2 7, 3 1 7,

الشمال الغربي: ٣٢٤.

الشريف: ٣٧٨.

الشرقية: ١٣١.

الشريعة: ١٤١.

الشرطة:١٣٨.

شفاء الربا في تحرير فقهاء اليوربا: ٩٢.

الشير ازى:٢٤٨،٢٤٧.

الشمس: ٢٤٨.

الشخصيات التاريخية:١٥٣.

شيهو:١١٣.

شرح المقصود والممدود:١٥٨.

"ص"

الصالح عمر بن عبد العزيز:٣١.

صلاح الدين الأيوبي:٧٦.

صلاة الفاتح: ١٩٥.

الصحراء:٨٠١،٦١٦،٣٢٠،٣٢،٣٢٠

. 777, 777

صنهاجة: ۱۲۸،۸٤،۲،٤.

صوكتو:۱۱۳،۱۱۲،۹۵،۷٤،٤٧،۳)،

011,171,771,771,171,171,

(171,177,1771,071,771,171)

(101,107,120,122,127,12.

X71,, P1,1P1, P17,7Y7,7Y7,

. TV E

صونغای: ۲،۹،۱۲،۹۲۱،۲۲۲،۱۳،۱۲۲،۹۱۱،

.177,179,107,97,27,27,20

.YOY

الصنوفى: ١٩٠،١٨٩،١٨٨،١٤٤،١٤٠

391,091,117,777, 177,177,

, ۲۸۲, ۲۷۳, ۲۳٤, ۲۳۳

الصومالية: ٣٨١.

صفية بنت جعفر أبيطالب:٣٢٢،٣٢١.

الصرف الوردىفي أخبار الإمام

المهدى: ٣٠٩

صحيح البخارى: ٣٠٩،١٧٩.

الصينية: ٢٠،٠٦٠.

اض ا

ضياء كوسوى: ٤٤.

'ط"

الطاوسي: ١٤٨.

الطاغوت: ١٧٤،٧٤.

الطاهر: ۳۷۲،۳۷۰،۸۳.

طبرية:٣٠٠.

الطبالين:١٣٥.

الطبا طبائي: ٢٤٧.

الطيب عبد الرحيم محمد: ٣٢٢،٣١٩.

الطوارق: ۳۱۰،۱۸۹،۱۷۲،۱٥۸،۹۹۹.

طوبا: ۲۳۹.

طور سيناء: ٣٢٠.

طن مرينا: ٩١.

طريق الحق: ٢٢٩.

الطريقة التجانية:٢٣٧.

طرابلس: ۸۰.

طلحت: ۳۷۷،۳۷۲.

طليطلة: ٦١.

عائشة: ٣٧٣،١٧٩.

عادل عمر التركي: ٣٧٩.

العاشوراء:٣٣٧.

العاهل: ٣٧٨،٣١٩.

عبد الله فورى:۱۰۱،۱۰۰،۹۹،۹۳

7.1,011,171,171,171,111.

عبد الله بن ياسين:٦.

عبد الله ابن سبأ: ٢٩١.

عيدول:١٨٧.

العبدلاوى: ٢٣٥.

عبد الرحمن السعدى:٢٨.

عبد الرحمن ابن خلدون:١٢٣،٤٣.

عبد الرحمن الأخضرى: ٨٢.

عبد الرحمن بن حبيب: ٨٤.

عبد الرحمن سوقيتي: ٩١.

عبد الرحمن الجبرتي: ٩٢.

عبد الرحمن السيوطي: ٣٠٩.

عبد الرحمن بن حمّاد:٩٨.

عبد الرحمن نيار:٢٤٦.

العجمية: ١٣٠٠.

عباس:۲۹۷،۲۳۹.

عبد العزيز إبراهيم: ٣٧٩.

عبيدة بن عقبة: ٨٤.

عبد القيس:٣٢٦.

عبد القادر/الجيلاني:١٠٩،١٠٨،

054,741,741,741,141,1877

. 44.

عبد العليم/العظيم: ١٣٠.

العباد: ١٥١،١٥٠.

العبيد: ١٥١.

عبد الكريم:١٥١.

عبد الستلام: ١٨١.

عثمان بن عفان:۸۳.

عثمان دان فودی: ۹۳،۸۲،۷٦،۳،۱

.1. 7.1. .. . 99, 9 1, 9 7, 9 7, 9 2

311,2411,111,111,111,271,

177,177,177,177,177,171,

11501157115711511151177

. 179, 171, 100, 121, 127, 127

391,,77,707,707,907,00,77

عثمان بامنداهش: ١٩.

عثمان تورودو: ۳۲۱.

العثمانية: ٧٨، ١٩١، ١٩١، ١٩١، ٢٠، ٢٧، ٣٧

.777,772.

العاقب: ٤٨.

عقيت أندق:٩١،٢٥،٢٤.

العراق:٨٨.

عقبة بن نافع:۳۱۹،۳۱۸،۸۳،۳٥،

.77,777,7777.

عقبة بن عامر:٣٢٠.

عقبة الجهيني:٣٢٠.

عقبة الهندى: ٣٢٠.

على مهدى:۲۹۲.

على تأقيت السومني: ٨٢.

على غاجي: ٨٩.

على بابا:١١٥.

على محمد براو: ١٤٥.

على بن الحسن بن على: ٢٧٤،١٤٧، ٢٩٥.

علی مونزو ویتلا:۲۰۳،۱۹۹،۱۷۸، ۲۰۲،۵،۲۰۶.

على حر ازم: ۲۸۲،۲۳۳،۱۹۵،۱۹۲

على محمد البكرى:٢٣٦.

على غردو: ٣٢١.

على محمد الشير از ی:۲۵۰،۲٤۹،۲٤۸، ۲٥۰،

العرب: ۲۸۰،۳۲۰،۳۱۲،۳۲۰،۳۸۰.

عربيا:۲۰۷.

عروة ابن محمد:۳۰۰.

العصر العباس:١٢٤.

العصور الذهبية:١٢٥.

عمر بن عثمان:۸۲.

عمر الفوتي: ١٤٣،٩٤،٨٤،٧٦،٧٢،

۲۸۱٬۵۸۱٬۷۸۱٬۸۸۱٬۴۸۱

197,197,190,197,147,191

T+73V+73A+73P+73+1731173

717,717,317,377,777,777,

707,307,907507,317,017,

. ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٧.

عمر بن الخطاب:۲۹٥،۲۹۲،۸۳.

عمرو بن العاصى:٨٣.

عمر الأمين:١١٣.

عمر سیدنا:۳۱۸.

عمر ناکرکی:۱۵۲،۱٤۸،۱٤۷،۱٤٦،۱٥۲،۱۵۳،

عمرة:١٧٩.

عمر عبد الرحمن عتيق:٣٧٦.

عمر تشيرنو بايلا:۲۰۲،۲۰۰،۲۰۰

عمر الفلاتة: ٣٧٩.

عمر الشيخ ولد: ٢٢٩.

عمر بن عنبة:۲۸۰.

عمر درداو: ۳۲۱.

العمرى: ٢١٠،٤٠،٢٠،١٩.

العصير: ٣٢٩،٣٢٢،٣١٤.

العساكر:١٣٧.

العشرينيات: ٩٨.

العشائر: ٣٤٠،٣٢٨.

عيد المغلل: ٢٤٠.

عين جالوت: ٧٤.

عين مادى: ٢٣٤.

عیسی بن مریم:۲۹۱،۲۲،۱۲۵،۲۲۲،۲۹۲، ۳۲۲،۲۹۲،۲۹۹،۲۹۹،۲۹۲،۲۹۲.

العنصر: ٣٣٢.

"غ"

غانا: ١،٥،٢،٨١،١٣،٢٣،٣٣،٤٣، ٨٣،٣٣،،٤،٣٢١،٧٣١،٤٤١،٥٤١، ٢٤١،٧٤١،٢٥١،٨٣٢،٢٤٢،،٢٢،

غالو نكوبي:٣٤٢.

غامبيا: ۲۸۹،۱۹۱.

غابات نائية:٣١٧.

غاو:۱٥٨،٤٥،٣٩،١٧٠.

الغابون: ٢٤٠.

غینیا: ۱۸۰،۱۳۲،۱۹۵،۱۲۲،۱۹۸،۳

191,791,977,177,087,077.

غيطال: ٥٥٩.

غيطاطو: ١٣١.

غیمی:۳۷٦.

غمبلا: ٢١٠.

غمباسوخو:١٩٧.

الغزاة: ١٤٨.

غزاری:۳۷،۳٦.

غربب إفريقيا:٩٦،٩٥،٩٤،٩،٩٦،٩٥،٩٦،٩،

,171,17,177,177,171,171,

171177117311131100111011

Palithliov(1) XV(1) XV(1) XV(1)

,194,197,194,794,794,

 $TYY_1 \land YY_1 \land YYY_1 \end{cases} YYY_1 \lor YYY_1$ 

137,337,737,707,707,757,

V+71(17,717,317,017,17,77,

· 77,7777, · 77,577,777,777,137,

. ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٥

غربينوبي:٥٤٣.

غرناطة:٥٥.

غرونشى:٣٨،٣٧،٣٦.

غومبا: ٢٣١.

غوبر:۱۰۱،۱۰۰،۳۷۳.

غورتالو:٣٤٧.

غوركو موطو:۳۹۲۱،۳۹۰،۳۹٤،۳۹۱.

غوانجا: ٣٧،٣٤.

غواندو:١٣١،١١٥.

غواني مختار:۱۲۹،۱۱۳،۱۱۲.

غوامبي: ١٢،١١٤.

فاتحة الكتاب:٢٤٦،١٥٨.

فاطمة/الزهراء:٢٤٨،٢٤٦، (ح)،٠٠٠،

1.77,.17,517,177,077.

فارسية:٢٥٠.

فامانيفول: ١٩١.

فار ما:۱۷۸.

الفار ايي: ٦١.

فأغمات: ١٨٤.

فاس:۳۲،۲۳۲،۲۳۲،۲۳۲،۲۳۲

. 7 £ A

الفتح الرّبانّي: ٢٢٩.

فتح الغيب: ٢٢٩.

فتح الوهاب:١٥٨.

فتحى المصرى:٣٠٧،١٠٣.

الفتاش: ۲۸.

الفشتالي: ١٨.

فرانكو الكوبر غاني: ٦١.

الفرغاني: ٢٠.

الفرق: ١٢١.

فزان:۱۹۰،۱۱۳،۸۸

الفلاسفة: ١٥٤:

فلسطين: ٢٩٩.

فلس: ۲۳.

الفلكية: ٩٢.

الفقر اء:١٥٣.

الفكر الإسلامي:١٤٧.

الفكر الصوفي:١٥٩.

فساغو:۳۳۹،۳۳۸.

فرنسیس/بیکون:۲۹،٦۸،٦٢.

فرانسيسكو غوميز:١٢٥.

فش:۱۸۹،۱٤٦.

الفطون: ٩٠٣.

الفنسو العاشر:٦٠.

فنيجو :٥٥٨.

الفقه المالكي: ١٥٨،١٣٩،١٢٤،٩١،

.144

الفرنسيون: ۱۱۳،۷۳،۷۲،٦٤،٥٢،٤٩،

(17,717,777,137,737,737,

VOY, AOY, OAY, PAY, YIM, OIM,

الفولانية: ۳۲،۳۱،۱۷،۱۲،۱۷،۱۳،۳۱،۳۱، ۳٤،۳۱،۱۷،۱۲،۱۵،

۱۱۷٤،۱۲۳،۱٦٥،۱٦٣،۱٦۲،۱٥٨

۵۷۱،۲۷۱،۲۸۱،۵۸۱،۸۸۱،۹۶۱،

,419,417,617,617,617,6

/ **/** ۲۲,۲۲۲,377,۷۲۲,۸۲۳,۳۲۱

, T { Y, T { 0, T { 2, T { 1, T Y 0, T Y } }

የ ነገነ ነገለ

فوتا:۱۸۵،۱۹۷،۹۷،۲۱،۵۲۱،۵۸۱،

781,181,781,881,,,71,777,

777, 707, PAY, 717, A17, P17,

فوزية العبد: (ح)

فولتا العليا:٢٤٣.

فوغمبا:١٦٢

فيجيليوس:١٢٥.

فيجيل:١٢٥.

فيلا: ٢٢١.

فیدیهربی:۱۹۹.

ان ا

قادیان: ۲۰۲،۲٤٥،۲٤٤.

القاهرة: ١٨٣.

القارة الإفريقية: ٢ ٣٦٨،٣٢٦،٣١.

القادرية:۸۰۱،۱۲،۱۵۸،۳۳۲،۲۳۲

قادة الدين: ١٤٠.

PYY, I YY, AAY.

القبيلة: ١٦ ، ١٦ ، ١٨ ، ٣٣ ، ٥٣٣ ، ٨٣٣ .

القرآن الكريم:١٨٣،١٨٠،١٧٦،

AX'i,oP(i,AP(i,YYY,3TY,iTTY)

. ۲۹۳, ۲۷۹, ۲۷۲, ۳۲۲.

القدس: ۲۱۱،۷٤.

قدماء المصربين: ٣١٦.

القطبانية: ٢٨٤،٢٨٣.

قرطبة: ٩٥،١٠٥٠.

القيروان:٨٣.

القير اط:٦٣.

القيثار:٦٣.

قریش:۲۹۸.

قيصر:٣٠٤،٢٠٣.

القسطنطينية: ۳۰۰۵،۳۰۵،۳۰۰.

قوقى: ٢٣٩.

القوات الاستعمارية: ٣٧٧،٣٧١.

"\_\_\_\_"

کانم: ۱۹۳،۰،۱۹۳.

کانو:۲۰۰۲،۰۸،۲۸،۹۸،۱۹،۰۱۱

171,031,131,707.

کندی: ۱۹۱.

كارطة:۱۹۷،۱۲،۱۵،۱۲

كايال: ١٦٧.

کاتسینا:۲۰۲۰،۲۲،۸۸،۶۷، کاتسینا

.1201191110117

كلابيرتون هرف: ٣١٩.

کار دانوس: ۲۱.

كلك: ٢٢١.

الكافور:٦٣.

الكاميرون: ٣٦٨،٣٢٩،٣٢١،١١٤، ٣٧٣.

کاری هوامی: ۸۰.

کاز اما نص:۲۸۹،۲۸۸.

کان: ۳۳۱.

كالهادى: ٣٣٤.

کاوطو: ۳۰۹.

الكاثو ليكية: ٠ ٦٨،٦٧،٥٠.

کوبیر نیکوس:۲۰.

کو کو :۱۸.

کو لا: ۳۳۲، ۱۵۱، ۲۵۱، ۱۵۲،

کونج:۲۲۰.

کونتة: ۲۲۹،۲۰۰۱۸۰،۱۷٥.

کونتوس:٥٢٥.

كونّى:٩٧.

كولبر بالى:١٥،١٤،١٢.

كوكيا: ٥٤.

كورتوغوجي:٣٤٧.

كونغورو:٣٥٣.

كومبا:٥٧٧.

کو ڏو:۸٥٣.

كورسطو:٥٥٩.

كوطنشارا:٣٣٧.

كولى: ٤٤٣.

كو ينغيل: ٣٨١.

الكونغو:٥٨٥.

كوما دوغو:٢٥٣.

الكولونيل كاي: ١٩١.

كومبي صالح: ٥،١.

الكوكب الوقاد:١٥٨.

الكوفة: ٢٩٧.

كوسوفو: ٧٤.

الكحول: ١٣٣،٦٣.

الكهنة: ١٩٧.

كتاغون:١٢٩،١١٥.

الكتاب: ٢٤٨، ٢٢٥، ٢٢٤. ٣٢٣.

الكتيبة: ٢٠٧.

كنكان: ۱۹۱،۳۰۲،۶۰۲.

كنز الأولاد: ٣٢١،٣١٩.

كنريك: ٦٨.

كياوا: ١٤١.

كيليا: ١٢٧.

کييجو:٥٩٩.

كيتي كراتشى:١٤٦.

كربلاء:٧٤٧.

کروماری: ۱۹۹.

كرموسنتانا:١٨٨.

کر امیل: ٦٣.

كشف النقاب:١٥٨.

الكفرة: ١٧٣.

كعب الأحبار:٢٩٢.

کیبی: ۱۰۳،۲۱.

كنيسة الذهب:٣٠٣.

كينيد وغو:٢٥٤.

""

لابي: ١٩٢.

لاميطو:١٦٤،١٣٣.

اللاتيني:٥٢١،٣٨١،٣٨١٨٣٨.

لاسين:٥٧.

لامين:۲٤۲،۱۱۳،۷۳

اللازم: ٢٣٥.

اللايون:٧٧.

لبتاكو:١١٥.

لورد لوجارد:۷۰.

لوكوجا:٣٧٧.

لوقا: ۲۹۲.

لویس:۲۷،۱۲۷.

ليبيريا: ۲٦۱،۲٦٠.

لىمبيلى:٧٧.

ليمن:٣٢٠.

ليبيا: ۲۲۰.

ليجون:٥٤٥.

لمبيطيل: ٣٥٦.

'م

ماء العينين محمد فاضل: ٢٨٧.

مالي: ١٩١١، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ١٩١

٧٢ ، ٤ ، ١٩٨ ، ١٨٥ ، ١٨٠ ، ١٧٧ ، ١٦٧

. 47 5

ماسینا:۲۱،۱۵،۱۳،۱۲،۷۷،

101,101,101,171,111,111,

(197,1971,797,197,197,197,

مودبّو:۱۹۲،۱۸۲،۱۲۲،۱۲۹،۷۷،۲۳۳ ۳۷۳.

موسى بن ميمون: ٦٢.

موسى جوكوللي:٣٧٢،٩٧.

موس موس: ۳۰۹.

مونزويتلا:٢٠٦.

مولود فال:١٨٨.

مورفولوجي:١٣٧.

المواشى: ٢٥٦.

مورى أوليسيس:٢٥٣.

المجوس: ٢٩٢.

محمد باباتو: ٣٨.

محمد عبد الله: ٩.

محمد بیللی: ۳۷۲،۲۳۸،۱۹۳،۱٤٤.

محمد بن سيدى المختار الكونتي:١٨٩.

محمد إدريس: (ط)

محمد المغيلي التلمساني: ۸۹،۳،۲،۱،

19,101,171.

محمد أحمد التزختي: ٢٥.

محمد عقيت:۲۷.

محمد زنغينا: ٣٤.

محمد الكسناوى: ٣٤.

محمد ناوري: ٢٦.

. . 7 . 1 . 7 . 7 . 7 . 3 . 7 . 1 . 7 . 7 . 7 . 7

, 17, 717, 317, 17, 17, 177, 777

٥٢٣،٢٢٦،٧٢٣،١٤٣٠٥٣٠.

ماساسي: ١٥،١٤.

ماسة: • • ٣٠.

الماندنغو: ٥٦ ١، ٩٢ ١، ٥٥ ٧، ٩٥ ٧، ٨٨٢.

ملاغال:١٦٧.

مالام: ١٤٥.

مادواكي: ١٣٦.

ماتشوبى:٣٤٣.

مابوبي:٣٤٣.

مارى جاطة:٤٣.

المالكي: ٩٨.

مازندر:۲۵۰۰.

ماماري:١٣.

مانبر وسی:۳۷.

المدجنين: ٥٥.

مو لاى أحمد المنصور الذهبي: ۲۹۸،۸۷.

مونجو:٥٠.

الموطأ: ١٢٤.

موريتانيا:۱۸۹،۱۸۸،۱۸۵،۱۲۲،۱۸۹،

091,117, 177,177,077, 177,

. TY &

محمد عبد الوهاب:٧٥.

محمد الحافظ العلوى:٢٣٨،٢٣٥،٧٦.

محمد لامين: ٢٤٢،٢٢٨،١١٣،٨١.

محمد على غاجي: ٨٢.

محمد رونفا:۹۱،۹۰،۸۹،۸۲.

محمد كاورو:٨٨.

محمد رابو:۸۸.

محمد براو: ۹۱.

محمد کور او: ۹۱.

محمد الكاتسيناوي: ٩١.

محمد بللو: ۱۰۹،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۹،۱

011,711,171,119,117,110

131,911,1191,391,777,077,

. ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٧٢

محمد طن ماسينا: ٩٢.

محمد بن ابي بكر البرتيلي: ٩٢.

محمد بن محمد الفولاني: ٩٢.

محمد بن صالح فودي:٩٨.

محمد بن راجی بن مودبو: ۱۰۰۰

محمد منغا: ١١٣.

محمد أ.هي بولو:١٣٠.

محمد الهاشمي: ٢٤١.

محمد الغالي: ١٩٠.

محمد النّور:١٩٤.

محمد المنير: ٢١٠.

محمد عبد السلام القادرى:٢٣٤،٢٣٣.

محمد عبد الرحمن: ٢٣٤.

محمد فويدر العبدلاوى: ٢٣٥.

محمد بن سندنا عمر ۲٤١.

محمد بن اسماعیل:۲۲۸.

محمد المختار:بن الحامد: ۲۸۷.

محمد بن عروة السفهاني: ۲۹۷.

محمد وجدى: ٣٠٤.

محمد أحمد الحاج: ٣٠٨،٣٠٧.

محمد بن الحنفي: ٣٠٩.

محمد مروا:۳۱٦.

محمد سامبو:٣٢٢.

محمد بن طاهر:۳۷۰.

محمد لايما:٣٧٣.

محمد بن أحمد بن سعيد:٣٧٨.

محمد ميورنو:٧٧٧.

المحمدية: ١١٦، ٩٠٢٩٣، ١٢٠، ٣٠٩، ٣٠٩.

المدنية: ١٩٠٠/٢١٢،١٩، ٢٩٨، ٢٩٨، ٣٠٩،

117,7777,7777.

منسونج:٥١.

منکیب: ۲۳.

منسا/موسى: ٢٠٢٠، ٢٦، ٢٦، ٢٦، ٢٨،

10.179,72,67,179,77,77

101,577,647,697,187.

المجدد: ٨٠٣.

محمود كعت:۲۸.

ميساوا: ١١٤.

المسيح: ٣١٣،٢٩٦.

میجیل ری سیرفانینس:۱۲۵.

ميمة:٣٤،

مضر:١٦١.

مي إدريس: ٨٦،٨٥،٨٣،٨٢،٨١.

مرتا:۳۱۱.

مراد الثالث:۸۷.

مراکش:۸۷،٤٣،٣٢،٢٧،۳

مختصر الخليل: ٢٣٤،٩٨،٩١.

منح القدوس: ٩٢.

ملاطو: ٥٥٤.

المنظومة في الشعر:٩٣.

مصطفى الغواني: ١٠٢،١٠١.

مغاني: ١٠٥.

مناقب القادرية: ١٠٩.

ممالك: ١٢١، ٣٢١، ٩٢٩.

مكة/المسجد: ١٨٣،١٨٠، ٩،١٩،١، ٢،٩،١،

(17,7,77,797,797,997,977,77)

. ٣٧٨ , ٣٧٣, ٣١١

مصر: ۱۷،۱۰۳،۹۲،۸۸،۸٦،۸۳،٦٦،٤٠

۸,٤٣٢,٤٤٢,٨٢٣,١٢٣,

المشرق العربي:٢٣٤،١٨٣،١٧٨،١٢٨،

. ۲۹۷, ۲۹٦

المغرب الأقصى:١٨٦،٩١،٨٨،٨٧)

117,177,177,177,177,71,177,

. 4.9. 4.1

مرقص:٣٩٣.

المنان: ۲۱۸.

مناجاه الله: ١٤٠.

المهدى:۲۹۲،۲۲۷،۲۶۲،۲۹۲،

7.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

الميرزا غلام/على:٤٤٤٥،٢٤٤، ٢٤٧،٢٤٥،

137,10Y.

مبرزا حسن:۲۵۰.

المرابطين:١٨٦،١٢٨.

مسلم: ٤٧٢،٨٧٢.

مغنغ: ۳۱۰.

معاذه هشام:۲۲۸.

المجاهد: ١٥٤.

ملل: ٥٩٩.

المحيط الاطلس: ٣١٤.

المحيط الهندى: ٣١٦.

"ن"

الناصرية: ٢٣٤.

نانا أسماء: ١٤٠.

النبأ الهادى: ١٢١.

النبوة: ٢٧٨،٢٧٣.

الناترون:١٣٣.

النزعة:١٤.

النَّهضية: ١٢٤،١٢٣،١٢١.

نهر النيل:٣٧٧.

نصيحة أهل الزّمان: ١٢١.

النُصار ١٥١،١٤٩١.

النفحات العمرية: ٩٢.

نفاتا: ۲ ۰ ۹ ،۱ ،۹ ،۱ .

نعيم بن حمّاد: ٩٠٣.

النّحاتون:٣٤٣.

نانکانی: ۳۷.

نياطيور:٣٤٤.

نيانجولو: ٣٩.

نبي الله يعقوب: ٣١٩.

نوبی: ۱۱،۱۶۹،۱۱۵۲،۱۵۲،۱۳۲۲.

نواكو: ٥٥٩.

نوح:۱۵۰.

النموذج: ١٤٢،١٤٤،١٢١.

نیجیریا:۲۱،۷۷،۲۸،۱۲،۷۷،۸۲، ۷۷،۷۷،

٠٨١٤،١١٢،١١٠،٩٥،٩٣،٨٧،٨٠

179115711571150117717.

XY1,,17,V17,F77,177,7777,

.٣٧٦

النيجر: ۲،۳۳،۳٤ ما ۹۳،۷۵،۹۳،۷۳،۳۶

.11/311,771,771,901,1V1,

717, 177, 707, 307, 107, 101,

. Y A A , Y A Y .

نیمبی:۳٥٨،٣٥٣.

نيو بيرطو:٣٥٦.

نیل جی سملسیرم:۱۲۷.

نينيو:٣٤٢.

نيطو: ٣٨١.

نییبی:۳٤۳.

النش:١٥٤،١٤١.

"له..."

هابي هيري:١٨٣.

هاجا: ٥٥٩.

الهادي/هادي:۲۰۹،۱٤٦.

هاشم الزنفرى: ۹۹،۳۷۷،۹

هان: ۳۳۱.

هالا بولار: ٣٢٧.

الهاوسا: ۲۰۲۰۲۷،۲۹۹،۲۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱

۸٫۶۰۱،۸۲۱،۲۳۱،۷۳۱،۸۳۱،

131,701,777.

هوتوتيككو:٣٥٦.

هومبورى: ٢٤٠

هو کنس: ۵۰.

هو ددو: ٣٤٣.

هومي جيلاني: ٨٥،٨٠.

هوراس:۱۲۹.

هوج کلابیرتون:۳۱۹،۱۹۰،۱۸۹، ۳۷٤.

الهوية الضائعة: ١٨٤.

هطیجا:۲۹.

هنري البرتغالي: ٥٠،٤٩.

الهندى: ۳۱۹،۳۱٦،۲٤٤،٦٩،٦٨، ۳۸۰.

هندی لهوت: ۳۲۲.

همبرکی:۱۸۲.

هشام: ۲۲۸.

هسکت:۹۳

هسكورية: ١٨٨.

هل لي مسيرة: ١٤٥٠.

هلوار:۳۷۸.

هداية الطلاب:١٥٨.

هدية المذنبين:٢٢٥.

الهرمزان:۲۹۲.

هرام شاه:

هرقل: ۳۰٤.

هضبة فيراو:٣٢٤.

الو!

وادی یملی:۸٥،۸۳.

ودادی محمد محمود:۲۳۰.

وان: ۳۳۱.

واني:٣١٨.

وانذُو:٣٦٣.

و اه: ۸۲.

واغا دوغو: ۲۸۹.

وبيا: ٣١٩.

ودين: ٨١.

ولاتة: ٢٢، ١٦٤، ٨٤، ١٦٤.

ولتير رودني:١٥.

ولى الله: ١٤٥.

ولى: ١٩٥.

ولفو:۲٤٠،۱۸۷.

وليد محى الدين: ١

ويتلا البامبرية،٢٠٥،١٩٩،١٧٨.

ورد:٣٤.

وطني: ١٨١.

ورجابي بن رابيس:٣١٤،١٨.

ونبى: ٣٤.

يج:١٠٢.

يوسف: ٢٤٨.

يونفا:١٠٧.

يولا:١٣٠.

اليونانية: ١٢٥،٦٠.

اليوربا:٣٧١٥٢،١٣.

يحيى أبوبكر: ٢٩.

یریما:۱۳۲.

یهود:۱۹۳،۱۹۲،۱٤۹.

ینبغی: ۳۵۲،۳۵۰.

یزن:۵۸.

يعقوب عبد الله بورجا:١١٤،٩٠،٨٦.

ونيا:٢٥٤.

وصية دان فودى: ٣٤١.

"يِ"

باجي طن مسامبا: ٨٥.

یاندی: ۳۸.

ياندوتوتو:٩٤.

يتُورى: ٢٣٢.

یاسین:۳۱۸.

يانا: ٣٤.

یلا:۸۰۳.

يلليما:٣٧٧.

يوحنا الأسبيلي: ٦٠.

## نشرات أخرى للمؤلف:

- ١- القيادة الدينية والسياسية في نيجييريا (باللغة الإنجليزية)
  - ٢- الإسلام أم المسيحية ـ رأى سديد (باللغة الإنجليزية)
    - ٣- الأضواء على الإسلام في نيجيريا (باللغة العربية).

## ثانيا- أعمال الترجمة:

- ١- الدليل الإفريقى للعقاقير الطبية، المجلد الأول (من الإنجليزية إلى العربية بطلب
  منظمة الوحدة الإفريقية.)
- ٣- الدليل الإفريقى للعقاقير الطبية، المجلد الثانى (من الإنجليزية إلى العربية بطلب منظمة الوحدة الإفريقية)
- ٤- إعلان القاهرة بشأن تسوية النزاعات (من الإنجليزية إلى لغة هاوسا بطلب منظمة الوحدة الإفريقية)
  - ٥- وصية الشيخ عثمان دان فودى (من العربية الى الإنجليزية)
  - ٦- وعد الحق للدكتور طه حسين (من العربية الى لغة هاوسا)
  - ٧- مناقب إفريقيا في الإسلام للأستاذ/ محمد بيللي (من العربية الي الانجليزية)
- ٨- الأصول الفكرية لجهاد صوكتو للدكتور/ أحمد كان (من الإنجليزية الى العربية).
- ٩- المقدمة لكتاب، تاريخ حياة قاضى القضاة محمد بللو ، لجمهورية نيجيريا
   الاتحادية ( بالإنجليزية) .
  - ١٠- المقدمة لكتاب، الألغاز الفقهية للاستاذ/ محمد بيللي (بالعربية)
  - ١١- المقدمة لكتاب؛ السلم في علوم الرسم، للاستاذ/ محمد بيللي (العربية).



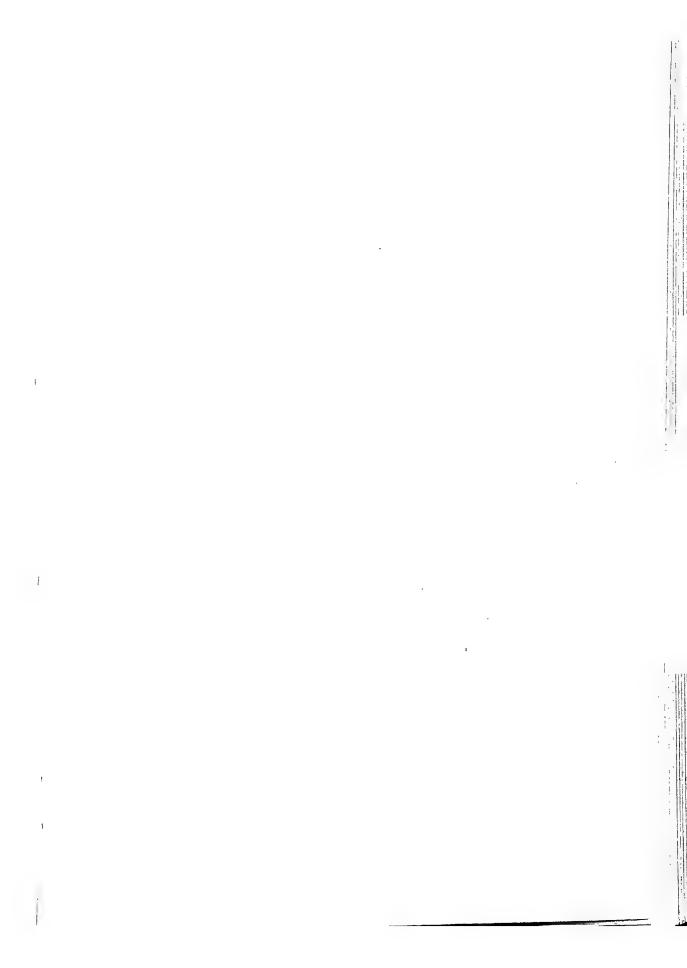



والله المستخدم المستخدم والتوزيع والتوزيع والتوزيع والتوزيع المستخدم والتوزيع والتو

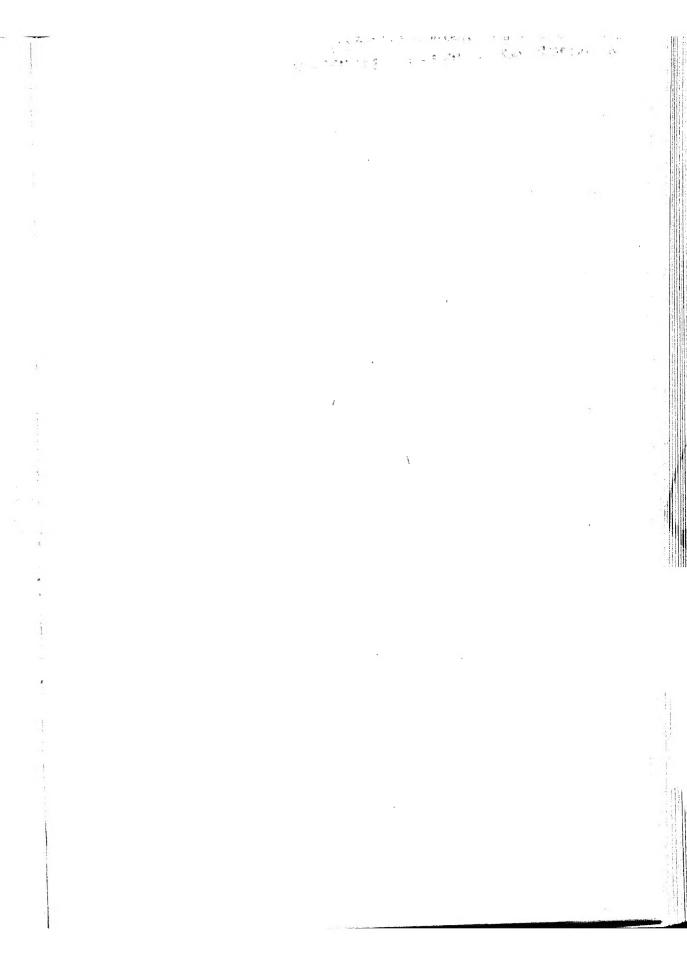

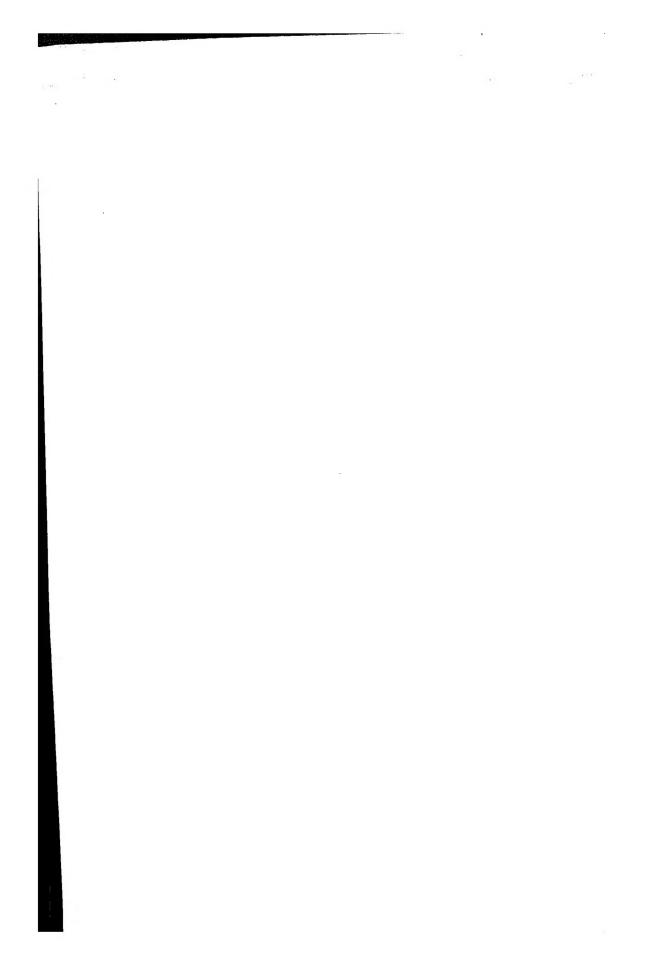



■ يستعرض كتاب « جذور الحضارة الإسلامية في غرب أفريقيا » جوانب الحياة الدينية والشقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاشتها شعوب منطقة الغرب الإفريقي منذ أكثر من ثلاثة آلاف سينة مروراً بظهور المسيحية والإسلام ووصولاً إلى مختلف مراحل

الحقب الاستعمارية. كما يستعرض حصيلة خبرات المؤلف الأكاديمية في بؤرة التاريخ المتأصل في بيئته الإسلامية والإفريقية، إضافة إلى حنكته الدبلوماسية المعاصرة والمحصلة من واقع العمل الدراسي والسياسي والمهني بمنظمة الوحدة الأفريقية على مدى عشرين سنة متنقلاً بين العواصم الأفريقية وبيئاتها مترامية الأطراف.

استهدف المؤلف اختراق المكتبة العربية بهذا الموسوع التاريخي الذي يعتبر الأول من نوعه في المكتبة العربية بأسلوب يتميز بسلاسة اللفظ وعمق التحليل مستعيناً في ذلك بالمراجع والوثائق التاريخية التي تناولت هذا الموضوع.

ويأمل المؤلف في أن تتم ترجمة هذا المجلد إلى اللغتين الإنجليزية والضرنسية حتى يكون في متناول غير الناطقين بالعربية من المناطقين بالعربية من المناطقين بالعربية من المناطقين بالعربية من المناطقين الإسلامي خاصة والدراسات التاريخية عامة المناطيم والتعاليم الإسلامية على حركة التاريخ في هذه المناطقية ووجدان شعوبها .



دار الأمين\_القاهرة